

المناسبة القرن الخامل عيثرا للجري

المجسلد الأول





(no samps are applied by registered version)

# · . Led

# دراسات في الحضارة الإسلامية

(بمناسبة القرن الخامس عشرالهجرى)



المنجسلدالأول



عفاف توفيق الاخراج الفني

#### مدخسل

# فى قيمة حصاد حضارة أمم الاسلام خلال أربعة عشر قرنا هجريا ومكانة هذا الحصاد فى حضارة الانسانية

عندما استقر رأينا في لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للفنون والآداب في مصر على اصدار كتاب يحصى ثمرات جهود المسلمين في ميادين الحضارة خلال أربعة عشر قرنا هجريا وضعنا خطتنا على أن يكون هذا الكتاب شاملا لميادين الحضارة كلها ، ولكن الظروف لم تأذن لبعض زملائنا الذين سألناهم أن يكتبوا في ميادين تخصصهم من هذه الحضارة في انجلا ما طلبناه منهم ؛ فرأينا ان نجمع ما تيسر لنا من الفصول وننسق بينها وندفع بها الى المطبعة بناء على موافقة كريمة من الهيئة المصرية للكتاب على ان تتولى هي نشر الكتاب ؛ فمالايدرك كله لا يترك جله ، خاصة وان الفصول التي تجمعت لنا فصول قيمة جديرة بالنشر ، وعولنا على أنه اذا تجمعت لنا الفصول الباقية أصدرناها في مجلد ثان بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب أيضا ، وهي مشكورة أصدق الشكر على مايسرت لنا من أمر نشر هذا الكتاب • ولايسعنا في هذه المناسبة الا ان نستمطر رحمات الله سبحانه وتعالى على الشاعر الأديب الكبير صلاح عبد الصبور ، الرئيس السابق لهيئة الكتاب ، فقد كان \_ أفسح الله في رحاب الجنة \_ هو الذي أفسح الله المعرو وأجابنا إلى ما سألناه اياه من نشر هذا الكتاب .

# \* \* \*

وساحاول في هذا المدخل ان ألقى نظرة على حصاد الجهد الحضارى لأمم الاسلام خلال الأربعة عشر قرنا هجريا التى انقضت من عمر الاسلام المديد • ولا أقول « تراثا » كما تعودنا أن نقول ، لأن التراث لا يكون الا لميته ، وأمة الاسلام ـ صاحبة هذا التراث الحضارى • لازالت في عنفوان حيويتها وشبابها

المتجدد ، ومادام هذا حالها فان حضارتها أيضا في عنفوان حيويتها ، ومن ثم فان ثمارها تسمى حصادا ولاتسمى تراثا ، لأن الحصاد يتجدد ، وكذلك الجهد الحضارى لأمة الاسلام •

#### \* \* \*

وأول ما يتجلى لنا عند النظر الى حضارة الاسلام بصورة عامة هو وحدتها أى تشابهها في الروح والخصائص المميزة لها أيا كان ميدانها ، فسواء بطرنا الى الفقه أو الشريعة أو الفلسفة أو الطب والصيدلة أو العمارة فاننا نحس ان بينها وعلى اختلافها في الطبيعة الخاصة بكل منها حيطا رفيعا رابطا يحس به الانسان لأول وهلة ، وهذا الخيط غير المنظور هو الذي يشعرنا بأن هذه كلها ميادين من حضارة واحدة ، فاذا نظرنا جليا وجدنا ان ذلك الخيط يرجع في نهاية الأمر و بدايته بتعبير أصبح الى الاسلام فالاسلام عقيدة وشريعة ونظام اجتماعي وخط سلوكي وحضارة و والأربعة الأولى هي القوائم التي قام عليها بناء الحضارة الاسلامية في شتى صورها وأشكالها و

فلننظر مثلا في ميدان من ميادين الانتساج الفكرى الاسلامي وهو التاريخ \_ وقد كتب فيه الأستاذ الدكتور أحمد شلبي فصلا ممتعا في الكتاب الذي أنشرف بتقديمه ، فنجده قد بدأ من السيرة النبوية . وتدوين السيرة بدوره نابع من الحرص على معرفة السنة ، والسنة هي كل ماصدر عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم من فول أو فعل أو استهجان أو استحسان • فالسيرة كلها سنة ومن هنا جاء الحرص على الدقة العلمية في تدوينها منذ البدايات الأولى فقد سمار أصحاب الروايات في المغازي على أصول التدقيق البالغ في الخبر ومصدر الخبر ، ومن هنا ، وبعد محاولات جزئية قسام بهسا أصحاب الروايات الأولى قام محمد بن اسحاق بن يسسار المطلبي بكتابة سسيرة كاملة للرسول صلوات الله عليه ، وسيرة ابن استحاق تعتبر في نطاق التاريخ الاسلامي أول وأوفى سيرة للرسول كتبها مؤرخ من مؤرخي الرعيل الاول من أعلام العلم في القرن الهجري التاني ، وهي في نفس الوقت أول سيرة أو ترجمة حياة مطولة كاملة تكتب في تاريخ علم التاريخ في الدنيا ، فلم يكتب الفرس أو الهنود أو الاغريق أو الرومان سيرة مطولة كاملة لرجل من رجالهم ، لا ، ولا فعل هذا المؤرخون المسيحيون مع حياة السيد المسيح ؛ وحياة المسيح بن مريم عليه السلام لم يكتبها كاملة من المنظور التاريخي المتعارف عليه واحد من كتاب المسيحية الأول: لا أصحاب الأناحيل ولا آباء الكنيسة ، فهي حتى في الأناحيل يحدد أقاويل لعيسى بن مريم عليه السلام من أشعة متفرقة من ضوء تنبر جانبا دون جوانب من حياته • وما في القرآن الكريم عن حياة عيسي بن مريم أوفي من كل مافي الأناجيل .

أما عندنا فان الاسلام يقوم أساسا على كتاب هو القرآن الكريم • وقد بذل المسلمون غاية الجهد في تدوين نص القرآن سليما من أدنى تحريف أو زيادة أو نقص وبذلوا جهودا كبرى في المحافظية على هذا النص سليما على مر العصرور ، ومن تم ضبطوا نفس مقاييس الضبط قدر الطاقة عندما بدأوا جمع الأحاديث النبوية وتدوينها • وما دامت السيرة في جملتها حديتا فقد روعي في تدوينها قواعد الضبط والاحكام والتحقق من مصادر الأخبار ، وهي الاسناد ٠ وقد تفنن المسلمون الأول في كتابة السيرة ، واعتزموا هذا المنهج من الدقة والضبط في كل حالة ، فألف الواقدي كتابه في « المغازي » ، وهي الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة ، سواء أكانت غزوات يقوم بها بنفسه أم سرايا يرسلها تحت قيادة من يختاره من أصحابه أم بعوثا أى جماعات صغيرة من المسلمين توفد لغرض محدد أم جماعات من الدعاة ترسيل الى بعض قبائل العرب للدعوة السلمية دون حرب أو عنف وكتب ابن سمعه كتاب « الطبفات » في تراجم الصحابة بادئا الكتاب بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتفع في جزءين كاملين ، ثم أعقب السميرة بالبدريين من الصحابة فبقية الصحابة والتابعين ، وختم الكتاب بجزء خاص عن النساء ، وألف البخارى « صحيحه » الذي جمع فيه كل ماتيسر له جمعه من أقوال الرسسول صلى الله عليه وسلم وأضاف الى « الصحيح » كتاب « الرجال » عن الصحابة الذين أسند اليهم أحادينه ، وهكذا تعددت أساليب كتابة السيرة النبوية واستبطانها من كل جوانبها ، فان تفاصيل المغازى وصور الكتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها لوفود العرب كما أورد نصوص معظمها ابن سعد في الطبقات ، وتراجم الصحابة ، وأحاديث الرسول جميعا ، كل هذه فنون من التاريخ اهتدى اليها المسلمون الأول بالفطرة السليمة والحرص البالغ على تدوين سيرة الرسبول كاملة ٠

#### \* \* \*

ومن هنا ، من تلك البداية الاسلامية عرف المسلمون فنونا شتى من فنون كتابة التاريخ وأصبحت الدقة والضبط والصدق أساسا من أسس العلم كله عند المسلمين سواء في علوم الدين أم في علوم الدنبا ، وسواء في الناحية النظرية أم التطبيقية ، فاننا نجد أن الدقة والضبط هما الأساس في كل العلم الاسلامي والجهد الحضاري الاسلامي كله ، وصانع الزخرفة المسلم شعاره الصدق والأمانة في العمل والترام روح الاسلام في كل خط من خطوط أعمالهم ، وعمائر عظيمة مما يزين عواصم الاسلام من التاج ومحل في اجرا بالهند الى قبة الصخرة في القدس الى مجموعة السلطان قلاوون المعمارية في القاهرة الى المساجد العثمانية البديعة في مدائن تركيا الى مساجد قرطبة وفاس ومراكش ، كل هذه أعمال ما كانت لتتم لولا الصدق والأمانة والدقة والايمسان العميق

بالاسلام ، وقد قال ذلك المعمارى النركى العظيم سنان بن عبد الله بن عبد المنان عندما فرغ من مسجد السليمانية ومجموعته المعمارية في استامبول فعندما انتهى من رفع القبة الى أعلى • من قبة أبا صوفيا قال الحمد لله الذي يسر لما التفوق على ما أنشأ أهل الشرق وبنوا مع دعاواهم العريضة في التفوق على أهمل الاسلام في المعمار ، وكل ذلك بعون الله وبركة ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم •

#### \* \* \*

ومنذ عصر الراشدين ، وقبل أن يكتمل بناء دولة الاسلام انطلق المسلمون في آفاق العلم والعمل الخضارى ، وكلما دخلت في الاسلام أمة دخلت في نفس الوقت ميدان الحضارة والعمل العلمي النظري والتطبيقي ، وتحت راية الاسلام عمل العرب والمصريون والايرانيون وأهل الشام وأهل العراق وأهل المغرب والأندلس ، ثم الأتراك بشتى طبقاتهم ومن تلاهم شرقا الى المحيط الهادي في بناء صرح حضارة واحدة متعددة الميادين والأشكال هي حضارة الاسلام .

ولقد صنعت أمم الاسلام مجتمعة هذا البناء الحضاري من تراثها الماضي بعه أن بعث بعثا جديدا بفضل الاسلام • ومن الخطأ المتواتر قولهم : أن العرب لم يحملوا الى غيرهم من الأمم الا الاسلام ، حقا ان الاسلام أتمن ما حمل العرب الى الناس ، ولكنهم أيضًا حملوا اللغة العربية ، وهي أداة حضارية من الطراز الأول ، وحملوا كذلك حصيلة تجارب حضارية خاصة بهم ، أنشأوها وتمت على أيديهم في الجاهلية ، مثل استنباط الماء من الأرض وتسييره في قنوات في باطن الأرض أو على سطحها وقواعد سليمة وأعشاب بحرية في علاج أمراض الانسان والحيوان وكان عندهم ادراك أصيل - مبالغ فيه أحيانا - لقدر الانسان وكرامته الهم منطق فى التفكير واقعى وعملى وسليم ودقيق ومعرفة فطرية بطبائع البشر وميل صادق لمحبتهم والتعاون معهم مادام ذلك التعاون لاينقص من قدر العصبية العريقة ، وكانت لهم قريحة صافية تحسن النظر الى الأمور وتصل الى لبابها دون تعقيد ، وكانت لهم في أنفسهم أخلاق وقيم وتقاليد حسنة ، وأضافوا الى البناء العام مواد حضارية أخرى لم ندرسها حق الدراسة من ناحية ثم ان المجال لايتسع لاحصائها في هذا المدخل من ناحيسة أخرى • كل هذا حمله العرب وأدخلوه في حضارة الاسلام ـ ولازلنا بعيدين عن تقدير فضل العرب الحقيقي في بناء الحضارة الاسلامية حق قدره ٠

وقد أفاد العلم بعد الاسلام في هذه الخصال كلها وأضفى عليها طابعا اسلاميا زادت معه قيمة وفائدة وعندما اتسعت رقعة الاسلام ودخلت فيه امم وحضارات شتى ، استعربت وأسلمت غالبية هذه الأمم واكتسبت الخلال العربية الاسلامية ، وبعضها أسلم ولم يستعرب وبعضها استعرب ولم يسلم

ولكن هؤلاء جميعا اكتسبوها خلال العصور وصبوا ما لديهم من عناصر حضارية على قالب فنشارى الفريد الذى على قالب فنشارى الفريد الذى هو تسبيح الحضارة الاسلامية ذات الصور والأشكال واللغات المتعددة ولكنها واحدة فى الروح والطابع .

#### \* \* \*

هذه الوحدة في الروح والطابع هي التي أعطت المجتمع الاسلامي مثلا خصائصه أيا كان مكانه وزمانه ، وخصائص هندا المجتمع أنه مجتمع الاسرة السليمة القويمة المتراحمة المبعيدة عما ينافي سلامة الطبع والخلق والتصرف ، لأن الاسلام أحكم بناء الأسرة وحدد روابطها وضوابطها سنواء أكانت معنوية أم مادية ، وجعلها أساس المجتمع كله ، واعتبر الجماعة الاسلامية كلها أسرة كبيرة أي أمة تحكمها نفس المعنويات والقواعد والنظم ، وقد نجحت الأمة الاسلامية وازدهرت وثبتت أقدامها طالما تمسكت بهذه القواعد والأساس سنواء في حياة الأسرة أم في حياة الأمة ، وتدهورت عنسدما قصرت في مراعاتها أو أهملتها أو لم تفهمها أو عندما انحرف بها حكامها عن قواعد الخلق الاسلامي، فنشأت من ذلك الأهواء والتناقضات واختلال الموازين والانحرافات ، وهذا هو السبب الرئيسي فيما تسميه بتدهور الدولة \_ أو الدول \_ الاسلامية أو ركودها وتراجعها ،

#### \* \* \*

وقد تنبه أهل العلم والفهم والدين من المسلمين من بادىء الأمر الى أن المدخل الى فساد أمر الأمة انما يكون من ناحية السياسة ، لأن السياسة تنازع على السلطان على الأرض والناس ، والاسلام قد افترض من أول الأمر أن جماعته أمة يحكمها القانون الخلقى والضمير الاسلامي اليقظ الواعي قبل أن يحكمها السلطان السياسي ، فالسلطان كله لله ، ولا سلطان لأحد على أحد الا بما قدره الله في القرآن وفصئله الرسول في السنة من أصول وحدود ، اما وقد دخلت الميدان من أواسط العصر الراشدي سياسات وأفكار وآراء غير اسلمية وغير عربية ، ودخلت معها الأهواء والمطامع ، فلم تعد النظم السياسية بالأطر الصالحة لسلامة الجماعة الاسلامية وصيانتها وتبين لهم أن الأطر السليمة التي الصالحة لسلامة الجماعة الاسلامية وصيانتها وتبين لهم أن الأطر السليمة التي لاتتغير هي أطر العقيدة والشريعة،وهم أهلها والعارفون بها،ومن ثم فقد بدأ أهل الدين والعلم والفقه في صيانة الأمة من عواصف السياسة والاقتصاد بها عن أهواء أهل الحكم ومطامعهم ، ومن هنا نشأ ذلك الانفصال الكبير بين الدولة أهواء أهل الحكم ومطامعهم ، ومن هنا نشأ ذلك الانفصال الكبير بين الدولة والأمة في تاريخ الاسلام ، فوضعت الدول ما شاءت ان تضع من السياسات واحتشفت ما ارادت لها مطالب السياسة من دروب الخطأ والخطر ، وقامت

الدول وسقطت ، وبقيت الأمة الاسلامية سليمة محتفظة بنفسها وطبيعتها وأخلاقياتها ، ولما كانت الحضارة بشتى مظاهرها من صنع الأمم في المكان الأول ، فقد كانت الحضارة الاسلامية في سُتى ميادينها ذات طابع اسلامي واحد، لأنها من صنع الأمة ، حتى ما أمر الملوك والسلاطين بعمله أو بنائه فقد سم بيد ناس من أفراد الأمة ، واستطاعت الأمة بذلك أن تسير في طريقها رغم الأزمات السياسية التى تعرضت لها بلا نهاية بل رغم الكوارت الكبرى التى عصفت بالدول ، ولكنها لم تعصف بالأمة وحضارتها الا في حالات نادرة ، ففي عصور الاضطراب والخطر السياسيين البالغين متل عصور الحروب الصليبية مثلا ، ظلت الأمة سائرة في طريقها مواصلة بناء حضارتها ، ولا يتجلى هذا بصورة تهم المتأمل كما تتمثل في القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادي ، فهو فرن التدهور السياسي البالغ وهو في نفس الوقت قرن الازدهار الحضاري العظيم ، لأن التدهور السياسي من صنع السياسيين وأهل الدول ، أما الحضارة فهي من عمل الأمة ،

#### \* \* \*

وتأكيدا لهذا المعنى نجد الكثيرين من الفقهاء تصــوروا ان خلاص المسلم وسلامة دينه لا تكون الا في الزهد في الدنيا والبعد عن متاعها الذي وصف بأنه بهارج لا طائل تحتها أو « لهو ولعب وزينة » كما ورد في القرآن الكريم . ولكن غالبية الناس انصرفوا في حدود ما أباح الله سيبحانه إلى كسب المال وجمعه والاستمتاع به وبناء الدور واتخاذ الضياع رآلات الحياة واحتاجت الدولة الى الوجهة والفخامة والقوة والتنظيم وما الى ذلك وسنخرت في انشاء ذلك من شَاءت مِن أَفْرَادُ الْأُمَةُ الْمُتَخْصُصِينَ فَي الْفُنُونُ وَالْصَلَّىٰ ، وَكُلُّ هَذَهُ مَطَالُب حضارية مادية برع فيها المسلمون الى جانب ما أبدعوا فيه من وجوه الحضارة المعنوية كالفلسفة والكلام والتصوف والتقشف والتعمق في فهـــم الدين ، والاجتهاد في استخراج الأحكام للفصل في الخصومات وتطبيق هذه الأحكام وكل ما يدخل تحت مفهوم الفقه ثم البحث في شئون الكون والأرض مما نشأ عنه علم الفلك وعلم الجغرافية ، والبحث في الأبدان وعللها والسعى في مداواتها فنشأ عن ذلك علم الطب وعلم الأدوية والأعشاب وهو الصيدلة ، وفي كل هذه الميادين ومثالها أبدع المسلمون علما وتطبيقا ، واذا كانت السياسة قد ضيعت على المسلمين الكثير من مكاسبهم وثمرات عملهم الا ان العلماء بجهدهم عوضوا الكتير من هذه الخسائر ، فاذا كان رجال السياسة قد تقاسموا بلاد الاسلام دولا والمارات بينهم فان أهل العلم ظلوا يرون ان دولة الاسسلام الواحدة بلا تقسيمات أو حدود أو سدود لازالت قائمة ، واذا كان المسعودي يقول ان مملكة الإسلام تمتد من غانة الى فرغانة ، فقد كانت هذه هي الحقيقة فكل هذه المساحة كانت أرضا اسلامية مفتحة الأبواب لكل مسلم ، فكان المسلم يستطيع أن يجوب خلال بلاد الاسلام طولا وعرضا دون ان يفقد الشعور بانه ـ حيثما كان يسير في وطن اسلامي واحد تسكنه أمة واحدة هي أمته . ومهما اختلفت لغات أهل هذا الوطن فقد كانت للأمة الاسلامية صاحبة هذا الوطن لغة واحدة يستطيع جميع أفرادها التفاهم بها وهي العربية • وإذا كنا نتحدت اليوم عن وحدة العالم الاسلامي فان المراد بذلك ان تلك الوحدة ضارية ، فالحضارة بشتى أشكالها هى التي أوجدت ذلك العالم الاسلامي والعلماء هم الذين نسبجوا نسيجه سواء برحلاتهم في طلب العلم أم بخروجهم في قوافل الحج ، وقد كان الحج من أكبر عوامل وحدة أمة الاسلام ، فإن الكعبة المشرفة هي مجمع المسلمين جميعا في موسم الحج وهي متجه انظارهم خارج ذلك الموسسم وقوافل الحج \_ وهي في نفس الوقت قوافل تجارة وحضارة كانت في معظم الأحيان تنقل طرف الحضارة ومظاهرها ومبتكراتها من طرف الى طرف في عالم الاسلام الواسع • والى العلم والعاماء من ناحية والحج وقوافل الحجاج والتجارة وقوافل التجار من ناحية أخرى يرجع الفضل في تعميق هذا صنع ذلك النسيج الحضاري الواحد الذي عاشت فيه أمة الاسلام رغم القلق السياسي والحروب والمنافسات والصراعات التي لم تتوقف قط بين أهل السياسة وطلاب السلطان ٠

وهذه العوامل بهود العلماء ونشاط التجار واتصال مسير قوافل الحج هي التي عملت على تطوير حضارة الاسلام في شتى ميادينها ومواصلة روح الابتكار فيها ، فقد كان أهل العمل في عمل دائم وكذلك كان أهل الصلاع وكانت ثمرات علم العلماء وحصاد جهد أهل الصنائع تنتقل من ناحية من نواحي عالم الاسلام الى ناحية ويحتك بعضها ببعض ، ومن احتكاكها ينشأ التطور والتحسن والتقدم ودونت ثمرات ذلك كله في كتب حملها الناس من صقع الى صقع داخل أمة الاسلام ، وانتقلت مبتكرات الصناعة والفنون من ناحية الى ناحية فنشأ من ذلك العمل الدؤوب المقصود حينا وغير المقصود حينا آخر وحدة الحضارة الاسلامية وتشابه خصائصها العامة وتفاصيلها ، بل تشابه والزخرفة والتصوير وهذا الحصاد الحضاري ذو الطبيعة الواحدة ، زمانا بعد والزخرفة والتصوير وهذا الحصاد الحضاري ذو الطبيعة الواحدة ، زمانا بعد واعظائه الطابع الحضاري المميز في الحار العقيدة الاسلامية السمحاء وهي عقيدة توحيد واتحاد في آن معا ،

من هنا يمكن الحديث عن حضارة اسلامية عامة واحدة في الروح والمخصائص العامة ، فكما ان الفقه الإسلامي علم واحد فكذلك الشعر عند الشعوب الاسلامية واحد ، سواء أكان عربيا أم تركيا أو ايرانيا ، فهو متشابه في القوالب والخصائص الفنية بل في الموضوعات التي يتناولها الى حد كبير ، وكذلك الفلسفة والطب والصيدلة والفلك والعمارة بفنونها المختلفة والموسيقي وآلانها وما يعزف عليها • كل هذه متشابهة متقاربة في عالم الاسلام كله • ولم يقصد أحد الى ذلك قصدا بل هي حقيقة فرضت نفسها فرضا ، وقد شرحنا أسباب ذلك في قائمة هذا المدخل ، وبينا العوامل التي أدت الى اطرادها وتوكيدها زمانا بعد زمان ، ثم يتولى الأساتذة الاجلاء الذين يكتبون فصول هذا الكتاب بيان تفاصيلها ، كل في ميدانه ، وقد كان الأمل أن يشمل الكتاب الميادين كلها ، ولكن هذا ماتيسر ، وفيه غناء الى ان يشاء الله فتكتمل هذه الصورة لحصاد حضارة الاسلام في أربعة عشر قرنا •

#### \* \* \*

ولابد لنا ، قبل الفراغ من هذا المدخل من الوقوف لحظات عند موضوعين هامين يهمنا التنبيه عليهما فيما نحن بصدده من الكلام عن الحضارة الاسلامية ، الأول هو موضوع أصالة الحضارة الاسلامية والثاني موضوع استمرارها والمحافظة على ساماتها في مواجهة تيار الحضارة الغربية الجارف في أيامنا هذه .

فاما عن الموضوع الأول فقد أكتر المؤلفون ، مابين عرب ومسلمين وغير عرب أو مسلمين في القول بأن الحضارة العربية في صميمها حضارة نقل وان الابتكار فيها قليل ، وكما عزم بعض ثقلاء المستشرقين ممن زعموا أنهم متخصصون في الدراسات القرآنية مثلا بتتبع كل كلمة أو عبارة أو معنى في القرآن الكريم ، والقول بان هذا اللفظ أو ذلك المعنى ، من هنا أو هناك ، وهو ولع سخيف غير علمي ولم ينته في آخر الأمر الى غاية ، فكذلك أولع نفر منا نحن العرب بالقول بان الحضارة الاسلامية حضارة قائمة بذاتها لم تأخذ من غيرها شيئا ، ويتشدد بعض أصحاب ذلك القول حتى يصلوا الى تعصب غير معقول في هذا المذهب ، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات يعتبرونها حراما لا يؤذن في ولوجه لغريب كالتشريع مثلا ، ولا معنى في رأينا لهذا التشدد كله فالحضارة في ولوجه لغريب كالتشريع مثلا ، ولا معنى في رأينا لهذا التشدد كله فالحضارة العقيدة التي هي من وحي الله فهي لاتتبدل ولا مكان فيها للجهد الإنساني العقيدة التي هي من وحي أي الحضارة تأخذ كما تعطى ، وبدون الأخذ والعطاء الاسرح والبيان ، وهي أي الحضارة تأخذ كما تعطى ، وبدون الأخذ والعطاء فلا ازدهار لحضارة ، حقا ان حضارتنا تقوم أصلا على القرآن الكريم الذي هو فلا اذرهار لحضارة ، حقا ان حضارتنا تقوم أصلا على القرآن الكريم الذي هو

اللام الله سبحانه وتعالى ، ولكن البناء الحضارى الذى قام على أساسى من القرآن والسنة بناء انسانى صنعه المسلمون مما وجدوه فى القرآن الكريم والسسنة الشريفة من أوامر ونواه ودوافع وحوافز و وجيهات وايماءات وما بيسر لهم من يناييع حضارية ايا كان نوعها ومصدرها ، فما دامت العناصر التى يقيسونها لاتتعارض مع أمر من أوامر الاسلام أو نهى من نواهيه فالأخذ منها وبها حلال ، وبذلك قال نفر من أكابر مشرعى الاسلام مثل الامام مالك بن انس والامام أبى حنيفة النعمان ، بل لم يستنكره أحمد بن حنبل على ما عرف عنه من مسدد ، وهم يعتمدون فى ذلك على قول الله تعالى من انه ليس على المؤمنين فى الدين من حرج ، فمادامت العقيدة والشريعة مرعيتين فلا حرج على المسلم فيما سروى عربية جاهلية وغير عربية أصلا ، ولكنها ممارسات سليمة السائبة لا تتعارض مع عربية جاهلية وغير عربية أصلا ، ولكنها ممارسات سليمة السائبة لا تتعارض مع الاسلام فى شيء ، لفظا أو روحا أو معنى ، ولنفر من كبار المشرعين المسلمين وحيد الراق السنهورى وعبد العزيز فهمى ووحيد رافت فى ذلك آراء جميلة صدرت عن علم تام بالشريعة الاسلامية وادراك عميق لطبيعة القوانين ووظيفتها فى حياة البشر ،

#### \* \* \*

ويبقى بعد ذلك فى النهاية ان لدينا حضارة اسلامية متميزة الشخصية والروح والهيئة بنتها العبقرية العربية الاسلامية على أساس من الاسلام وأخدت ما احتاجته من مواد البناء الحضارى مما تيسر لها فى أوطان الاسلام الكتيرة وما وصل اليها من خارجها ، فقد وجد المسلمون فى الهند مثلا ان تقاليد العمارة الهندوكية تجعل المعبد ثلاثة أقسام لآلهة الهندوكية الثلاثة ، فأخذوا هذه الهيئة وجعلوا بين الصلاة ، أو حزقه الأمامى المسقوف على ثلاثة أقسام المحراب والمنبر وبلاطتهما فى الوسط ومقصورتان عن يمين وشمال ، ثم مضوا الى أبعد من ذلك فاقاموا فوق كل من هذه الأقسام الثلاثة قبة : كبرى فى الوسط وصغيرتين عن يمينها وشمالها فنشأ عن ذلك هذا الشكل التقليدى البديع المساجه والروضات الهندية الاسلامية ،

ومثال آخر على ذلك الاقتباس الصحى السليم ما نعرف من اقتباس المسلمين للارقام الهندية والحساب الهندى ، وتطويرهم للارقام الهندية حتى أخرجوا منها الارقام العربية ، وأشكال الارقام العربية هي التي أخذها الأوروبيون وصنعوا منها أرقامهم المعروفة ، ولازال الترقيمان مستعملين في عالم العرب ، فبلاد المغرب تستعمل الارقام الأوروبية لان أهلها يرون أن هذه هي الارقام العربية الاصلية ، وأهل بقية بلاد العروبة يستعملون الأرقام الهندية المطورة ويقولون انها هي

الارقام العربية · ولازالت المناقشة دائرة بين أهل المغرب وأهل المشرق حسواله. هذا الموضوع ، وكل منهما يرى ان أرقامه هي العربية الاصيلة ، وهي مناقشمة حضارية طريفة وعظيمة المبنى والدلالة ·

ولابي على بن سينا الفيلسوف الطبيب عبارة جميلة في هذا المعنى . فقد قال في « القانون » اننا ـ يريد أهل الطب ـ نداوى ولكن الشافى هو الله وهذه عبارة اسلامية بالغة العمق ، فان شفاء الاسقام سأن من شئون الله سبحافه وتعالى وحده ، وقد نصت عليه آية من آيات سورة الشعراء « واذا مرضت تجهو يشفين » وما دمنا قد قررنا ان الشفاء بيه الله سهدانه فماذا يمنع من أت نلتمس الدواء والعلاج المؤدى الى هذا الشفاء من أى مصدر يتيسر لنا من علم هرمس طبيب مصر القديمة وحكيمها في رأى المبشر ابن خانك أم من كتابات ابقراط ابي الطب اليوناني أو من مؤلفات ديوسفوريدس وهر الاستاذ الاكبر المدوية والعقاقير عند اليوناني أو من مؤلفات ديوسفوريدس وهر الاستاذ الاكبر بالعقاقير النقليدية المعروفة في مورونات الشعوب ؟ بل ماذا يمنع من استعمال الرقى والتمائم ، وهي تبعث في نفس المريض قوة نفسية تعينه في أحيان كثيرة الرقى والتمائم ، وهي تبعث في نفس المريض قوة نفسية تعينه في أحيان كثيرة على الشافي هو الله سبحانه وتعالى ، ومادام يؤمن بأن الحياة والموت بيعه بن المباد بنه من التماس الدواء الذي يعين على الشهاء أو يخفف من الألم ؟

واذا نحن قلنا أن الجماعة الاسلامية تتكون من قسمين ـ كما هو الحاله في غبرها من الجماعات ، فأنه من الممكن القول بأن الأساس وهو «الاستراكتشر» هو الاسلام نفسه ، وهو العقيدة وأصول الشريعة وأصول أخلاقيات الاسلام وهي مكارم الأخلاق ، وهذا كله ثابت أصيل لأنه منصوص عليه في القرآن الكريم والسينة ، وأما البنياء ، وهو « السوبر سيتراكتشر » وهو ما يقوق الأساس من انشاء متطابق مع الأساس في العمد والأركان فيمكن للانسان أو الجماعة التصرف فيه بحسب ما تقضى به مهمالج الناس ، لانه كما قلنا لا يخرج في البنية والطبيعة عن الأساس كما نجد في البناء المعماري من انك لا تستطيع أن تبني على الأساس شيئا لم يحسب حسابه عند وضع الأساس أو خارجا عن حدوده ، فأنت لا تسنطيع أن تعلى البناء فوق ما يحتمل الأساس وفريس لك أن تبرز ببعض أجزائه بما يجاوز عمر الأساس وقواعده ، وفيما عدا وليس لك أن تبرز ببعض أجزائه بما يجاوز عمر الأساس وقواعده ، وفيما عدا ذلك فأنت تستطيع أن تبكر وتزيد بما يناسب حاجاتك وحاجات آهلك ،

أما القول بأن بناء الحضارة الاسلامية لا يمكن أن يزيد أو يضاف فيه شيء مما لا يخرج على الأساس أو يتعارض معه فتشدد لا معنى له ، ومن الامتلة القاطعه يخطأ هذا المذهب قول بعض السلف من ان الصلاة في مسجد الرسول لا تصبح اذا جاوزت ما بين المنبر والروضه فتدلف لا معنى له بل هو مباح ، اذ انه يحرم الزيادة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا أمر غير معقول ، فإن المساجد أماكن للصلاة ، ولابد أن تتسبع مع زيادة الناس ٠٠.

وقد ضربت هذا المثل لانه صغير محدود ، ومن ثم فهـــو واضبح الدلالة والمعنى ، فاذا نحن اخذنا مثالا أوسع مدى استطعنا ان ندرك بوضوح خطورة التشدد والتضييق دون حاجة ، مثل القول بأن رياسة الجماعة الاسلامية لاتكون الا خلافة أو امامة دينية اعتمادا على أن هذا هو ما فعله السلف عقب انتقال **الرسول الى الرفيق الأعلى · فقد أنشأوا الخلافة والامامة ( وهما شيء واحد ) ·** مع أن القرآن والسنة لم ينصا على خلافة أو امامة ولم يحددا شكل التنظيم العباسي الذي يمكن ان تسير عليه الجماعة مادامت تلتزم بقواعد الدين عقيدة وشريعة • وانما تركا ذلك للمسلمين انفسهم يتخدون فيه ما يرون أنه أصلح لهم ولدينهم ودنياهم ، ولا ضير في أن يكون رئيسهم ملكا أو سلطانا أو أميرا أو شبيخا مادام يسير على أصول الاسلام ولا يتخطى حدوده • ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر في المدينة كتب بين المهاجرين والانصار صحيفة هي بمثاية دستور في الحكم فنظم فيه العلاقات بين المهاجرين والانصار وعاهد فيه اليهدود ممن رغب في العيش في سلام مع الأمة والاشتراك معها في العمل والمحافظة على أمن الجماعة الاسلامية ، وفي هذه الصحيفة نجد الرسول يقرر بعد التشاور مع أصحابه الكثير مما كانت عليه القبائل من تنظيم قبل الاسلام ، فيظل كل قوم ممن دخلوا في عقد الصحيفة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى أى على حالهم ونظامهم قبل الدخول في الاسلام مادام ذلك لا يمس العقيدة أو الشريعة • وفي العهود التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم لوفود العرب ممن قدموا عليه يضمن لهم فيها حقوقهم في أراضيهم التي يعيشون فيها منذ القدم ويقر فيها رياساتهم الأولى التي ارتضوها لانفسهم دون ان تكون فيهسا مخالفة للاسلام مع اشتراط الدخول في الأمة ومناصحة أهلها والعمال على حسايتها ، فاين هذا من التمسك بشكل الرياسة والقول بأنها لابد ان تكون خلافة وامامة في نفس الشكل والتفاصيل التي كانت عليها خلافة أبي بكر وعمر . ومن أين لنا في كل عصر ومكان برجلين من طراز أبي بكر وعمر ؟ بل من أين لنا أمة من الصحابة كالتي عاشت وعملت معهما ؟ واين هذا من المناقشة فيما اذا كان رئيس الجماعة لابد أن يكون قرشيا ؟ فكل هذه شكليات أنفق المؤلفون المسلمون في مناقشتها والجدل حولها قرونا متطاولة ، وصرفهم هذا عن لباب

تنظيم الجهماعة الاسلامية كما اراده الرسول صلوات الله عليه عندما نص فيها مرة بعد اخرى على أن العنصر الاساسي في تنظيم الجماعة هو روح المحبة والاخاء والمودة النبي ينبعي أن تكون أساس النعامل بين المؤمنين ، والضمير الاسلامي الحي الذي يرشد المسلم الى التصرف الصحيح دون ان يكون هناك عليه رقيب أو حسيب الا الله سبحانه وتعالى ودون ان تكون هناك قوة تخيف وتعاقب من أمثال قوله في ختام كل فقرة من فقرات الصحيفة « وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى واقومه » أو « وان أجد دون الاثم » أو « وان الله على أبر هذا » أو « وان الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره » أو « وان الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وابره » وما الى ذلك من هذه العبارات الصادقة النابعه من صميم الاسلام ، والتي توحي بأن كل تعامل بين أفراد الأمة أو بينها وبين غيرها ينبغم أن يقوم على يفطه ضمير المسلم ووعيه اذ أن دينه ليس دين تخويف وتواب وعقاب فحسب ، بل هو دين قلوب ، وجماعته جماعة قلوب متحابة في الله تراعي الله سبحانه في كل تصرف • وهذا يختلف كل الاختلاف عما نقرأ في مدخل كل كتاب من كتب المعاملات أو السياسة عندنا من ان الناس مفطورون على الشر والظلم والاستبداد ، وأنه لابد لهم لهذا من وازع يردهم الى الصواب بالقوة ، ومثل هذا القول يقوم على افتراض ان الاسلام لم يدخل فيه أحد ولا آمن به وأحس بقوته الخلقية أحد ، والا فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وازعا أم هاديا ؟ وداعيا أم حاكما ذا قوة وجند ؟ وهل كان عند رسول الله سبجن يودع فيه المخالفين ؟ أن السجن الحقيقي هو سجن الضمير ، ورسول الله ايقظ الضمير ، وأصبح الضمير حاكم المؤمن ووازع المؤمن وسبجن المؤمن اذا حاد عن الصواب ، وهذه هي الغاية التي كان ينبغي ان يتنبه اليها كل من أقسدم على تأليف كتاب في التنظيم السياسي على أساس من الشريعة الاسلامية وكل متكلم في تنظيم الجماعة الاسلامية أو حضارة الاسلام بشكل عام •



وعندما نتحدث عن حصاد الحضارة الاسلامية خلال اربعة عشر قرنا هجريا ، فاننا نعنى بذلك أحسن ما في هذا الحصاد وسنقتصر على دكر أحسن وأنضج وأجمل ثمراته ، لان ذلك الحصاد كثير جدا ومن المتفق عليه ان كل خير أصاب الجماعة الاسلامية فمصدره الدين والعمل في حدود الدين وكل شرياتي من نسيان الدين والخروج على روحه ، ومن ثم فان المساوى لا تدخل في حصاد الاسلام وفي كتاب كهذا لا يمكن الاحصاء بل يجزى عنه الاختيار أو اختيار الاحسن أو الذي يعتبر نموذجا لغيره ، وهنا نواجه حقيقة كبرى وهي أن أجمل ثمرات هذا الحصاد هي بالفعل ما راعي أصحابه في عمله روح الاسلام

من الصدق والاخلاص والاجتهاد وبذل غاية الجهد . وهذا هو ما نجده بالفعل في روائع ذلك الحصاد • فمؤلفات اساطين الفقه والتشريع الاسلاميين سيواء أكانوا أصحاب مذاهب أو فقهاء اجلاء وكبار الفلاسفة وأهل التصوف والكلام المؤرخين والجغرافيين وكبار أهل الفلك والرياضيات والبارزين في ميادين العمارة والزخرفة والموسيقي وأساتذة النباتيين والكيمائيين ، كل هؤلاء ومن في طبقتهم من أعلام حصاد الاسلام كانوا مؤمنين ممن صحت قلوبهم ووعت ضمائرهم ولهذا خلات أعمالهم وكانت خيرا للانسانية كلها ، لان عنصر الخير والبر والانسانية في أعمالهم جعلها تتخطى حدود مملكة الاسلام وتنتقل الى أمم كثيرة خارج نطاق في أعمالهم بعلها تتخطى حدود مملكة الاسلام وتنتقل الى أمم كثيرة خارج نطاق وهؤلاء هم المصابيح الذين يزدان بهم تاريخنا وتاريخ الانسانية كلها ·

والله سبحانه الموفق ، وهو من وراء كل قصد رفيع ، له الحمد والمنه .

د٠ حسين مؤنس



# الاسلام في أربعة عشر قرنا

سمات الحضارة الاسلامية · من مصادرها الأصلية

بحث يقدمسه الدكتور أحمد شلبي استاذ التاريخ الاسلامي والخسارة الاسلامية دار الملسوم سرجامعسة القساهرة

ان الحديث عن « الحضارة الاسلامية من مصادرها الأصلية » يصحح خطا طال مداه ، فقد كان هناك اتجاه سائد پرى ان الحضارة الاسلامية هى ما وصل له المسلمون من تقدم فى مجال العمران أو فى مجال الطب والرياضة ونظائرها من العلوم التجريبية ، ويتجاهل هذا الاتجاه أو يجهل ما سرى ذلك ، ولكن موضوعنا هنا يقود لايضاح الطريق الصواب حول الحضارة الاسلامية ، بأن تجعل التركيز على الحضارة المنبثقة من المصادر الاسلامية الرئيسية ، وهذا النوع من الحضارة هو ما نسميه « الحضارة الاسلامية الأصيلة » أى التي استمدت وجودها من الفكر الاسلامي ، والتي هى منحة الاسلام لهداية البشرية ، أو بعبارة أخرى استمدت وجسودها من القرآن الكريم وأحاديث الرسول وغيرهما من مصادر التشريع الاسلامي ،

# وعلى هذا يتضح أن الحضارة الاسلامية نوعان هما :

**اولا:** الحضارة الاسلامية الأصيلة ، وتسمى حضارة الخلق والابداع ، وهى تلك التى جاء بها الاسلام ، أو عمقها ووضع لها النظم والتفاصيل ، ولم تكن كذلك قبل الاسلام مثل رأى الاسلام فى السياسة والاقتصاد وفى الحياة الاجتماعية وفى التربية والتعليم وفى مجال السلم والحرب . .

ثانيا: الخضارة الاسلامية التجريبية وتسمى حضارة البعث والاحياء، وهي تلك الحضارة التي كانت موجودة قبل الاسلام وازدهرت قبل الاسلام كالتقدم في الطب والموسيقي والفلك والعمران، ولكنها ذبلت واختفت قبل الاسلام لعوامل متعددة سنعرفها فيما بعد، ثم جاء الاسلام وحث على خدمة العلم كل العلم الذي ينفع البشرية، فاتجه المسلمون بحماسة بالغة لاحياء هذه الحضارات، بل اتجهوا لتطويرها والتأليف فيها.

وقد ازدهرت الحضارتان في القررن الاسلامية الأولى ، فأصبح العالم الاسلامي بهما في دائرة الضوء بين دول العالم . ولما تم الالتقاء بين العالم

الاسلامي وبين أوربا في الأندلس وصقلية وفي مصر وفلسطين ابان الحروب الصليبية عملت أوربا الى الاغتراف من الحضارة الاسلامية وبخاصة الحضارة التجريبية لحاجة الملوك والامراء الى الطب والموسيقي والعمران ، وأهمل الملوك والأمراء ، الحضارة الاسلامية الأصيلة لادراكهم أن الشورى في السياسة ستكون على حسابهم لمصلحة الشعوب وكذلك الاقتصاد والتعليم وغيرها من قضايا الحضارة الاسلامية الأصيلة ، وهذا هو السبب في الخطأ الذي شاع عن اعتبار الطب والموسيقي والعمران ٠٠٠ الذي نعمت به أوربا \_ اقتباسا من الشرق \_ وهو الحضارة الاسلامية ، وقد نسى القائلون بهذا الرأى أن الحضارة الاسلامية الأصيلة لم تستسلم ، بل صمدت حتى فرضت نفسها على المجتمع العلمي كما سنرى فيما بعد ٠

والآن بعد هذا التقديم يمكننا أن نخطو للحديث عن « الحضارة الاسلامية من المصادر الرئيسية » وبعد ايضاح هذه الحضارة لن نبخل ببعض الفراغ لنشرح فيه بايجاز المسيرة التاريخية للحضارة التجريبية استكمالا للفائدة •

والحضارة الاسلامية الأصيلة تشمل ـ كما أشرنا من قبل ـ نهج الاسلام في شئون السياسة والحكم ، ونهج الاسلام في شئون الاقتصاد والمال ، ونهح الاسلام في مجال التربية والتعليم ، وفي مجال السلم والحرب ٠٠٠ وغير هذه من المجالات ، وسنأخذ في ايضاح ذلك بشيء من التفصيل :

# الاسلام والسياسة

قبل الاسلام كان التفكك سائدا وكانت القوة هي الوسيلة ليصل الانسان الى الحكم ، وكان الحاكم هو مالك الاقطاع رصاحب الثراء ، ولم يكن هذا ملتزما بأن يستشير ولا بأن يتبع الاستشارة ان قدمت اليه ، ولم تكن الشعوب تستطيع عزل الحاكم ان حاد عن الحق أو ظلم .

وفى مجال الشورى نورد فكرة مهمة هى أنه فى بعض الحالات اضطر الملك أو الرئيس قبل الاسلام الى استشارة قادة دولته ، ولكن هؤلاء أجابوا بأنهم لم يتعودوا الاستشارة وانما عليهم الطاعة وعليه هو ان يتدبر الأمر بما يرى ، فالأمر كله له ، والقرآن الكريم يقص من هذا النوع قصة على لسان بلقيس مع قادة قومها قال تعالى « انى القى الى كتاب كريم ، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو على وأتونى مسلمين ، قالت يأيها الملا

أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون (١) ، قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر اليك فانظرى ماذا نأمرين ، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها » (٢) ٠

فهذا دليل على ان الاتجاء العام كان يترك الأمر كله للحاكم وعلى الحكومة ان تسمع وتطيع .

وجاء الاسلام فعنى بالسياسة عناية عظيمة ، ووضع لها الحدود والقوانين ، وقدم للبشرية في هذا النطاق أكثر النظم رسوخا وفائدة ، وأول ما عنى به التفكير الاسلامى في نطاق السياسة ان الرم قيام حكومة تدير أمور الناس وتنظم شئون المجتمع الاسلامى ، وقد أجمعت المصادر الرئيسية على ذلك فمن كلام الله الكريم قوله تعالى :

- ـ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (٣) .
- ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (٤)٠
   ومن احاديث الرسول قوله: \_
  - ـ من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية ٠
    - اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم •
  - ـ لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم ٠
- ان آحب الناس الى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا امام عادل ، وأبغض الناس الى الله وأبعدهم منه مجلسا امام جاثر · ومن أقوال السلف الصالح:
- ــ قول أبى بكر عقب وفاة الرسول: ٠٠٠ ان محمدا مضى بسبيله ، ولا بد الهذا الدين ممن يقوم به ٠
- ـ وقول عمر بن الخطاب : لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ، ولا امارة الا بطاعة ·

<sup>(</sup>۱) يقول المفسرون ان المعنى انها لا تستطيع أن تقطع فى أمر « كهذا » بدون وأيهم واضافة « كهذا » يحتمها سياق الآيات لأنهم سيجيبون بما يفيد أن الأمر دائما اليها وهم أهل فوة ملتزمون بالسمع والطاعة لا بالراى •

٢٠) سورة النحل الآيات ٢٩ .. ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٨٣ •

والحكومة الاسلامية تقوم بعمل له شقان ، الشق الأول تعليم المسلمين الأحكام والشق الثاني انزال العقوبة بمن يخالف هذه الأحكام ٠

وليس كل فرد مسلم يستطيع ان يكون خليفة أو رئيسا ، فقد وضع التفكير الاسلامي شروطا لمن ينقدم ليتحمل هذه المسئولية ، ومن هذه الشروط العدالة ، والعلم المؤدى للاجتهاد ، وسلامة الحواس ، وسلامة الأعضاء ، والشبعاعة ، ويهتم التفكير الاسلامي اهتماما كبيرا بشرط العدالة ويراء قمة الشروط اللازمة للخليفة أو الرئيس ، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الاحرم الله عليه الجنة •
- اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به ·

ويروى أبو عبيد تعليقا مهما لأحد العلماء على هذا الشرط ، بقوله : ان الامام العادل يسكت الأصوات عن الله ، وان الامام الجائر لتكثر منه الشكايا الى الله (١) •

ويقوم أهل الحل والعقد باختيار الرئيس ممن تتوافر فيهم شروط الخلافة ومعنى هذا أن الجماهير لا تشترك في اختيار الرئيس ، فقد روى آن الجماهير لما ذهبت الى على بن أبي طالب معلنة اختياره خليفة بعد مقتل عثمان ، صاح فيهم على : هذا الأمر ليس لكم أين أهل بدر ؟ أين طلحة والزبير ٢٠٠٠ (٢) ولكن للجماهير دورا مهما هو حقهم في رفض من يختاره أهل الحل والعقد اذا لم يوافق اختيارهم رغبة الجماهير ٠

# الشيوري في الاسلام:

ومن المبادىء التى اهتم بها الفكر الاسلامى ضرورة ان يتبع الحاكم نظام الشورى فيما لا نص فيه ، وذلك اتباعا لقوله تعالى « وشاورهم فى الأمر » (3) وقوله « وأمرهم شورى بينهم » (3) وكان الرسول كثير الاستثمارة ، وقد روى أبو هريرة انه لم يكن أحد أكنر استثمارة من رسول الله ، ويروى انه

<sup>(</sup>١) كتاب الأموال ص ٦ ٠

<sup>(</sup>۲) الطسرى : تاريخ الأمم والملوك جه ٣ ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة آل عمران الآية ١٥٩٠

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري الآية ٣٨٠

قال لصاحبيه أبى بكر وعمر : لو اجتمعنما على أمر ما خالفتكما فيه ، وتبعا لذلك اتخذ الخلفاء البررة مجالس للشورى .

#### الحاكم وأعوانه لا يدخلون الصفقات العامة :

ومن المبادى، التى اهتم بها الفكر الاسلامى ان الحاكم وأعوانه ( الوزرا، والولاة والقضاة ) ليس لهم ان يدخلوا الصفقات العامة بائعين أو هسترين ، روى أن عاملا لعمر بن الخطاب اسمه الحارث بن كعب بن وهب ظهر عيه النراء ، فسأله عمر عن مصدر ثرائه فأجاب : خرجت بنفقة معى فتجرت فيها ، فقال عمر : أما والله ما بعنناكم لتتجروا ، وأخذ منه ما حصل عليه من ربح (١) ،

وقد نص البيان الشامل الذى أخرجه عمر بن عبد العزيز عقب توليته الخلافة فيما يتعلق بهذا الموضوع على ما يلى : ولا يحل لعامل تجارة فى سلطانه الذى هو عليه ، فأن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أمورا فيها عنت وأن حرص على الا يفعل ، ومما أثر عنه قوله : تجارة الولاة مفسدة وللرعية مهلكة (٢) ،

وقد عقد ابن خلدون (٣) فصلا عن أن « تجارة السلطان مضرة بالرعايا » ذكر فيه أن دخول السلطان ميدان التجارة يضر بالرعايا وينافى الاسلام ، فان أعوان السلطان قد يشترون لحسابه الواردات الخارجية ثم يضعون لها ما يشاون من أسعار لضمان ربح كبير للسلطان ، ثم ان تجارة السلطان لا تخضع للمكوس والضرائب التى تخضع لها تجارات الآخرين وفى هذا ظلم على هؤلاء التجار وعلى الرعية ،

وروى عن البخارى أنه قال : ما اشتريت منذ وليت من أحد بدرهم ، ولا بعت أحدا شيئا • فسئل عن الورق والحبر فقال : كنت آمر انسانا فيشترى لى (٤) •

وكما حرمت التجارة حرم ما في معناها مما يجلب ربحا لاوالي بسبب ولايته كالمؤاجرة والمساقاة والمزارعة (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن عدد ربه : العقد الفريد جد ١ ص ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٢) اقرأ البيان كله في ابن عبد الحكيم ص ٩٣ ـ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ١٩٧ ... ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٤) النووى : تهذيب الأسماء القسم الأول جد ١ ص ٦٨٠

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية : السباسة الشرعية ص ٤٧ .

#### لا هدايا للحاكم وأعوانه:

ومن أوضح المحرمات على الوالى الهدايا ، روى عن الرسول أنه قال : هدايا الأمراء غلول ، وروى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال هدايا العمال غلول ، وقد وضح الرسول أن الهدايا للعمال أو الولاة يقصد بها شيء من ورائها ، فقد استعمل عليه السلام رجلا من الازد على الصدقة فلما عاد وأخذ يقدم ما جمعه من مال للرسول ، احتجز بعضه وقال هذا أهدى لى : فقال الرسول : ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى الى ، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى اليه أم لا (١) .

وروى أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز بتفاحات فأبى أن يقبلها ، فقيل له : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ، فقال عمر : عى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ، وهى لنا رشوة (٢) .

ويرى الفكر الاسلامي ان قلة مرتب العامل قد تدفعه الى الشطط ، ولذلك التجه المفكرون المسلمون الى اعطاء العامل مرتبا فيه نوع من السخاء ، حتى يرتفع بذلك عن الشبهات وفي ذلك يقول الامام على : « ان على ولى الأمر ان يفسسح لواليه في البذل لتزول بذلك علته وتقل معه حاجته الى الناس ، ويخاطب الامام على ولى الأمر بقوله : أسبغ على ولاتك الأرزاق ، فان ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم ان خالفوا أمرك أو نقضوا الأمانة » (٣) ،

# عزل الحاكم:

ويجوز عزل الحكومة الاسلامية اذا ثبت عجزها أو فسادها ، ومن هنا فاننا نتساءل :

متى تعد الحكومة عاجزة ؟ متى تعد الحكومة فاسدة ؟

نحب أن نؤكد أولا أن الأخطاء البسيرة لا يمكن أن تكون سببا في التفكير في عزل الحكومة فالعصمة لله وحده ، ومركز الامام أو مركز الحاكم أعز شانا من أن نهزه من حين الى آخر بسبب الهفوات التي ليست بذات خطر على كيان

<sup>(</sup>١) انظر السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٤٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : ص ٣٤٠ ٠

الأمة ، وقد أحطنا هذا المنصب بهذا الاهتمام وارتفعنا به عن التحدى ، لأنه « المنصب الذي تتعلق به حماية الدولة وحقوق الأمة » (١) .

فاجلال هذا المنصب ليس من أجل شاغله ، بل من أجل التوقير اللازم لمنصب اذا عز عز المسلمون ، وإذا ذل ذل المسلمون وكانوا عرضة لهجم الأعداء وعرباة الضالن .

ومن أجل هذا اهتم الفكر الاسلامي الذي أباح العزل بالا يكون ذلك الا لضرورة قصوى روى أن عبادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى ألا تنازع الأمر أهله ، وعلى أن تقول الحق أينما كنا لا تخاف في الله لومة لائم » ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال « لا تنازعوا الأمر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه يرهان » ·

وقال الرسول كذلك « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ، فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت الا مات ميتة جاهلية » ·

واذا فما هي الأمور التي توجب عزل الامام ؟ أو مرة أخرى : متى تعد الحكومة عاجزة ؟ ومتى تعد فاسدة ؟ ·

فى الاجابة عن ذلك نقرر أن الأمور التى تستحق الحكومة أن تعزل بسببها ، لا يمكن أن نضعها فى اطار واحد ، فانها تختلف باختلاف الظروف والأحوال ، على ان هناك ضابطا عاما يمكن ان يشمل أهمها ، فمن المعروف ان أهم أعمال الحكومة هو اتباع النظم الاسلامية ، وضمان الأمن فى الداخل وحراسة الوطن الاسلامي من أي اعتداء خارجي فاذا ضعفت الحكومة عن احتمال ذلك العب فهى عاجزة ، وان كانت تستطيع ولكنها أهملت فهى فاسدة .

#### الحكومة الاسلامية بين الحكومات العروفة:

بقى بعد ذلك أن نورد مقارنة بين الحكومة الاسلامية وبين الحكومات فى النظم الأخرى المعروفة كالحكومة الديكتاتورية والحكومة الديمقراطية ، والحكومة الثيوقراطية ، ولنبدأ حديثنا متسائلين :

هل الحكومة الاسلامية ديكتاتورية ؟

هل الحكومة الاسلامية ديمقراطية ؟

هل الحكومة الاسلامية ثيوقراطية ؟

<sup>(</sup>١) عباس المعاد . الديمقراطية في الاسلام ص ١٧ .

ان الاجابة عن هذه الأسئلة ليست عسيرة بعد ما قدمنا من دراسات ، ويمكن القول دون تردد أن العناصر التي أوردها الاسلام للحكومة الاسلامية ، والتي سقناها في هــــذا البحث ، تقودنا الى نتيجة حاسمة ، هي ان النظام الاسلامي له طابعه الخاص ، وله مميزاته وخصائصه التي تجعله لا ينضوى تحت أي من النظم الأخرى لأية حكومة من الحكومات وسنسوق فيما يلي بيانا به شيء من التفصيل لهذا الاجمال .

### الاسلام والنظام الديكتاتوري :

ولعل أكثر النظم بعدا عن النظام الاسلامي هو النظام الديكتاتورى ، فعناصر النظام الاسلامي هي حكما سقنا آنفا حق الشعب في اختيان حاكميه ، وحقه في عزلهم • وهده المساوري ، وحقه في عزلهم • وهده العناصر لا يتيحها النظام الديكتاتوري •

# الاسلام والنظام الديمقراطي :

وتأتى بعد ذلك الحسكومات الديمقراطية ، وهى ـ ان صسحت فيها الديمقراطية قريبة السبه بالنظام الاسلامى ، فكلاهما يجعل الاختيار أساس قيام الحكومة ، ويحتم الشورى فى الحكم ، ويبيح للشعب عزل الحكومة لوجدت ظروف تستدعى العزل ولكن تبقى نقاط تفرق بين النظام الديمقراطى والنظام الاسلامى ، وهذه النقاط هى :

ا ـ تضع الحكومة الديمةراطية للناس مقاييس الرذائل والفضائل ولكن الحكومة الاسلامية لا تضع هذه المقاييس ، بل ان الشرع الاسلامي هو الذي وضعها وعلى الناس اتباعها ، وقد جعلت الديمقراطية الغربية الاستعمار فضيلة ، والتفرقة العنصرية فضيلة وجعلت العدالة مع الشعوب المستعمرة رذيلة وهكذا .

٢ ـ تشرع الحكومة الديمقراطية للناس في مختلف الشبئون ، ولكن الحكومة الاسلامية ليس لها أن تشرع فيما شرع الله فيه ، فليس لها مثلا أن تغير في نظام الميراث الذي ورد به نص صريح ، ويكون نشريعها فيما لم يرد فيه نص دائرا في نطاق التفكير الاسلامي العام .

٣ ـ يختار الشعب رئيسه في النظام الديمقراطي غير مقيد بقيد ، ولكن الشعب في الاسلام لا يجوز له أن يختار الا من اجتمعت فيه شروط معينة سبق ذكرها ،

#### الاسلام والنظام الثيوقراطي:

بقى بعد ذلك الحديث عن الحكومة النيوقراطية ، ويخيل لبعض الناس أذ النظام الاسلامي نظام نيوقراطي ، ومرجع هذه الشبهة أن كلا منهما له صله بالدين ، ولكن الحقيقة أن الفرق بينهما شاسع ، لأن الثيوقراطية حكم رجال الدين الذين يدعون الصلة بالله وتلقى الوحى منه على مر الزمن ، ومن هنا لا يقبلون مناقشية أحد ، أما الحاكم المسلم فيلا يتلقى وحيا من الله ويلزمه الشورى ويوضع Sir Thomas Arnold (١) هذا الفرق بقوله :

ان البابا مميز بسلطاته الروحية ، ووظائفه الدينية ، وهو يقود أرواح الناس ، واليس شخصا مسيحيا عاديا بل ان له سلطة دينية خاصة يستطيع بها أن يشرع وأن يغفر السيئات · أما الخليفة فلا يوحى اليه ، ولا يشرع وليس الا منفذا لأحكام الدين ، وإن سلطة تفسير الآيات القرآنية والأحاديث متروكة للعلماء وإن الامامة في الصلاة التي تعود الخليفة أن يتولاها كان من المكن أن يقوم بها أقل فرد من المسلمين ·

والبابا عند المسيحيين له سلطان الهي فهو ينفرد بتلقى الشريعة عن الله . وله حق الاثرة بالتشريع ، وله في رقاب الناس حق الطاعة ، لا بالبيعة وما تقتضية من العدل وحماية الحوزة بمقتضى الايمان ، فليس للمسيحي ما دام مسيحيا أن يخالفه (٢) .

أما تلقى الشريعة فى الاسلام فعن القرآن والحديث بدون توسيط أحد من سلف أو خلف ما دام المسلم قد حصل على الوسائل الثقافية التى تؤهله للفهم ، فان لم يكن قد حصل على هذه الوسائل فما عليه الا أن يسأل العارفين بها من المسلمين ، وله أن يطالب المسئول بالدليل (٣) .

# الاسلام والاقتصاد

اذا نظرنا الى العالم قبل الاسلام من الناحية الاقتصادية وجدنا ان الاقتصاد كان مرتبطا بالحكم فما لك الأرض في النظام الاقطاعي كان هو حاكم المقاطعة ، وشيخ القبيلة في الجزيرة العربية كان هو محورها في السياسة والاقتصاد .

The caliphat pp. 10-14, (1)

<sup>ُ (</sup>٢) الامام محمد عبده : الاسلام والنصرائية من ٦٧ وانظر كتاب « السيحية ، من سلسله مفادئة الأديان للمؤلف .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٦٤ ــ ٥٠ ٠

واذا تعدد الملاك وكثر السادة فى بلد ، فان ارستقراطية رأس المال ، تفرض الحكام على الشعب ، بمعنى ان الرأسماليين اذا لم يحكموا بأنفسهم فانهم يخنارون الحاكم ليسير فى حكمه على هواهم •

وكانت هناك ضرائب ، ولكن الفقراء هم الذين كانوا يدفعون الضريبة للأغنياء ، فقد كان الفقراء عبيدا للأغنياء ، وكانوا يدفعون الضريبة من عرقهم وجهدهم تنمية لثروة الأغنياء الزراعية أو التجارية ، أو يعملون في الخارح ويقدمون أجورهم لسادتهم الأغنياء ٠

وجاء الاسلام فعزل بين الشروة والحكم ، ولأول مرة أصبح بعض الحكام فقراء كما كان أبو بكر وعمر وعلى •

وقد حاولت ارستقراطية رأس المال أن تفرض الحاكم في الاسلام ، ولعلها نجحت أحيانا ، ولكن الخليفة الذي كان يتبع الفكر الاسلامي رفض هذا التدخل من رأس المال ، فيروى ان سليمان بن عبد الملك ولى عهده عمر بن عبد العزير بدون أن يستشيره ، فلما مات سليمان جمع وزيره مزاحم القادة والسادة فواففوا على اختيار الخليفة ، وبايعوا لمن ارتضاه سليمان بن عبد الملك ، وكادت البيعة تتم بذلك لعمر بن عبد العزيز ولكن عمر الذي كان يمثل التفكير الاسلامي الصحيع اعتلى المنبر ، وصاح في الحاضرين : أيها الناس ، اني ابتليت بهذا الأمر من غير رأى كان منى فيه ، ولا طلبة لى ولا مشورة من المسلمين ، وقد أعطاد لى من لا يملكه ، وانى قسد خلعت في أعناقكم من بيعتى فاختاروا لأنفسكم (١) ،

وقد اختار الناس عمر بن عبد العزيز عقب ذلك ، ولكن لا لأنه مرشيج الرأسمالية بل لأنه كفء توسم فيه المسلمون الصلاح والصلاحية فارتضوه ، وكان عمر عند حسن الظن به ، فأعاد للفكر الاسلامي قوته في كل اتجاه ٠

ولم يوقف الاسلام الضرائب ، ولكنه جعلها على الأغنياء للفقراء ، وجعلها الاسلام حقا لمستحقيها أى ليست عطاء أو منحة ، وحددها بحيث لا يخضع تقديرها لرغبة الأغنياء أو مقدار سماحتهم ، كما ألزمهم ان يقدموها في أوقات محددة دون تأخر ، والآيات الكريمة التالية توضع هذه الأمور ، قال تعالى :

وفى أموالهم حق للسائل والمحروم (٢) ٠

<sup>(</sup>١) المرى : جه ٥ ص ٣٠٧ ، وابن الجوزى : عمر بن عبد العزيز ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ١٩٠٠

- والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (١)
  - واتواحقه يوم حصاده (٢) ٠

#### مراحل الملكية كما يراها الاسلام:

ففى المرحنة الأولى وهى المرحلة الأساسية يقرر الاسلام ان الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء ملكية حتيقية أبدية ، قال تعالى :

- والله ملك السموات والأرض وما بينهما (٣) ·
  - \_ لله ملك السموات الأرض وما فيهن (٤) ٠
    - ـ ولم يكن له شريك في الملك (٥) ٠

ثم تجىء المرحلة الثانية ، وفي هذه المرحلة تجد المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى يمنح المجتمع البشرى سلكية الانتفاع أو ملكية الظاهر لبعض ما هو في الحق والواقع ملك له ، قال تعالى :

- ألم تر أن الله سنخر لكم ما في السموات وما في الأرض ، وأسبغ عليكم . نعمه ظاهرة وباطنة (٦) •
  - \_ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه (V) ·
    - وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه (٨) ٠
      - وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (٩)

ونؤكه ان هذه المرحلة فيها منح كل النعم التي أراد الله أن يمسحها لكل. البشر ، فهي منح الكل للكل ، وهيا آية أخرى تؤكد هذا المعنى ، وهي قوله

<sup>(</sup>١) سورة الممارج الآيتات ٢٤ ــ ٢٥ •

<sup>(</sup>Y) meeca الأنعام الأية ١٤١ ·

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الايه ١٧٠

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ١٢٠ •

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الجاثية الآية ١٣ ،

<sup>(</sup>٨) سورة الحديد الآية السابسه

<sup>(</sup>٩) سمورة النور الأنة ٣٣٠

تعالى « وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام ، سواء للسائلين » (١) فألفاظ الآية توضح أن الرزق فى الأرض قدر اكل سكان الأرض لأن قوله تعلى « سواء للسائلين » تفد الشمول للخلق جميعا ، فكلمة « سواء » تلغى اختصاص أحد على أحد وكلمة « السائلين ، معناها المتطلعون لعونه المحتاجون اليه ، أى جميع الخلق •

وتجىء المرحلة الثالثة وفيها يملك الأفراد بعض ممتلكات المجموع ويعتبر الانسان المالك في هذه المرحلة نائبا عن المجتمع في ادارة ما يملك •

ويلتزم المجموع في المرحلة الثانية والأفراد في المرحلة الثالثة بحسن الدارة ما وكل لهذا أو ذاك ، فاذا كانت هناك دولة منحت المعادن أو المواد الحام ، ودولة منحت تسروة حيوانية أو مسمكية ٠٠٠٠ وهكذا فان هذه الدول يلزم أن تتعاون لقضاء حاجة الجميع ، ويلزم كذلك أن تشكر كل دولة صاحب النعمة وان تؤدى التزاماتها شر وللناس ، فاذا نكلت دولة عن التعاون والشكر وأداء الالتزامات فقد تنزل بها تكبات تضيع ثراءها وتعيد الملكية للمالك الحقيقي الذي يهبها لجماعة جديدة ، وهذا ما نراه من قيام حروب تسقط بعض الدول ، أو ظهور ثروات لماعة لم تكن تتوقع هذه الثروات لتدوم عملية المنح والاسترداد التي عبرن عنها الآيات الكريمة :

- ما أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ، فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فاتما يبخل عن نفسه ، والله الغني وأنتم الفقراء ، وان تتولوا يستبدل قوما غبركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم (٢)
  - .. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطنوها (٣)·
    - ــ ۲۰۰۰ كذلك وأورثناها قوما آخرين (٤) ٠

ومثل هذا يحدث بالنسبة للمرحلة التالثة ، فالفرد الذي يملك بعض ما منح للكل ، أى الفرد الذي يملك عمارة أو عمائر أو الذي يملك أرضا زراعية أو تحو ذلك هو في الواقع يقوم بوظيفة اجتماعية كتلك التي ينوب فيها مدير مؤسسة عن المساهمين بادارتها في حدود نظام معين ، وكما يعزل مدير مؤسسة

١) سبورة فصلت الأية العاشرة •

٣٨) سورة محمد الآية ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الأحزاب الآية ٢٧٠

٠ (٤) سورة الدخان الآمة ٢٨ ٠

لو أساء التصرف فان المالك في الاسلام يفقد سلطته على المال لو لم يسر حسب النظام الذي وضعه المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى ، ونعود السيطرة على هذا المال من الفرد للمجموع أى من المرحلة البائنة للمرحلة البانيه ، ومعنا آية كريمة توضع هذا المعنى هي قوله نعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فياما ، وارزقوهم فيها واكسوهم » (١) فالله سبحانه ونعالى لم يقل : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم ، دانما قال « أموالكم » لبيان أن السفه الذي حدث من المالك أفقده السلطة على المال وأعاد الأموال الى المجتمع ، ولا يبغى للمالك السفيه الا ما قررته الآية من رزق أو كسوة ، وتكمل المقارنة لو استعرضنا الآية الكريمة التي تتلو الآية السابقة ونسها « وابتلوا الينامي حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم » (٢) ،

ففى هذه الآية نسبت الأموال لأشخاص محددين وهم اليتامى ، ولكن بعد ان وضبح الرشد فيهم ، وهذا يدل على ما ذكرناه من قبل وهو ان من نسميه المالك هو فى الحقيقة انسان يفوم بوظيفة اجتماعية فان انحرف ففد سلطته على المال وعادت السلطة على المال للمجموع ، وذلك هو ما يسمى « الحجز » فى الفقه الاسلامى اذ يقوم القاضى الذى يمثل المجموع بالحجز على السفيه ، ويكل ادارة المال الى من يحسن هذه الادارة ،

وقد يقصر المالك في هذه المرحلة ( المرحلة الثالثة ) في أداء واجباته الاسلامية والتزاماته فلا يعطى حن الفقير أو لا يشكر مانح النعمة وهو الله سبحاب وتعلى وتكون النتيجة زوال هسذه النعمة بطرق مختلفة ، ويقول الرسول عليه السلام في ذلك : ان لله عند قوم نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم ، فان ملوهم نقلها الى غيرهم ، وهذا هو السرفيما نراه دائما من فقر بعد غنى عند بعض الناس وغنى بعد فقر عند آخرين وذلك عقوبة في الأولى واحتبارا في الثانية ،

ويقص علينا القرآن الكريم نماذج من ذلك ، فقارون بأمواله الباهظة يدعى أن هذه الأموال أمواله وانه حصل على الغنى بجهده وقدرته ويقول فى هذا « انما أوتيته على علم عندى » وتكون العاقبة ما ذكرته الآية الكريمة « فخسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية الخامسة .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية السادسة

۱۳) سهرة القصص الآيه ۸۱ .

وصاحب الجننين الذي ورد ذكر قصته في سورة الكهف ، يغتر بماله وجاهه وينسى ربه ويشك في قيام الساعة ٠٠٠٠٠ فتصبح جنته وهي خاوية على عروشها ، وتختم هذه القصة بقوله تعالى « هنالك الولاية لله الحق » (١) أن مثل هذه الأحوال تبرز أن المالك الحقيقي هو الله لا سواه .

وأصحاب الحديقة اليانعة التي أقسم أصحابها أنهم سيند مللون لجنى تمارها مبكرين ولا يعطون أحدا من خيراتها ، ولكن الله قضى عليها ، فلما ذهبوا مبكرين وجدوها خاوية على عروشها ، ويحكى القرآن الكريم قصتهم بقوله : انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ، اذ أقسموا ليصر منها مصبحين ، ولا يستثنون ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ، فأصبحت كالصريم ، فتنادوا مصبحين ، أن أغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ، فانطلقوا وهم يتخافتون ، الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على حرد قادرين ، فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نمن محرومون (٢) .

#### مبادى، اسلامية في الاقتصاد:

للاسلام مبادى اقتصادية مهمة تحقق الغاية التى يسعى الاسلام لتحقيقها ، وسنلم بهذه المبادى فيما يلى :

#### اولا: المال مال الله:

وقد شرحنا هذا المبدأ في حديثنا آنفا عن « مراحل الملكية في الاسلام » ونريد هنا أن نعطى بعض التفاصيل عن التزامات هذا المبدأ ، وبصفة اجمالية يتحتم على الفرد المالك لبعض المال والمتاع أن يتبع في ادارة هذا المال تعليمات المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى ، فاذا أردنا بعض التفاصسيل لهذه التعليمات ذكرنا ما يلى :

ا ... لا يجوز لهذا المالك أن يكنز ماله بل لا بد أن يطلقه للتعامل به لينتفع به الصانع والعامل والزارع والتاجر ، فاذا كنزه استحق غضب الله قال تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » (٣) .

# ٢ \_ لا يستعمله في رشوة فإن استعمله في رشوة فقد عصا المالك الحقيقي

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٤٤ ٠

<sup>(</sup>Y) mece ilala ilala (Y) -- (Y)

<sup>(</sup>٣) سبورة التوبه : الآية ٣٤ •

واستحق غضبه قال تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الم المحكام ، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم » (١) وقال صلى الله عليه وسلم : الراشي والمرتشى في النار •

- ٣ يسرف في استعماله ، فإن أسرف تعرض لمقت الله وغضبه قال نعالى :
   ولا تسرفوا أن الله لا يحب المسرفين (٢) وقد مدح الله المعندلين وذم
   المسرفين في قوله : والذين أذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
   ذلك قواما (٣) •
- لا يستعمل المال في الاحتكار وانتهاز الفرص ، والا معرض لسخط الله ،
   وبرىء الله منه ، فقد ورد في الحديث : من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به
   الغلاء فقد برىء من الله وبرىء الله منه ٠

# تأنيا: الاعتراف بالملكية الفردية وبالتغاوت فيها:

يقر الاسلام حق الملكية الفردية للمال الذى حصل عليه المسلم بالطرق المشروعة كما يقر التفاوت في الغنى بقدر الجهد الذى يبذله الشخص ، وبقدر ما يصادفه من توفيق •

والطرق المشروعة أساسا للحصول على المال هي : العمل والميراث ، فالعمل وسيلة طبيعية للحصول على المال ، وبقدر ما يبذل الانسان من جهد بقدر ما ينال من نتائج ، وقد حث الفكر الاسلامي على العمل وجعله عبادة ، وحث على المثابرة عليه ، يقول الله تعالى : وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وقال صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك نعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ،

وأما الميراث فهو أيضا وسيلة طبيعية للحصول على المال لأن الانسان يرث عن أهله ما يفوق المال ، فكيف لا يرت المال ؟ اننا نرث عن آبائنا لونهم وقامتهم وكثيرا ما نرث مواهبهم وصحتهم أو مرضهم ، وغير ذلك مما يدل على أن الابن بعض أبيه واستمرار له وكثيرا ما يكون عونا له في جمع هذا المال ، ومن أجل ذلك فرض الاسلام الميراث وجعله طريقا مشروعا من طرق الحصول على المال .

ومما يدل على أن الاسلام يقر الملكية الفردية أن القرآن الكريم نسب الملكية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآمة ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : الآية ٧٧ .

للافراد في بعض الآيات ، قال تعالى : « انما أموالكم وأولادكم فتنة (١) وقال : الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار (٢) ففي هذه الآية وما قبلها نسب القرآن الأموال الى الناس ، وهي الملكية الظاهرية التي تحدثنا عنها •

ويقر الاسلام التفاوت في الملكية الفردية ، تبعا للجهد الذي يبذله الانسان وللتوفيق الذي يصادفه ، وقد وردت آيات كثيرة تتحدث عن هذا التفاوت ، قال تعالى :

- .. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق (٣) ٠
  - \_ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (٤) ٠
  - \_ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (٥) .
- \_ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات (٦) ·

ولا نزاع فى أن التفاوت فى المال طبيعى لأن الناس متفاوتون فيما هو أعظم من المال وأنفس منه ، انهم متفاوتون فى الصحة والذكاء والجمال والصوت ، ومتفاوتون فى مقدار توفيقهم فى الزواج أو الجوار أو الصحبة ومتفاوتون فى مدى صلاح الأولاد ونجاحهم ٠٠٠ وكل هذه الأشياء أنفس وأهم من الأموال ، فمحاربة التفاوت فى الملكية تصرف يتنافى مع طبيعة الحياة ٠

ولكن ليس معنى التفاوت فى الغنى أن يوجد أغنيساء وبجانبهم فقرا، معوزون ، فالغنى المباح فى الاسملام مو دلك الذى يجى، بعد قضاء حاجات الناس ، ولا يمكن أن يوجد فائض عند واحد وجوع عند آخر فى الاسلام ، ويقول الرسول فى ذلك : من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له .

والملكية الفردية التى يقرها الاسلام ويقر التفاوت فيها تشمل الملكية الزراعية كما تشمل ملكية التاجر والصانع والمبانى والمساكن والمدخرات ٠٠٠ ويحرس الاسلام هذه الملكية بقوانينه الحازمة التى تعاقب السارق وقاطع الطريق ، ولا يجيز الاسلام للحكومة أن تتدخل فى ادارة هذه الملكية أو تعتدى عليها الا الخارضت مع الصالح العام ٠

<sup>(</sup>١) سبورة النفايل : الآيه ١٥٠

<sup>(</sup>٢) سيورة المنفره : الآية ٢٧٤ •

<sup>(</sup>٣) سنورة النحل : ألآية ٧١ ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى : الآية ١٢ ٠

<sup>(</sup>٥) سبورة الرعد : الآية ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : الآية ٣٢ .

وهناك حديث ينسب لسيدنا رسول الله ونصه: الناس سركا، في ثلاث الماء والكلأ والنار وهو حديث يتخذه بعض الناس دليلا على الاشتراكيه أو على الشيوع في العناصر الثلاثة الرئيسية في الجزيرة العربية ويفيسون عليها أي عناصر رئيسية أخرى في أي مجتمع . وعندما يؤخذ الحديث بهذا العموم يتنافى مع حق الملكية الفردية الذي شرحناه انفا . واهيل الى الاعتعاد بان المعصود بهده العناصر هو :

- النهر ، والكلأ المباح الذي ينبت اتر نزول المطر في الفردية ، كالماء في النهر ، والكلأ المباح الذي ينبت اتر نزول المطر في ارض لا يملكها أحد . والحطب في الغابة فهذه المصادر الأصلية ملك للجميع ، لكل واحد ان يفد الى النهر ليشرب أو ليجلب الماء ، او يذهب بماسيته ليرعى هدا الكلأ ، أو يحتطب من الغابة ، أما الماء الذي حمله انسان من النهر الى بيته ، والكلأ الذي أنبته الانسان وأشرف عليه ، والنار التي أحتطب انسان عيدانها وأشعلها لحاجته ، فهذه كلها ملك خالص لصاحبها ،
- عند الحاجة القصوى كالعطشان أو الجائع فان من حقه أن يروى عطشه أو يسد رمقه من أى ماء أو من أى طعام ٠٠٠٠٠ وليس ذلك تملكا أو مشاركة في ملكية وإنما ذلك يدخل في باب حق الفقير في مال الغني وهو ما سنشرحه فيما يلي:

# ثالثا : حق الفقير في مال الغني :

سبق أن تحدثنا عن حق الفقير في مال الغنى وذكرنا أنه حق وليس منحه وأن الشرع حدده ، وعين وقت اخراجه ، ونريد هنا أن نذكر أن هذا الحق الذى أشرنا اليه هو الزكاة وهو مقدار يتحتم أن يدفعه الغنى الى من يحتاجه ، فاذا لم يوجد محتاج قدمت الزكاة الى بيت المال لتبقى رصبدا به لأية حاجة طارئة تحدث ، وتعتبر الزكاة أقل ما يقدمه الغنى ، وبجانب الزكاة هناك حق آخر يؤخذ من مال الغنى ولكنه ليس معين الوقت ولا محدد القدر ، وانما يؤخذ عند الحاجة ، والدليل على وجوب هذا القدر قوله صلى الله وبقدر ما تستدعيه هذه الحاجة ، والدليل على وجوب هذا القدر قوله صلى الله عليه وسلم « ان الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يسم فقراءهم » وقوله « ان في المال حق سوى الزكاة » وقوله « ما آمن بي رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » •

ومما يدل على هذا أيضا أنه عندما دهمت المجاعة الجزيرة العربية في عهد عمر قال عمر : لو لم أجد للناس ما يسعهم الا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم

فيقاسموهم الصلاف بطولهم ، فعلت ، فإن الناس لن يهلكوا على الصلاف بطولهم (١) .

وأجمع على ذلك العلماء المسلمون كالقرطسي وابن تيمية وابن حزم والغزالي والشماطبي (٢) ·

وقد حددت المراجع القديمة نصاب الزكاة فيما يتعلق بالزروع والنمار فجعلته العشر فيما سقى بماء السماء ونصف العشر فيما سقى بالآلات كما حددت هذه المصادر الزكاة في النجارة فجعلته ٥ر٢ ٪ من قيمه التجارة كلها ومثلها المدخرات التي يمضي عليها عام وهي مدخرة وحددت هذه المصادر ما يلزم اخراجه من الماشية والأنعام التي كانت كثيرة في الجزيرة العربية في صدر الاسلام ، وقد برزت مصادر جديدة للمال لم تذكرها المراجع القديمة لأنها لم تكن موجودة آنذاك ، ومن هذه المصادر العمائر التي تؤجر شققها والمصانع وأرباح الأطباء والمحامين والمهندسين والأسهم والسندات وقد تعرض الباحثون المحدثون لتحديد ما يجب فيها ، وقد عقدت لذلك حلقة للدراسات الاجتماعية في دمشق سنة ١٩٥٢ تحت اشراف جامعة الدول العربية وقدمت في هده الحلقه بحوث حول هذا الموضوع ورأى الباحثون لزوم الزكاة في الانتاج الصناعي والدور المستغلة في الايجار وما ماثلها من أرباح المحامين والأطباء والمهندسين وتكون نسبة الزكاة هي العشر لصافي الفائض بعد خصم مرتبات العمال والموظفين ، ويدخل في ذلك نفقات الطبيب نفسه أو المحامى ٠٠٠٠ وكذلك بعد خصم أجور المكاتب وما تحتاجه العماثر والمؤسسات من وسائل الاصلاح والتجديد وما تدفعه من ضرائب فالعشر الواجب يجيء في فائض الربح بعد كل التكاليف وضرورات المعيشة (٣) ٠

# الاقتصاد الاسلامي بين النظم الاقتصادية المعروفة :

اتضع من الدراسة التى أوجزناها أنفا أن للاسلام فى موضوع المال فلسفة خاصة ليست بالشيوعية ولا بالرأسمالية ولا بالاشتراكية الغربية وسنعطى فى السطور التالية ملامح سريعة توضح الفرق بين الاسلام وبين هذه النظم :

### الاقتصاد الاسلامي والشبيوعية:

يبعد الاقتصاد الاسلامي عن الشيوعية بعدا واسعا ، فالاسلام \_ كما قلنا \_

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج۳ ص ۲۸۲ .

<sup>(</sup>۲) اقراً مقنسبات من كلامهم في « السياسة والافتصداد مي المفكر الاسلامي » للمؤلف من ۲۰۷ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) اقرأ عن هذه الحلقة في كتاب « السياسة؛ والاقتصاد في التفكير الاسلامي » للمؤلف من ٢٠٠ - ٢٠٠ ٠

يفر حق الملكية الفردية ويقر التفاوت فيها ، ويشمل ذلك ملكية الأراضى الرراعية والمتاجر والمصانع ، ولا يجيز الاسلام التدخل في هذه الملكية الا اذا بعارضت مع الصالح العام ، ويحرس الاسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك ، والاسلام بذلك بعيد عن الشيوعية كل البعد ،

### الاقتصاد الاسلامي والرأسمالية:

الاقتصاد الاسلامي والرأسمالية يبيحان الملكية الفردية والتفاوت فيها ، وارثها ولكن الهوة بعد ذلك واسعة بين النظامين ، فالملكية في النظام الرأسمالي عطلقة وكاملة ولكنها في النظام الاسلامي ظاهرية وخاصـــعة لتوجيهات المالك الحقيقي رهو الله ، وعلى هذا يكثر في الرأسمالية الاحتكار والاسراف ، وهو لا يقره الاسلام ،

والرأسمالية تدار بطرق تضاعف الشروات الرأسمالية على حساب المجتمع الذى بعده الرأسمالية سوقا لها تغريه وتخدعه لتتشرب ترواته وتاخذ دخله بطريق أو بآخر أما الثروة في الاسلام فتدار لخدمة المجتمع ، وتعمد الى انتاج ما يحتاجه المجتمع وان كان قليل الربح وليسبت كذلك الرأسمالية .

وتحرص الرأسمالية على نظام سياسي معين يبيح لها الحركة المطلقة ، أما المال في الاسلام فلا يتدخل في السياسة •

# الأقتصاد الاسلامي والاشتراكية:

تبعد كذلك الاشتراكية عن الاسلام ، فالاشتراكية تنبنى على تأميم مصادر الانتاج وترمى للقضاء على الثروات الكبيرة بالاكثار من التأميم ، وليس كذلك الاسلام فهو لا يتصدى لمصادر الانتاج ما دامت هذه تدار لصالح وطبقا لحاجاته ، ولا يتصدى للثروات الكبيرة ما دامت قد حصل عليها مالكها بطريق حلال وتؤدى حق الله ، وفي كلمة موجزه مهمه نذكر أن الاشتراكية تحارب الغنى ولكن الاسلام يحارب الفقير ، وذلك يبعد المسافة بين الاشتراكية والنظم الاسلامية .

وبعد ، لقد اتجهنا الى الاطناب بعض الشيء في مجال الحديث عن اتجاهات الاسلام فهو لا يتصدى لمصادر الانتاج ما دامت هذه تدار لصالح الشعب وطبقا السياسة والاقتصاد يتحتم في هذا البحث المحدود الصفحات أن نلجأ للايجاز في حديثنا عن الجوانب الأخرى من « الحضارة الاسلامية الأصيلة » وحسبى أن أذكر أنني كتبت في الحضارة الاسلامية موسوعه من عشرة أجزاء يمكن من يرغب في التفاصيل أن يقرأها ، فلنعمد الى الايجاز في الجوانب الأخرى من هذه الحضدارة .

# الاسسلام والتعليم

ومى مجال التربية أعلن الاسلام لأول مرة فى تاريخ البشرية أن العلم حنى للجميع ، وكان العلم قبل ذلك خاصا بالكهنة ولا حق لسواهم فى طلبه ، فارتفع هذا التخصيص بالآية الكريمة « فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » (١) فأصبح المسلمون جميعا مابين معلم ومتعلم ، وقال صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ولم يكن المقصود بالعلم العلوم الاسلامية فقط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث آخر « اطلبوا العلم ولو فى الصين » والمقصود مهما بعدت المسافة ومهما كان نوع العلم ، ما دام مفيدا للبشريه وقد أشرنا لذلك من قبل •

واهتمت المصادر الرئيسية في الاسلام اهتماما كبيرا بالتربية الاسلامية ، وكان مفهوم التربية عند المسلمين يشسل فلسفة التربية كما يشسمل النظم التعليمية ، والحضارة الاسلامية واسعة الثراء ، في مجال التربية ، وهي نهنم بالانسان في هذا المجال من المهد الى اللحد ، فهناك أخلاق وعلوم نقدم لكل جيل من الاجيال ، وقد السعت معاهد العلم عند المسلمين فتسملت القصور وحوانيت الوراقين ، ومنازل العلماء ، والصالونات الأدببة بالاضافة الى المعاهد والجامعات ، كما كانت البادية والمسجد معهدين مهمين ، ففي البادية ازدهرت علوم اللغه العربية ، وفي المسجد ازدهرت شتى الدراسات ، واهتمت التربية الاسلامية بالكتاب اهتماما عاليا ، فأعلت قدره ، ورفعت مكانته ، كما كانت المكتبات معاهد للعلم في كثير من البلدان ،

وعنيت التربية الاسلامية ، بأن يتلقى الطلاب العلم من المعلمين . لا من الصحف والكتب ، كما اهتمت بضرورة تقديم فن النربية للمدرس بحيث لا بكون عالما فقط ، بل بحيث يستطيع في يسر توصيل أفكاره الى مريديه .

وتحدثت التربية الاسلامية أحاديث فياضة عن التعاون بين البيت والمدرسة في تربية التلميذ ، وعن الاجازات العملية ، والعقوبات والجوائز والمكافآت وهلابس المدرسين ، وتقابة المعلمين ، وتكافؤ الفرص في التعليم عند المسلمين ، وتوجيه التلامية حسب مواهبهم ، كما تحدث الفكر الاسلامي عن الأوقاف على التعليم ، وعن مراحل التعليم ، ونظام الداخلية بالمدارس ، والرحلات لطلب العلم ، وتعليم المرأة ،

واحتم الفلاسفة المسلمون بالحديث عن رباضة الأطفال ، والوسائل التي

<sup>(</sup>١) سورة التونة : الآية ١٢٣ .

تنخذ لغرس الخلق الطيب في قلب الطفل الذي يمل جوهره نفيسه ساذجه ينقش عليها المعلمون أفكارهم ونقافاتهم ، كما اهتموا اهتماما واسعا بالسلوك وبلغ من اهتمامهم به أن فضلوه على العلرم (١) .

# الاسلام والحياة الاجتماعية

حفلت الحياة الاجتماعية في مصادر الاسلام الرئيسية دمباحت اجنماعية نرتبط بالاسرة وبالمجتمع وبالمال ، ومن المباحث الاجنماعية المي عنى بها القرآن والحديث وشيوخ المجتهدين لدينا دراسات مفيدة عن الزواج ودوافعه وأهدافه ، وعن الخطبة والمهر والعقد ، وعن الأولاد والتسوية بينهم في العطاء والمعاملة ، وعن زوجة الأب والحماة ، والختان ويحديد النسل ، والتلقيح الصناعي والتكافل بين أفراد الأسرة •

وعن المباحث الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع . تقدم الحضارة الاسلامية رأى الاسلام في رعاية المال العام وحمايته ، ورآيه في الأعياد والأفراح والمآتم والأولياء والموالد وصناديق النذور ، وفي الخمر والمخدرات والدخان ، وغبر ذلك من الأبحاث المهمة .

ومن المباحب الاجنماعية في نطاق المال ، تقدم الحضارة الاسلامية دراسة والمعق عن الربا والبنوك ، والشركات والأسهم ، وما شابه ذلك ·

وفى مجال التشريع الاجتماعي كذلك حدد الاسلام عدد الزوجات ولم يكن عدد الزوجات قبل الاسلام محددا ، ووضع الاسلام نظام الميراب الذي انصف كل الأطراف •

# الاسلام في مجال السلم والحرب

كان العالم قبل الاسلام يعانى حروبا سستمرة ، ومعارك متصلة ، وكانت القوة هي دستور الحياة ، فكان من حق القوى أن بأكل الضعيف ، فجاء الاسلام فوضع للسلم والحرب نظما دقيقة أنقذت البشرية من أهوال الصراع والدماء ، ومن الأسس التي وضعها أن جعل السلام أساس الحباة ، قال تعالى " يا ابها

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك م البربية الإسلامية لظمها ... فلسفتها ... باربيحها ، للمؤلف ٠

الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (١) ·

واوصى بالتعاون والمودة حتى مع المخالفين فى العقيــدة مادام هؤلاء لم يعتدوا على المسلمين ، قال تعالى « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين » (٢)٠

وقال : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله الكم عليهم سبيلا » (٣) •

وحدد الاسلام الحرب بالدفاع ، قال بعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » (٤) ووضح أنه بعد قيام المعركة يمكن التوقف عن الاستمرار فيها لو عاد العدو للسلام ومستلزماته قال تعالى « وأن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » (٥) •

وقد جاء الاسلام فى نظام الحرب بقواعد لم تعرفها البشرية من قبل بل لم تستطع أن تأخذ بها حتى الآن ، اذ حرم قتل الشبوخ والنساء والأطفال الذين لم يشتركوا فى المعركة كما حرم قتل الحيوان أو تخريب البيوت أو قطع الأشجار

# القانون والقضاء في الاسلام

وفى مجال القانون فدم الاسلام تشريعا صالحا لكل زمان ومكان ، تشريعا عام المصدر أى لم تقم بعمله جماعة خصصت لذلك بالجنس أو الدم وترك لها أن تشرع للناس ، والتشريع الاسلامي كذلك عام التطبيق ، أى أنه ينفذ على الملك وعلى السوقة دون تفرقة ، وهذا الموقف كان الأول من نوعه في تاريخ البشرية .

وقدمت الحضارة الاسلامية نظما قضائية تكفل العدالة المطلقة لكل الناس ، وتقرر مبادئ لم يكن الجنس البشرى يعرفها قبل الاسسلام ، كالمساواة بين المتخاصمين في مجلس الحكم وكالشروط الحاسمة التي يجب أن يتحلى بها القاضى ، وكالعلنية في القضاء ، تلك العلنية التي تجعل من الرأى العام حارسا للعدالة وقواما على الانصاف .

<sup>(</sup>١) سيورة البقرة : الآية ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المشحنة · الآية ٨ ·

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآيه ٩٠ ٠

<sup>(</sup>٤) سوره البقرة : الاية ١٩٠٠

<sup>(</sup>٥) سمرة الإنقال : الآبة ٢١ •

## حرية التدين وحقوق المرأة والقضاء على الرق:

وقرر الأسلام حرية التدين ، ولم يكن ذلك معروفا فبل الاسلام ، فال تعالى « لا اكراه في الدين » (١) وقال تعالى يطلب من الرسول أن يفول لغبر المسلمين « لكم دينكم ولى دين » (٢) ٠

وقرر الاسلام حقوق المرأة وأعطاها نصيبا من الميرات، ولم يكن للمرأة في العالم حقوق تذكر آنذاك ، وكان ما جاء به الاسلام أساس ما حصلت عليه المرأة من حقوق بعد ذلك .

ووضع الاسلام الأسس للقضاء على الرف الذي كان شائعا قبل الاسلام في العالم كله وجاء في ذلك قول الرسول: شر الناس من باع الناس .

### \* \* \*

تلك لمحة سريعة عن الحضارة الاسلامية الأصيلة اقتبسناها من الدراسات الواسعة التي كتبناها عن هذه الحضارة في موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ، وقد قدمت هذه الحضارة للمجتمع البشرى ما لم يكن معروفا وقتها ، واذا كنا نعم بها أو ببعضها الآن فلنتذكر ان الناس عارضوا هذه الهبات الطيبة عندما جاءت لأنهم لم يكن لهم بها عهد ، ولكن الاسلام ظل يدافع عنها حتى استفرت واشتد عودها ، وقد اقتبسها العالم كله من الاسلام كما سنرى ذلك فيما بعد .

# المسيرة التاريخية للحضارة التجريبية

وعدنا في مطلع هذا البحث ان نقدم كلمة موجزة عن الحضارة الاسلامية التجريبية عقب حديثنا عن الحضارة الاسلامية الأصيلة ، والآن حان الوقت للوفاء بهذا الوعد استكمالا للفائدة :

الحضارة التجريبية كانت موجودة قبل الاسلام ، فقد ازدهرت الوال عذه الحضارة في مصر ، ولدى الفينيقيين ، وفي آشور وبابل ، وفي جنوب الجزيرة العربية وفي بلاد فارس والهند والصين ، وابتدا ، من القرن السادس قبل المبلاد بدأت حضارات الشرق تغزو اليونان ، ثم أصبحت اليونان ، وكز اشعاع للمضارة التي نبتت جنورها في الشرق ، يقول جورج سارتون : ان من السنداحة ان نفترض ان العلم بدأ في بلاد الاغريق لأن الفكر الاغريقي سبقته جهود علمهة

<sup>(</sup>١) سورة المفرة : الآية ٢٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون : الآية ٦

عديدة في مصر وفي بلاد النهرين ٠٠٠٠٠ وكان العلم اليوناني احياء أكثر منه اختراعا ، وكفي الغربيين سوءا أنهم أخفوا الاصول الشرقيه المصرية البابلية ٠٠ تلك التي لم يكن التقدم الهليني مستطاعا بدونها (١) ٠٠

وعندما سيطر الرومان خلال القرنين الثانى والأول قبل الميلاد على اوريا وعلى سوريا ومصر ، بدأت شعلة الحضارة تخبر في هذه البقاع اذ لم نكن روما راغبة في حماية الفكر كما كانت عين شمس والاسكندرية واثينا تفعل .

وابتداء من القرن الرابع الميلادى بدأت الكنيسة بسيطر على شئون النفافة والفكر في الامبراطورية الرومانية ، واتجهت الكنيسة الى الكتاب المقدس برى فيه كل ما يحتاجه الانسان في الدنيا والآخرة ، وترى كل ما عداه هرطقة وضلالا ، وأخنت لذلك تحارب العلوم وتحارب العلماء ، واحتكرت الكنيسة بعض المجالات الفكرية بعد ان أخضعتها لنصوص الكتاب المقدس ، وقاومت المجالات الفكرية الأخرى مقاومة شديدة ، وكان الطب والرياضة والفلك من النوع الأخير ، فأعدمت الكنيسة بعض كتبها ، والقت بالبعض في مغارات لا مطلع عليها أحسد حتى يأكلها الزمان (٢) ، وبذلك خبا ما كان قد ببغى من حضارات مصر والفينيةيين واليونان ،

وعندما أهل القرن السادس الميلادي كانت حضارة بلاد فارس والهند والصين قد نم ذبولها أيضا ويقول Dinson: (٣) .

مى القرين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على سفا جرف هار من المغوضى لأن العقائد التي كانت تعين على اقامة الحضارة قد انهارت ، ولم يكن ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها ، وكان يبدو أن المدنية الكبرى التي تكلم بناؤها الاف السنين أصبحت مشرفة على التفكك والانحلال ، لا قانون ولا نظام ، وانتهت النظم التي خلفتها المسيحية الى نشر الفرقة والانهيار ، وأصبح الناظر للمدنبة العالمية براها كشيجرة ضخمة وقفت تترنح وقد تدرب اليها العطب حتى اللياب و

### الاسلام والخضارة التجريبية:

وجاء الاسلام الى المجتمع البشرى ، رقد اختفت الحضارات على هذا النهط ، فقدم الاسلام حضارته الأصيلة في المجالات التي أشرنا اليها من قبل ، واذا

١١ انظر تفاصيل ذلك وتباذج لاهتباس اليونان من مصر في كتابنا « الفكر الاسلامي مناعمة واثاره من عديد المائدة وما بمدها .

<sup>(</sup>۲) ابن ناته المصرى : سرح العيون ، ص ٦٦ والعهر ست لابن النديم ، ص ١٦٦ Emotions as the Basis of Civilization,

كان العرآن الكريم وأحاديث الرسول قد فدما فيضا من الفكر لحلق هافه اسلاميه رفيعة الشأن ، فأن هذين المصدرين أعانا على التقدم العظيم في مجالات العاوم التجريبية بالحد على طلب العلم والمعرفة في مختلف فروع العلم والمعرفة ، سم بالحت على استغلال هذا العلم في خدمة الانسان وعمران الكون الذي سيخر، الله لنا . ومن أدلة العث على طلب العلم ندكر ما يلى :

- ـ حل يسسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (١) .
  - \_ انما يخشى الله من عباده العلماء (٢) ·
- \_ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات (٢) ٠
  - م يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء ·
    - \_ اطلبوا العلم ولو في الصين ٠

وليس المقصود بالعلم فى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفه هو العلوم الدينية فقط بل كل العلوم التى تنفع الابسان بدليل الحديث الأخير ، اذ لم يكن بالصين علوم دينية يطلبها المسلم ، وقد أشرنا لذلك من قبل .

ومن أدلة استغلال هذا العلم في عمران الكون وخدمة الانسدان نورد ١١ إلى : عو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكذرا من رزقه (٤) ·

- وهو الذى سيخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ونستخرجوا منه حليسه للسنونها (٥) ٠
  - \_ وسنخر لكم ١٠ في السموات وما في الأرض جميعا منه (٦) ٠
- \_ قیل للرسول آرایت دواء نتداوی به ، هل یرد قدر الله ؟ فقال : هو من قدر الله ٠ فقال : هو من

ووردت في القرآن الكريم آيات تنبير الفكر ، وتدفع للبحث والدرس للتعرف على أسرار الانسان والكون مثل قوله تعلى :

<sup>(</sup>١) سوره الزير الآيه الماسعه ٠

<sup>(</sup>٢) سبوره فاطر الآيه ٢٨٠

٣١) سيورة المحادلة الأنه ١١٠.

<sup>(2)</sup> سوره الملك الآية ١٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآيه ١٤ ٠

<sup>(</sup>٦) سورة الحائمة الآلة ١١٢

- وفى أنفسكم أفلا ببصرون (١)
- ـ يخرج الحي من المنت ومخرج الميت من الحي (٢) .
- یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فیه شفاء للناس (۳)
- ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ئم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (2) .

واستجابة لكل هـنه الآيات اتجه المسلمون بحماسة للدراسة والمعرفة والتدوين فكتبوا الحضارة الاسلامية الأصيلة أى دونوا وشرحوا رأى الاسلام في السياسة والاقتصاد ٠٠ ثم اتجهوا للتراث الضخم في العلوم التجريبية ، ذلك التراث الذي تركه الأوائل والذي كان سبجين الدهاليز والمغارات ، وكان الخليفة المامون يشترط عند توقيع الهدنة مع الروم أن يسلموا للمسلمين هذه الكتب التي كتبها اقليدس وجالينوس وأبقراط وأرشميدس وسلواهم من المفكرين وأحضر المسلمون مجموعات من الكتب من البلاد التي استولوا عليها كالشام ومصر وفارس ، ومجموعات من قبرص ومن الاسكندرية وعكفوا عليها يترجمون ويعلقون ويشرحون (٥) ،

ويقول Philip Hirri (٦) انه بينما كان الرشيد والمأمون يخرجان كنوز الفلسفة القبطية واليونانية والفارسية ، كان معاصروهم في أوربا من أمثال شارلمان وسادة مملكته يتعشرون في كتابة اسمائهم ٠

وانتقل المسلمون من الترجمة والتعليق الى الابتكار والخلق ، ومن ين عشرات الأوربين الذين اعترفوا بمكانة المسلمين فى هذا المجال نقتبس من واحد منهم كلماته يقول Bulus (٧): ان المسلمين أخذوا كثيرا من علوم البيزنطيين والمصربين والهنود والفرس ، ولكن من الحق آن نؤكد أن المسلمين حين ترجموا هذه العلوم الى لغتهم زادوا عليها وحوروا فبها وصبغوها صبغة جديدة ، ولم يكن العرب مترجمين فقط أو معلقين بل انهم اخترعوا كثيرا ، ففى الفلك اخترعرا

<sup>(</sup>١) سيورة الذاريات الآية ٢١٠

<sup>(</sup>٢) سوره الأنعام الآية ٩٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٦٩ ٠

١٤ ساوره المؤمنون الآيات ١١ ـ ١٤ ٠

۲٤٣ من المديم : المهرسب ص ٢٤٣ ٠

History of the Arabs p. 312,

<sup>(&</sup>quot;)

The Influence of Islam Chaptar x I.

<sup>(</sup>V)

الاسطرلاب لقياس الارتفاع ، واستطاعوا أن يعرفوا وفت ظهور النجوم دوات الذناب ، وساعة كسوف الشمس وخسوف القمر ، وفي الطب استطاع المسلمون أن يكشفوا مرض الجدرى الذي لم تعرفه البونان ، وقد ظهرت براعتهم الفائفة في كشف صنوف الادوية ، وكانوا يعرفون عام الكيمياء معرفة تدعو للاعجاب والتقدير ، ونجحوا بهذا في تعرف صفات أحماض المعادن وغيرها من المعلومات الكيماوية الجوهرية الني نقلت الى أوربا ،

وفى مجال الحضارة العمرانية حقق المسلمون أهدافا عالية ، ففى التجارد عنى المسلمون بالطرق والجسور والأسواق والأمن ، وفى الزراعة وجهوا عناية كبيرة الى الرى واصلاح الأرض وشق الأنهار والترع والخلجان ، وقد استطاعوا بذلك أن يقيموا دورة ثلاثية للزراعة فى كنير من البلدان ، ومن أخلد ما حققة المسلمون فى نواحى العمران المنشآت البنائية العظيمة من مدن وقصور ومساجد وقلاع ومدارس ومستشفيات ، ولا يزال الكثير منها باقيا حتى الآن ينطق بعظمة هذه الأجيال كالجامع الأموى بدمشق والأزهر بالقاهرة ومدرسة نور الدين زنكى بدمشق وقصر الحمراء بغرناطة وغيرها .

تلك هي الأصول العميقة للحضارة الاسلامية الأصيلة والحضارة الاسلامية التجريبية ، وقد عدت الحضارة التجريبية حضارة اسلامية لأن احياءها واعادة الروح لها جاء بدافع القرآن والحديث اللذين حثا على العلم وطلبه وتطويره ، ولأن هذا الاحياء كان في بيئة اسلامية وبتشجيع الخلفاء المسلمين ، ذلك التشجيع الذي وصل الى أن يعطى الخليفة المأمون اكل من يترجم كتابا للغة العربية زنة هذا الكتاب من الذهب الخالص . فاذا تذكرنا سمك الرقاع التي كانت الترجمة تدون عليها أدركنا مدى سخاء الخليفة وحرصه على خدمة العلم مهما كانت تدون عليها أدركنا مدى سخاء الخليفة وحرصه على خدمة العلم مهما كانت واحتكما للخليفة فقال الخليفة لخازن بيت المال تردد مرة في أن يزن للمترجم حقه واحتكما للخليفة فقال الخليفة لخازن بيت المال : اعطه ما يشاء انه يعطينا الباقي ويأخذ الفاني .

### حاجتنا الى بعث حضارى جديد:

ان الحضارة الاسلامية الأصيلة بما فيها من أخلاق ونظم سياسية واقتصادية واجتماعية ٠٠٠٠ هي حضارة كل زمان ومكان ، وقد غابت هذه الحضارة عن المجتمع الاسلامي منذ عصور الظلام فأصبحت خصائص الاسلام لا تعيش في أرض الاسلام ، وأصبح المسلمون لا يمثلون الاتجاهات الاسلامية ، ومن واجبنا أن نعود للاسلام الصحيح باحياء حضارته والتخلق بها ، وبدون ذلك يكون اسلامنا بعيدا عن الكمال ، وقد كان من أهم العوامل التي أدن الى اختفاء

الحضارة الاسلامية استبعادها عن المناهج الدراسب بالمعاهد الاسلاميه . فيشأ عن ذلك جيل من المتعلمين لا يعرفون هذه الحضارة ، ويوما بعد يوم ، وعاما بعد عام أصبحت الحضارة الاسلامية بعيدة عن المجتمع ولم تعد الا مجرد ذكرى أو لم يعد لها وجود على الاطلاق .

ومن هنا فان البعث الحضارى ينبغى أن يبدأ باعادة الحصارة الاسلامية الى المناهج الدراسية لتدرس اجمالا في المدارس والمعاهد النانوية وفي جميع كليات الجامعة ، ثم ليدرس بالتفصيل في كل كلية ما يناسب الدراسة في هذه الكلية ، أي أن ندرس الفكر السياسي في الاسلام مفصلا في كليات العلوم السياسية والفكر الاقتصادي في كليات التجارة والاقتصاد والفئر التربوي في كليات التربية والفكر الاجتماعي في كليات الخدمة الاجتماعية ، والفكر المرتبط بالسلم والحرب بالكليات العسكرية ، وهكذا ،

أما بالنسبة للحضارة التجريبية فيلزم ان يعرف طلاب الكليات العملية جهود المسلمين الأوائل في مجالات الدراسة بكلياتهم وأن يعرفوا كذلك نبدة عن كل اسم من أسماء العلماء الذين أسهمرا بجهودهم في خدمة هذه العلوم، وبعد هذا يحاول الطالب المسلم أن يتعرف على ما وصلت له الحضارة العالمية في فرع مادته ، ويبذل الجهد ليضيف الى ذلك اضافة جديدة كما فعل المسلمون السابقون ، وكما يفعل كثير من المسلمين الذين تلتقطهم الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب ، وهناك يجدون الطريق ممهدا للخلق والابتكار ، فيخلقون ويبتكرون ما يدعو للفخر بهم والاعتزاز ،

ان الحضارة الاسلامية منارة ارتقت يوما من الربوع الاسلامية واذا كانت قد اختفت حينا فان احباءها من جديد لا يزال أملا يطمع فيه كل من المخلصين للدين الاسلامي والأمة الاسلاميه •



# الحضارة الاسلامية خلال الأربعة عشر قرنا الماضية

التعليم والتربية عند المسلمين احمد جاب الله شلبي

# مقدمة

ان الباحث فى الدراسات الاسلامية يدرك بوضوح اهتمام الاسلام بالتربية والتعليم ، فقد رفع القرآن الكريم شأن العلم ووضعه فى مكانة سامية جليلة ، وأكبر دليل على ذلك أن أول سورتين نزلتا من الذكر الحكيم تقرران قيمة الكلمة المقروءة والكلمة المكتوبة ، والسورة الأولى التى تتكلم عن الكلمة المقروءة هى سووة اقرأ ، قال تعالى : « اقرأ باسم زبك الذى خلق ٠٠٠ » والسورة الثانية التى نزلت بعد سورة اقرأ بناء على رأى الاكترين (١) هى سورة « ن » التى مطلعها : « ن والقلم وما يسطرون » وعلى هذا فالآيات الاولى تتكلم عن القراءة والآيات الاانية تتكلم عن الكتابة ،

# وبعد ذلك تجىء في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت جلال العلم ومكانة العلماء ومنها قوله تعالى :

- سُمه الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط (٢) .
  - ـ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (٣) .
  - يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم درجات (٤) ٠
    - ويقول الرسول صلوات الله عليه في هذا المجال:
      - اطلب العام من المهد الى اللحد .

<sup>(</sup>١) انظر الاتقان في علوم القرآن للسبوطي جـ ١ ص ٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران الآیة ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية التاسعة .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة الآية ١١ .

- \_ من عظم العالم فقد عظمني .
- \_ يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء ·

وقد أعلن الاسلام لأول مرة في باريخ البشرية أن العلم حق للجميع ، فقد كان العلم قبل الاسلام خاصا بالكهنة ، وكانوا هم الذين يستطيعون كتابه العهود والمواتيق والمعاهدات ، ولم يكن لسواهم حتى الملوك والأمراء نصبب يذكر في طلب العلم ، ويفول Philip Hatti ان معاصرى هارون الرشيد والمأمون من أمثال شارلمان وسادة مملكته كانوا يتعثرون في كتابة أسمائهم (١) ، وقد ارتفع هذا التخصيص بالآية الكريسة : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا البهم » (٢) .

فأصبح المسلمون جميعا بين معلم ومتعلم ، وقال صلى الله عليه وسلم فى هذا المجال : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وينبغى أن يكون واضحا أن العلم المشار اليه لم يكن محصورا فى العلوم الاسلامية ، بل شمل كل العلوم التى تفيد المجتمع بدليل القول المأثور : «اطلبوا العلم ولو فى الصين»، ومن الواضح انه لم يكن فى الصين علوم اسلامية .

ومن أجل هذه المدوافع نال التعليم وإنالت التربية عند المسلمين أعظم مكانة على ما سيبدو من الدراسات التالية :

# محو الأمية في الكتابة والأمية في الفكر

اذا كانت الدول تعنى الآن بمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة لكل السكان ، فقد اهتم الاسلام منذ أربعة عشر قرنا بالعمل على محاربة الجانبين المهمين في مجال الأمية ، وهما الأمية في القراءة والكتابة والأمية في الفكر ، ومن عهد مبكر أنشأ الرسول مؤسسات لمحو أمية القراءة والكتابة من جانب ومؤسسات أخرى لمحو الامية الفكرية من جانب آخر ، ولم يقف الفكر الاسلامي عند محاربة أمية القراءة والكتابة ، بل أدرك المسلمون أنه كنيرا ما يوجد من يجيد القراءة والكتابة ولكنه لا يستعمل ذلك لرفع مستواه الفكري ، مما يفلل من قيمة القراءة والكتابة ، فاتجه الفكر الاسلامي بجعل القراءة والكتابة وسيلة للنهوض بالعلم وتزويد الفكر بما يرفع شائه ،

History of the Arabs p. 315.

<sup>(1)</sup> 

۱۳۳ مسورة التوبة الآية ۱۳۳ .

## وسنعطى فيما يلى بعض التفاصيل لذلك:

### محو أمية القراءة والكتبابة:

عندما جاء الاسلام كان عدد القرشيين الذين يستطيعون القراءة والكتابة سيعة عشر رجلا فقط (١) ، وقد استخدمهم الرسول كلهم أو جلهم للكتابة بين يديه (٢) ، ولم يكن هذا العدد كافيا لأن الدين الجديد والنظام الذي نشأ في أحضانه جعلا القراءة والكتابة ضروريتين ، ومن هنا نجد الرسول يهتم بنشر القراءة والكتابة ، فقد جعل للقارئين من أسرى بدر أن يفتدوا بتعليم القراءة والكتابة من أيناء المسلمين (٣) .

وقد فتح هذا التصرف الباب ليشتغل غير المسلمين بمهمة تعليم القراءة والكتابة للراغبين في تعليها، لأن المسلمين الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة كانت أمامهم مهام أوسع مدى ، تحول دون اشتغالهم بهذه المهنة ولم يشتغل المسلمون بها الا بعد أن كثر عددهم بحيث أمكن أن يتوافر منهم من يتولى هذه المهمة ، وبخاصة أن المسلمين حرصوا على أن يجعلوا من آيات القرآن الكريم وسيلة للقراءة والكتابة والمطالعة مما جعل مهمة تعليم القراءة والكتابة تنتقل للمسلمين .

واتجه اهتمام أكثر في هذا المجال للنشء ، بحيث يجيدون القراءة والكتابه في مطلع العمر ليتفرغوا الى أعمال أخرى عندما يصبحون في نطاق الشباب ، ويروى ان « الكتاب » قد أنشىء لهذا الغرض في عهد مبكر ويذكر Goldziher أن أم سلمة احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت مرة الى معلم الكتاب تطلب منه أن يرسبل لها بعض تلاميذ كتابه ليسساعدوها في ندف الصوف (2) •

ومن يوم الى يوم كثر الاهتمام بتعليم القراءة والكتابة ، فقد كانتا ضروريتين. للذين رغبوا في أن يكونوا رواة لأحاديث الرسول ، اذ اعتبر المكفوفون من المحدثين غير ثقات ، لعدم استطاعتهم القراءة والكتابة اللتين تعينان على الضبط والدقة (٥) ، ولما تقدم العهد بالاسلام وترجمت الدواوين الى اللغة العربية في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد ، ظهرت وطائف كثيرة ولكن لهؤلاء الذين

<sup>(</sup>١) البلاذري : فتوح البلدان ص ٧٥٤ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٤٧ ، ٥٥٩ •

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد ص ١٧١

Encyclopaedia of Religions and Ethics.

<sup>(°)</sup> النووى : تهذيب الأسماء ص ٧٣ .

يجيدون القراءة والكتابة ، ثم ظهر بعد ذلك الجاحظ وهو في القمة من الأدباء الكبار الذين رفعوا شأن القراءة والكتابة وأعلوا قدرها • اسنمع اليه وهو يقول في رسالة المعلمين (١) : « ولولا الكتاب (الكتابة ) لاحتلت أخبار الماضين وانقطعت آثار الغائبين ، وانما اللسان للشاهد لك ، والقلم الغائب عنك ، والماضي قبلك ، والغابر بعدك ، فصار نفعه أعم والدواوين اليه أفقر ، والملك المقيم بالواسطة لا يدرك مصالح أطرافه . وسد ثغوره ، وتقويم سكان مملكته الا بالكتاب لما تم تدبير ، ولا استقامت الأمور ، وقد رأينا عمود صلاح الدين والدنيا انما يعتدل في نصابه ويقوم على أساسه بالكتاب والحساب » •

كل هذا جعل الناس يتجهون نحو تعلم القراءة والكتابة ، وقد بدأ ذلك منذ مطلع الاسلام ، وكلما تقدم بهم الزمن جد دافع جديد يحسن لهم اجادة هذا الفن بلالابداع فيه ·

### تعليم الأطفال:

ومع الاهتمام بتعليم النشء القراء والكتابة اتجه الاهتمام كذلك لتعليمهم القرآن الكريم ومبادى الدين الاسلامى ومبادى الحساب ٠٠٠ وكان هذا النوع من التعليم يتم فى أول الأمر بواسطة الآباء ، أو بواسطة معلمين خصوصيين يحضرون للمنازل للالتقاء بالصبيان وتعليمهم ، ومن أجل هذا كان عمر بن الخطاب يوصى الآباء بتعليم أبنائهم كذا وكذا من ألوان المعرفة كما سنرى فيما بعد ، وكان الآباء يباشرون تقديم هذه العلوم لأبنائهم بأنفسهم ، أو بواسطة المعلمين الخصوصيين ، ثم تكون بعد ذلك كتاب لتعليم الصبيان بوجه عام ، ويبدو أن الحجاج بن يوسف كان يمثل مرحلة الانتقال من التعليم الخاص الى التعليم العام ، فقد كان أولا يعلم أولاد الخاصة ثم فتح كتابا لتعليم الجميع ، يروى القزويني (٢) فقد كان أولا يعلم أولاد الخاصة ثم فتح كتابا لتعليم الجميع ، يروى القزويني (٢) بن مروان ، ثم فتح كتابا للجميع ( والوشاقية كلمة فارسية معناها الأولاد والأتباع) ،

ويتحدث ياقوت (٣) عن كتاب أبى القاسم البلخي الذي كان به ٢٠٠٠ تلميذ ويبقى في الكلام عن هذا الكتاب أن نتحدث عن المكان الذي يوجد به وعن المنهج الذي يدرس فيه :

أما المكان الذي كان يوجد به الكتاب من هذا النوع ، فقد وردت توصيات

<sup>(</sup>١) مخطوط ورفة ٨ ب ( بالمتحف البريطاني رقم ٣١٣٨ ) ٠

<sup>(</sup>٢) أخبار ألبلاد وآثار العباد ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ج ٤ ص ٢٨٢ ٠

كنيرة بألا يكون في المسجد ، ومن ذلك ما قاله الامام مالك حينما سئل عن ذلك : « لا أرى ذلك يجوز ، لأن الأطفال لا يتحفظون من النجاسة » (١) .

وقد ورد في كتب الحسبة ما يؤيد ذلك فقد نصت على أنه « لا يجوز تعليم الأطفال في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين لأنهم يسودون حيطانها ولايتحرزون من النجاسات ، بل يتخذ لتعليمهم حوانيت في الدروب وأطراف الأسواق (٢) ٠

وأضاف الحصان (٣) قوله « ويمنع المعلمون من التعليم في المساجد » ·

ولكن على الرغم من كل هذا التحذير اتخذ المعلمون لهم زوايا بالمساجد ، وغرفا ملتصقة بها لتعليم الاطفال ، مهملين لسبب أو لغيره هذه التوصيات الواضحة · والذى يقرأ رحلة ابن جبير ، ورحلة ابن بطوطة ، يجد ذاكرا لكثير من الحلقات التى التف فيها الأطفال في المسجد حول معلم يعلمهم القرآن ، وقد ذكر ابن حوقل (٤) أمثلة أخرى لهذا النوع ·

وبجاب الكتاتيب التى اتخذت بالمستجد أو التصقت به نجد كتاتيب أخرى قامت مستقلة تمام الاستقلال يحدثنا الامام الشافعي عن احدها فيقول: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتساب ٠٠ فلما ختمت القرآن دخلت المسجد (٥) وهناك كتاب مهم سبقت الاشارة اليه ، وهو كتاب أبي القاسم البلخي ، وكان يتعلم به ١٠٠٠ نلميذ ، وتدل رواية ياقوت (٦) على أن هذا الكتاب بجانب استقلاله عن المسجد كان فسيحا جدا ليتسمع لهذا العدد الكبير ولهذا كان يحتاج البلخي أن يركب حمارا ليتردد بين هؤلاء وأولئك ، وليشرف ولهذا كان يحتاج البلخي أن يركب حمارا ليتردد بين هؤلاء وأولئك ، وليشرف على جميع تلاميذه ، وكان هناك بلخي أخر أسمه أحمد بن سهل ( ٣٢٢ هـ ) وكان فاضلا قائما بجميع العلوم القديمة والحديثة يسلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة الا أنه بأهل الأدب أشسبه ، وكان معلما للصبيان ثم رفعه العلم الى مرتبة عالية (٧) ٠٠ وازداد عدد الكتاتيب وعدد العلمين في القرن الثاني الهجري وما تلاه من قرون ، وكانت زيادة سريعة وضخمة حتى أصبح بكل قرية كتاب

<sup>(</sup>۱) المعليم عند القايسي ٦٧ ب ( مخطوط ) ٠

<sup>(</sup>٣) الشيزرى : نهاية الرتبة ص ١٠٣ ، القرشى : معالم القرية ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الحسبة ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) كتاب صورة الأرض ١٢١ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد البر : جامع بيان العلم ١ ، ٩٨ ،

<sup>(</sup>T) معجم الأدباء ٤ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>V) المرجع السابق ۱ : ۱۱۸ \_ ۲۵۲ •

بل ربما وجد فیها اکتر من کتاب ، وقد ذکر ابن حوقی (۱) أنه عد حوالی ۳۰۰ معلم کتاب فی مدینة واحدة هی مدینة بلزم فی صقلیة (۲) ۰

أما المنهاج المبكر الذي وضع لتعليم الأطفال فقد كتبه عمر بن الخطاب وبعت به الى ساكنى الامصار وهو : أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المتل وحسن من الشعر (٣) وكان ابن التوأم يقول : من تمام ما يجب على الآباء من حفظ الأبناء أن يعلموهم الكتاب والحساب والسباحة (٤) .

ولما أنشئت الكتاتيب وتولى حفظة القرآن العمل بها ، أصبح القرآن الكريم نقطة الارتكاز في هذه الدراسة الابتدائية ، وتبعته بعض المواد الأخرى ، فيوصى العزالى بأن يتعلم الطفل في المكتب القرآن ، وأحاديث الأخبار ، وحكايات الأبرار وأحوالهم ، ثم بعض الاحكام الدينية ، فالشعر ، على أن يحفظ الطفل من الأشعار التي فيها ذكر العشيق وأهله (٥) ، ويضيف ابن مسكويه (٦) مبادى الحساب ، وقليلا من قواعد اللغه العربية ، ويضيع الجاحظ (٧) منهاجا مفصلا هاك بعضه : و ولا تشغل قلب الصبى بالنحو الا بقدر ما يؤديه الى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام ، في كتاب ان كتبه ، وشعر ان أنشده ، وسيء ان وصفه، وما زاد على ذلك فهر مشغلة عما هر أولى به ، كرواية الخبر الصادق ، والمثل وما زاد على ذلك فهر مشغلة عما هر أولى به ، كرواية الخبر الصادق ، والمثل الشاهد ، والمعنى البارع ؛ ويعرف بعض الحساب دون الهندسة والمساحة ، ويعلم كتابة الانشاء بلفظ سهل وعبارة حلوة ، ويحذر التكلف ، ويحثه — في قراءة كتب البلغاء — أن يستفيد المعاني لا الالفاظ » .

وما ذكرناه هنا عن منهاج تعليم الأطفال ، هو المنهاج العام ، ولكن اختلافا جزئيا كان يحدث تبعا لاختلاف الأمكنة ، وللعناية ببعض العلوم وتقديمها على البعض الآخر ، وقد أوضح ابن خلدون ذلك في فصل عقده بالمقدمة (٨) وعنوانه

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١ : ٣٦٣ •

<sup>(</sup>۲) واضح أن هؤلاء المعلمين كانوا يعلمون في أقل من ، ۳۰ كتاب ، فقد ذكر ابن حوط نسبه ص ۱۲۹ أنه رأى كنابا واحدا يموم بالعمل فيه خمسة من المعلمين ومن المحمل أن يكون خلك متكررا في كتاتيب أخرى ؟ وعلى هدا فيجدر أن يسمحح ،ا ذكره عمالة بدائرة المعارف الاسلامية تحت عندوان ( مسمحد ) من أن ابن حوقل عد في بلرم حدد كتاب ٠

<sup>(</sup>٣) البيان والتبين ٢ : ٩٢ ٠ (٤) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٥) الغزالي : الاحياء ٣ : ٥٧ •

۲۰ س ۱۷۰ منابع ۱۲۰ منابع ۲۰ منابع ۱۳۰ منابع ۱۳۰

<sup>(</sup>V) رسالة المعلمين مخطوط ورقة ١٣ ، ١٤ ·

<sup>·</sup> ۳۹۹ - ۳۹۷ ص (۸)

« تعليم الولدان واختلاف مذاهب الامصار الاسلامية في طرقه » ويمكن تلخيصه فيما يلي تعليم الولدان القرآن شعار من شمار الدين ، أخذ به أهل الملة ، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم ، لما يسبق الى القلوب من رسدوخ الايمان وعقائده بسبب آيات القرآن ومتون الأحاديث ، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات ، واختلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان ، فأما أهل الغررب فمذهبهم في الولدان الاهتمام على تعليم القرآن ، مع العناية برسمه ،

وأما أهل الأندلس ، فلا يقتصرون على القرآن ، بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر ، والترسل ، وأخدهم بقوانين العربية ، وتجويد الخط •

وأما أهل افريقية فيخلطون فى تعليمهم للولدان القرآن بالحديث فى الغالب، ومدارسة قوانين العلوم (أى العلوم الدينية)، وتلقين بعض مسائلها، والا أن عنايتهم بالقرآن ؛ واستظهار الولدان اياه، ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثر، وعنايتهم بالخط تبع لذلك •

وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك •

هذا وقد كان المعلمون يعنون عنساية خاصــــة بتحفيظ الفتيــات سورة النور (١) •

### تاديب أبناء الخلفاء والعظماء:

كان من الجلى الواضح عند المسلمين منذ العصور الأولى أن تتلون مناهج التعليم تبعا لمستقبل المتعلمين وما ينتظرهم من مهام (٢) ، وفي ضوء هذه الفكرة وجد نوع من التعليه الابتدائي بقصه ور الخلفاء والعظماء ، يجد أبناء هؤلاء فيه ما يؤهلهم لتحمل الأعباء التي سينهضون بها في المستقبل ، فهذا النوع من التعليم مرتبط بالنوع الذي سبقه ، اذ أن كلا منهما مهمته تغذية الصبيان بنوع من الثقافة وقسط من المعرفة ، ولكن التعليم الاولى بالقصور ينبسط ويجاوز هذا الحد ، فالمنهاج هنا يضعه أو يشارك الأب في وضعه ليكون ملائما لابنه ، والمعلم هنا لا يسمى معلم الصبيان أو معلم كتاب ، وانما يطلق عليه لفظ « مؤدب » وقد « اشتق اسه المؤدب من الأدب والأدب اما خلق واما رواية ، وقد أطلقوا كلمة مؤدب على معلمي أولاد الملوك ، اذ كانوا يتولون الناحيتين جميعا » (٣) ، ثم ان المتعلم هنا بظل يتلقى العلم حتى يجاوز عهد

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين للجاحظ ج ٢ : ص ٩٢ ٠

<sup>(</sup>٢) انظر العقد الفريد لابن عبد ربه جدا ص ٣٦٦٣ ومخاضرات الادباء الاصفهابي جدا ص ٢١

<sup>(</sup>٣) رساله المعلمين للحاحظ ( مخطوط ) ظهر الورقة رفم ١١٠ .

الصبا . فينتقل به من مستوى تلميذ الكتاب الى مستوى الطالب في حلقات المساجد أو المدارس ·

ويمتاز هذا التعليم بلون آخر دى أهميه كبرى ، ذلك هو أن المؤدب كثيرا ما يخصص له جناح في القصر يعيش فيه ، ليكون اشرافه على الأمير أحكم وأشدمل •

وتتضح من وصية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده الأهداف التى حفزت الوالد أن يمهد لمؤدب ولده أن يعيش معه ، تلك الأهداف التى تتجاوز التعليم لتشمل أن يربى المؤدب عقل الولد وقلبه وجسمه • يقول عبد الملك : علمهم الصدق كما تعامهم القرآن ، وجنبهم السفلة فانهم أسوأ الناس رعة (١) ، وأقلهم أدبا ، وجنبهم الحسم فانهم لهم مفسدة ، وأحف شمعورهم تغلظ رقابهم ، وأطعمهم اللحم يقووا ، وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا ، ومرهم أن يستاكوا عرضا ، ويمصوا الماء مصا ولايعبوه عبسا ، وإذا احتجت الى أن تتناولهم بادب فليكن ذلك في ستر ، لا يعلم به أحد من الحاشية فيهونوا عليه (٢) •

أما منهاج التعليم لهذه الطبقة فانه يلتقى فى أسسه العامة بمنهاج التعليم الذى وضع لجميع الصبيان ، مع بعض الحذف أو الاضافة استجابة لتوجيه الوالد ، وتمشيا مع الرغبة فى اعداد هذا الصبى اعدادا خاصا يناسب الأهداف والمستوليات التى ستواجهه فى مستقبل حياته كما قلنا ، وفيما يلى أمثلة للمناهج والارشادات التى وضعها الآباء بين أيدى المؤدبين ليسعروا فى ضوئها ولبعملوا على تحقيقها :

ا \_ قال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده: علمهم كتاب الله ولاتملهم فيه فيتركوه ، ولاتتركهم منه فيهجروه ، وروهم من الحديث أشرفه ، ومن الشعر أعفه ، ولاتنقلهم من علم الى علم حتى يحكموه ، فإن ازد حام الكلام في القلب مشغلة للفهم ، وعلمهم سنن الحكماء (٣) .

٢ \_ قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبى لما اتخذه مؤدبا لابنه: ان ابنى هذا هو جلدة ما بين عينى ، وقد مليتك تأديبه ، فعليك بتقوى الله ، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ، ثم روه من الشعر أحسنه ، ثم تخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم ، وبصره طرفا من الحلال والحرام ، وطرفا من السيرة والمغازى (٤) .

<sup>(</sup>١) يقال سيء الرعة اذا كان قليل الورع •

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : عيون الاخبار ٢ : ١٦٧ •

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ١ : ٣٦٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الأسفهائي : محاضرات ٠

فيها ، ويتقاضون على ذلك أجرا متواضعا مىوسىطه دينار عن كل كتاب (١) • وكان الجاحظ \_ كما حدث بذلك أبو هفان الراوية \_ يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر(٢) •

وهكذا كانت حوانيت بيع الكتب مدارس عالية المستوى يؤمها العلماء والطلاب فيجدون فيها لذة عقلية ومكانا لخدمة الفكر والثقافة ·

### منازل العلماء:

لم يعد المسلمون المنازل مكانا صالحا للتعليم العام ، اذ أن السكان والطلاب جميعا لا يجدون الراحة واليسر في التوفيق بين هدوء المنزل وجلاله ، وبين حلقة الدرس وما تستدعيه من حركة ونشاط ، وقد أنسار الى ذلك كتاب الله في الآية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ، ولكن اذا دعيتم فادخلوا ، فاذا طعمتم فانشروا ، ولا مستأنسين لحديث، ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحيى منكم، والله لايستحيى من الحق » (٣) •

وقد شرح العبدرى فى كتابه « المدخل » (٤) هذه القضية ذاكرا أن « أفضل مواضع التدريس هو المسجد . لأن الجلوس للتدريس انما فائدته أن تظهر به سنة ، أو تخمد به بدعة ، أو يتعلم به حكم من أحكام الله تعالى والمسجد يحصل فيه هذا الغرض متوافرا ، لأنه موضع لاجتماع الناس ، رفيعهم ووضيعهم ، وعالمهم وجاهلهم ، بخلاف البيت ، فانه محجور على الناس الا من أبيح له ، والبيوت تحترم وتهاب حتى لو أبيحت للجميع » • ويقرر العبدرى في مكان آخر (٥) « ان المنازل مكان للدرس عند الضرورة فقط » •

واذا فاستجابة لالحاح الضرورة وتحت ضغط أحوال معينة قامت حلقات علمية تعليمية بالنازل الخاصة على ما يأتي :

جرى التعليم الاسلامي بالمنزل في عهد الاسلام المبكر ، وقبل نشساة المساجد ، فلقد اتخذ الرسسول عليه السالام دار الأرقم بن أبي الأرقم مركزا

Amir Ali: A Short History of the Saracens p. 460. (1)

<sup>(</sup>۲) یاقوت معجم ۲: ۳ه ۰

 <sup>(</sup>۳) سورة الأحزاب الآية ٥٣ وانظر أيضا تفسير الفخر الرازى لهذه الآية ج ٧ ص ٣٤٧
 وتفسير أبى السعود على حامش الفخر الرازى ج ٦ ص ٥٥٢ ــ ٥٥٣ .

<sup>·</sup> Ao : \ (1)

<sup>· 9</sup>V: T (0)

ويفرر الغزالى أن تربية الصبيان ليست مقصورة على تعليمهم ، وانها تشمل ألوانا أخرى لا تقل أهمية عن التعليم ، ويذكر الغزالى منها المراقبة ، وتقوية خلق الحياء لدى الصبي عند ظهوره فيه ، وأن يعلم الطريق المستقيم في الطعام والشراب واللباس ، ويفصل الغزالى ذلك تفصيلا دقيقا ، تم يذكر ان الصبي ينبغي أن يجازى اذا ظهر منه حلق جميل ، أما اذا ظهر منه انحراف فينبغي ان يتغافل عنه أول مرة ، فان كرر ذلك عوتب ، ثم عوقب ، ويعود على المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل ، ويمنع أن يفتخر على أقرانه ٠٠٠ ويمنع اليمين صادقا كان أو كاذبا الالضرورة (١) .

ويتحدث ابن سينا أحاديث فياضة عن سلوك الطالب ، ويجعله أهم من العلوم بالنسبة اليه ، والى المجتمع حوله ، فهو يقول : ان الفضائل الحلقية اسمى من الفضائل العقلية ، لان الجاهل بالعلوم قد لا يضر ، ولكن الجاهل بالآداب والسلوك لا يتوقف ضرورة (٢) ،

وجاء في كتاب منهاج المتعلم (٣) : وعلى الأب أن يؤدب ابنه ويسلمه الى معلم ، فأن لم يفعل ظهر الانحراف في جميع أعضائه ، وبخاصة في لسانه •

# المنشات الثقافية والعلمية عند المسلمين

رأينا فيما سبق عناية الاسلام والمسلمين بتربية النش، و وريد الآن أن نصور اهتمام المسلمين بالتعليم في مراحله المتقدمة بعد مرحلة الصبا ، والذي يدرس تاريخ التعليم عند المسلمين يجد أن المسلمين أقاموا منشآت ثقافيــة وعلمية متعددة ومتنوعة لخدمة العلم ورفع شأن الانسان ثقافيــا وعلميـا . وسنعيش مع هذه المنشآت فيما يلي :

### المسجسد :

تاريخ التربية الاسلامية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسجد ، ولهذا فالحديث عنه حديث عن المكان الرئيسي لنشر الثقافة الاسلامية ، وقـــد قامت حلقات الدراسة في المسجد منذ نشأ ، واستمرت كذلك على مر السنين والقرون ، وفي

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدين ج ٣ ص ٧٥ ... ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) مخطوط مجهول المؤلف : ظهر الورقة ٩ ٠

<sup>(</sup>٣) القانون : جد ١ ص ٧٩ وما بعدما ٠

مختلف البلاد الاسلامية دون انقطاع · ولعل السبب في جعل المسجد مركزا ثقافيا هو أن الدراسات في سنى الاسلام الأولى كانت دراسات دينية تشرح تعاليم الدين الجديد وتوضح أسسه وأحكامه وأهدافه ، وهذه تتصل بالمسجد أوثق اتصال ، ثم ان المسلمين في عصورهم الأولى توسعوا في فهم مهمة المسجد ، فاتخذوه مكانا للعبادة ، ومعهدا للتعليم ، ودارا للفضاء ، وساحة تنجمع فيها الجيوس ، ومنرلا لاستقبال السفراء (١) ·

وعندما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة كان أول ما اهتم به الرسول بناء المساجد ، فقد توقف وهو فى طريقة الى المدينة بقباء بضعة أيام ، أسس فيها مسجد قباء ، وهو أول مسجد بنى فى الاسلام ، ويقال أن فيه نزلت الآية الكريمة « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا » (٢) .

تم ان الرسول لما دخل المدينة بني مسجده بالمربد ، وعمل فيه بنفسه ، ليشجع المهاجرين والأنصار على النشاط والسرعة في العمل (٣) .

وكانت تعقد حلقات العلم في مسجد قباء (٤) كما كان من عادة الرسول أن يجلس في مسجده بالمدينة ليعلم أصحابه دينهم (٥) ·

وكثرت بعد ذلك المساجد وزاد انتشارها بتوسع الاسلام ، وأصبح من المتبع أن يبنى مسجد أو أكثر في كل مكان فتحه المسلمون ، أو في كل عرية أو مدينة أسسوها ، فلقد روى أن عمر لما فتح البلدان كتب الى أبى موسى وهو على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة ، ويتخذ للقبائل مسلجد ، فاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد الجماعة ، وكتب الى سعد بن أبى وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك ، وكتب الى عمرو بن العاص وهو على مصر

وبمرور الزمن زاد عدد المساحد زيادة كبيرة مطردة في كل مكّان .

ولم يختلف الحال في مصر عن غيرها ، وأول جوامع القاهرة هو جامع عمرو بن العاص الذي يحمل اسمه حتى الآن ، وقد بناه عقب فتح مصر ثم كئرت

<sup>(</sup>١) أنظر مادة مسجد في دائرة المعارف الاسلامية ٠

<sup>(</sup>۲) سوره ألوبة : الآية ۱۰۸ وأنظر في ذلك ابن هشام ۲ ، ۱۱ ، الطبري ۱ · ۳ · ۱۲۳۹

<sup>(</sup>۳) ابن هشام ۲ : ۱۲ ـ الطبری : ۱ : ۳ : ۱۲۵۹ ـ البلاذری ۲ ، وفتوح البلدان ص۱۷۰

<sup>(</sup>٤) الاحياء ١ : ٢٥ ٠

<sup>(</sup>٥) البخارى : باب الصلاة ٠

<sup>(</sup>٦) الخطط ٢ : ٢٤٦ \_ حسن المحاضرة ٢ : ١٤٩ ·

المساجد في مصر بعد ذلك حتى اصبحت القاهرة تعرف بأنها مدينة الآلف مثذنة ٠

وفى سنة ٣٦٠ هـ بنى جوهر الصقلى الجامع الازهر ، ولكنه خصص منة سنة ٣٧٨ هـ للدراسات والابحاث العلمية ، وظل من ذلك التاريخ حتى العهد الحاضر جامعة من الجامعات الأولى فى العالم ألاسلامى (١) • وقد بدأ العزيز بالله يبنى جامعا آخر ، ولكنه مات قبل أن يتمه ، فأكمله ابنه الحاكم ، ومن ثم أصبح يطلق عليه جامع الحاكم ، وقد بنى الحاكم أيضا جامع المقس وجامع رشيدة ، وكل هذه المساجد كانت امكنة للدرس والتعليم •

وسنتحدث فيما يلى عن التعليم في الجوامع فنختار ثلاثة منها لنعطى فكرة سريعة عن التعليم فيها ولنصف بايجاز حلقات العلم التي تكونت بها:

جامع المنصور: اتخذ المنصور أهبته لبناء عاصمة جديدة للعالم الاسلامى، وقد بدأ العمل سنة ١٤٥ هـ لتشييد عاصيمة تزدان بقصر الذهب وجيامع المنصور (٢)، وهى مدينة بغداد وقد كلفه ذلك نقلا عن ياقوت (٣) ثمانية عشر مليونا من الدنانير، وقد جدد ذلك الجامع فى عهد الرشيد، كما زيد فيه وناله كثير من الاصلاح والتعمير بعد ذلك (٤) ٠

وقد كان ذلك المسجد قبلة أنظار الاساتذة والطلاب في ذلك العهد ، ومما يدلنا على أنه كان يحتل مكانة سامية في نفوس العلماء أن الخطيب البغدادي للساحج شرب من ماء زمزم وسأل الله أن يحقق له ثلاث حاجات كان من بينها أن يتاح له أن يملى الحديث بجامع المنصور (٥) • ويبدو أن الحنابلة كانت لهم السيطرة على هذا الجامع في منتصف القرن الخامس الهجري حتى انهم اعتدوا سنة ٥١١ على الخطيب البغدادي وآذوه وهو يدرس فيه (٦) • وكان الكسائي يجلس في مسجد المنصور ليقرأ في علوم اللغة ، وكان الفراء والاحمر وابن السعدان بعض تلاميذه (٧) ، كما كان أبو العتاهية يملى في ذلك المسجد من شعره ،

Lane-Poole: Cairo pp. 123-124.

<sup>( &#</sup>x27; '

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢ ٢٣٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٢ : ٢٣٥٠

<sup>(</sup>٤) الحمطيب البغدادى : تاريخ بغداد ١ : ١٠٨ ٠

۲٤٧ - ۲٤٦ : ١ : ٢٤٧ - ٢٤٦ ٠

٧٧) معجم الآدباء ٤ : ٣٤٣ ٠ 🐪

حـدث شيخ من أهـل الكوفة أنه دخل ذلك السبجد فاذا شيخ عليه جماعة وهو ينشـد :

لهفى على ورق الشباب وغصونه الخضر الرطاب ذهب الشباب وبان عنى غير منتظر الاياب فلأبكين على الشباب بوطيب أيام التصابي ولأبكين من الخضاب

وكان ينشدها ودموعه تسيل على خديه ، فلما رأى الكوفى ذلك انضم الى الحلقة وكتب الابيات ، وسأل عن الشيخ فعرف أنه أبو العتاهية (١) ، وفى مسجد المنصور أملى أبو عمر الزاهد كتابه « الياقوت » ، وقد بدأ يحاضر فى موضوع ذلك الكتاب فى شهر المحرم سنة ٣٢٦ هـ ، ولما أتمه استعاد قراءته فهذبه وزاد عليه (٢) .

جامع دهشت : كان مسجد دهشت كما يحكى ابن الفقيه (٣) يعد واحدا من عجائب الدنيا الأربع في ذلك العهد ، ولنقتطف بعض النصوص التي أوحت الى الناس أن يضعوا هذا الجامع في ذلك الوضع :

- أنفق الوليد بن عبد الملك على بناء هذا المسجد خراج المملكة سبيع سنين ، وحمل للوليد حساب النفقات على ثمانية عشر بعرا .

ـ ظل العمل يجرى في بناء هذا المسجد مدة نمانية أعوام ، حتى بلغ ثمن البقل الذي أكله الصناع في مدة أيام العمل ٦٠٠٠ دينار ٠

\_ فيه ٦٠٠ سلسلة من الذهب للقناديل ٠

ـ قالوا ان من عجائب مسجد دمشق أنه لو بقى الرجل فيه مائة ســنة لرأى في كل وقت أعجوبة لم يرها من قبل (٤) ٠

ولا يزال هذا البناء الشامخ يبعث إلاعجاب في النفس وينبيء عما كان له من جلال وعظمة في تلك الازمان الخالية ٠

<sup>(</sup>١) الأغاني ص ٣: ١٤٣٠

۱۱۳ ص ۱۱۳ ٠

<sup>(</sup>٣) كتاب البلدان ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١٠٧ ــ ١٠٨ وانظر أيضًا معجم البلدان ٤ : ٧٦ ــ ٧٧ ٠

وقد كان ذلك السبجد مركزا هاما من مراكز الثقافة في العالم الاسلامي ، يحدثنا ابن جبر عنه فيقول (١) :

وفيه حاقات للتدريس للطلبة ، وللمدرسين فيها اجراء واسع ، وللمالكية زاوية للتدريس في الجانب الغربي يجتمع فيها الطلبة المغاربة ولهم اجراء معلوم، ومرافق هذا الجامع للغرباء وأهل الطلب كنبرة واسعة ، وأغرب ما به أن سارية من سواريه وهي بين المقصورتين القديمة والحديثة ، لها وقف معلوم يأخدنه المستند اليها أهمذاكرة والتدريس ٠٠٠٠ وعن يمين الخارج من باب البريد مدرسة للشافعية في وسطها صهريج يجرى الماء فيه ٠

وفى الجانب الغربى بازاء الجدار مقصورة الحنفية يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون ٠٠٠

وفى الجامع عدة زوايا يتخذها الطلبة للنسنخ والدرس والانفراد عن ازدحام الناس وهى من جملة مرافق الطلبة ·

وكان للخطيب البغدادى بهذا المسجد حلقة كبيرة سنة ٤٥٦ وكان الناس يجتمعون اليه فى بكرة كل يوم فيقرأ لهم ٠٠٠ وكان اذا قرأ الحديث فى جامع دمشتى سمع صوته فى آخر الجامع (٢) ٠

جامع عمرو: بناه عمرو بن العاص سنة ٢١ هـ ثم جدد وزيد عليه بعد ذلك عدة مرات (٣) ، وفي عهد مبكر جدا جلس فيه سليمان بن عنز التجيبي ليعظ الناس عن طريق ذكر القصص ، وكان قد جمع له القضاء والقصص ثم عزل عن القضاء وأفرد بالقصص ، وقد بدأ عمله سنة ٣٨ هـ ومنذ ذلك التاريخ ظل هذا المسجد مركزا ثقافيا ومحكمة للقضاء ، وقد أدرك به محمد بن عبد الرحمن الحنفي قبل وباء سنة ٤٤٦ بضعا وأربعين حلقة لاقراء العلم لا تكاد تبرح منه (٤) ، وقد سبجل لنا المقريزي (٥) بعض التفاصيل عن زوايا ثمان كانت تدرس فيها شتى العلوم بهذا الجامع ، وفيما يلى مقتطفات قصيرة عن ثلاث منها:

<sup>(</sup>١) الرحلة من صفحة ٢٦٦ الى صفحة ٢٧٢ بتقديم وتأخير ٠

<sup>(</sup>٢) ياقو ت. معجم الآدياء ١ : ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي ٠ الخطط ٢ : ٢٤٦ - ٢٥٦٠

<sup>(</sup>٤) المرجع تفسه ٣ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) المرجع تفسه ٢ ، ٢٥٥ - ٢٥٦ .

زاوية الامام الشافعى: يقال انه درس بها الاسام الشافعى فعرفت باسمه ، وعليها أرض بناحية سندبيس وقفها السلطان الملك العزيز عثمان ابن صلاح الدين ، ولم يزل يتولى تدريسها أعيان الفقهاء وجلة العلماء •

الزاوية المجدية: بصيدر الجامع ، رتبها مجد الدين أبو الأسباك وزير الملك الاشرف ، وقرر في تدريسها قريبة قاضى القضاة عبد الوهاب البهنسى وعمل على هذه الزاوية عدة أوقاف بمصر والقاهرة ويعدد التدريس بهدا من المناصب الجليلة .

الزاوية الصاحبية: رتبها الصاحب محمد بن فخر الدين ، وجعل لها اثنين من المدرسين: أحدهما مالكي والآخر شافعي وجعل عليها وقفا بظاهر القاهرة •

ولما وفد محمد بن جرير الطبرى على مصر بان فضله فى القرآن والفقسة والحديث واللغة والنحو والشعر ، فلقيه أبو الحسن بن سراج فوجده فاضلا فى كل ما يذاكره به من العلم ، ويجيب فى كل ما يسأله عنه ، حتى سأله عن الشعر فرآه فاضلا بارعا فيه ، فسأله عن شعر الطرماح فاذا به يحفظه ، فسئل أن يمليه ، فاستجاب وجلس بجامع عمرو لاملائه (١) .

### انواع الدراسات بالمساجد:

ويتضح من الأمتلة السابقة أن الحلقات العلمية بالمساجد لم تكن مقصورة على الدراسات الدينية ، وانما تعدتها الى سرواها من معراف ذلك العصر ، ولا نزاع أن الدراسات الدينية كانت أهم ما يجذب الطلاب ويعنى به المدرسون ، ولكن مع هذا فان النصوص التي أمامنا تدل على أن المسجد السلع للعلوم الدينية ولسواها ، وسنشير فيما يلى الى غير العلوم الدينية من المواد التي كانت تدرس بالمساجد :

اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصرى ، وكان يعنى هو وأتباعه عناية كبيرة بعلم الكلام ، وقالوا ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر ، وانما هو في منزلة بن المنزلتين ، فكان واصل يجلس لاتباعه في مسجد البصرة ليدرس لهم مبادى، علم الكلام الذي كان حديث الظهور في ذلك الحين (٢) ،

وكانت الدراسات اللغوية والأدبية تجد طريقها الى المسجد ، وقد تحدثنا فيما سبق عن أبى عمر الزاهد وأبى العتاهية ، ونضيف اليهما مجلس نفطويه

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم الآدباء ٦ . ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) این خلکان ۲ : ۲۵۲ .

فى مسجد الانباريين (١) ومجلسا آخر فى جامع قرطبة كان لغوى شهير (لم يذكر المقرى اسمه) يجلس فيه ليدرس قواعد اللغة العربية الى جمهور كبير من التلاميذ (٢) • وكان الكميت بن زيد وحماد الراوية يلتقيان فى مسجد الكوفة في ندكران أشعار العرب وأيامهم ، فاختلفا مرة فى شىء ، فقال الكميت لحماد : أتظن أنك أعلم منى بأيام العرب وأشعارها ؟ فقال حماد : هذا والله هو اليقين • وما زال يناقشه ويسأله حتى أفحمه (٣) •

وفى مسجد البصرة كان يجلس مسلم بن الوليد ليملى من شعره ، وفى احدى الجلسات كان يملى قصيدنه الدالية :

لا تدع بي الشهوق اني غير معمود ٠٠٠٠٠٠٠

اذ أقبل أبو نواس ، فاستشرف له القوم ، فدنا فسلم ، فقطع مسلمم الاملاء ، ورفعه في المجلس ، وأقبل عليه يسأله أن ينشده من شعره ، وأبو نواس يأبي ذلك ، ثم سأله أبو نواس أن يبتدى القصيدة من أولها فقبل ٠٠٠٠ (٤) .

وكان العروض أيضا يدرس بالمسجد ، روى أن أعرابيا دخل مسجد البصرة فانتهى الى حلقة يتذاكرون فيها الأشعار والأخبار ، فجلس وهو يستطيب كلامهم، ثم أخذوا في العروض ، فلما سمع الفاعل والمفعول ظن أنهم يأتمرون به ، فحرج مسرعا وهو يقول :

حتى تعاطوا كلام الزنج والروم كأنه زجل الغربان والبوم من التقحم في تلك الجرائيم (٥) قله كان أخذهم في الشعر يعتجبني لما سمعت كلاما لست أعسرفه وليت منفلتسا والله يعصسمني

ودرس فى المساجد الطب والميقات ، يروى السيوطى (٦) أن دروسا مختلفة رتبت فى الجامع الطولونى ، وقد شملت التفسير والحديث والفقه على المذاهب الأربعة والقراءات والطب والميقات ، ويقول عبد اللطيف البغدادى ان درسا فى الطب كان يلقى فى الأزهر فى منتصف النهار من كل يوم (٧) ،

<sup>(</sup>١) الفهرست ١٢١ .

<sup>·</sup> ٢٥٤ · ٢ عمر الطيب ٢ · ٤٥٢ ·

<sup>(</sup>٣) الإغاني ١٥ : ١١٣ -- ١١٤ •

<sup>(</sup>٤) المرزبائي : الموشيح ٢٨٩ -- ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الاصفهائي : محاضرات الآدباء ١ : ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٦) بحسن المحاضرة ٢ : ١٣٨ ٠

<sup>(</sup>٧) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنبياء ٢ : ٢٠٧ .

### المدارس:

فى عهد السلاجقة ابتداء من النصف النانى للقرن الهجرى الخامس بدأ انشاء المدارس فى العالم الاسلامى ، وكان ذلك على يد الوزير العظيم نظام الملك الذى وزر لالب ارسلان ، وملكشاه ، ونسبت هذه المدارس الى منشئها ( نظام الملك فعرفت باسم « المدارس النظامية » وكانت غاية فى الجمال والروعة ، ثم كانت كتيرة العدد بحيث حفلت بواحدة منها كل مدينة ، بل كل قرية .

واقتدى بنظام الملك سلطين السلاجقة الذين جاءوا بعد ملكشاه كما اقتفى أنرهم الشاهات والاتابك الذين أقاموا امارات على أنقاض السلاجقة ·

وفي الشيام انطلق البطل نور الدين زنكى في هذا المجال فبني مدارس متعددة في مدن مملكته وقراها ·

وسار الايوبيون سيرة نور الدين فأنشأوا المدارس لأول مرة في فلسطين ومصر ، وكانت كثيرة العدد رائعة المظهر ، ويمتاز هذا العهد بأن الأمراء والأميرات والتجار اسهموا في انشاء المدارس وفي رعاية العلم .

واذا كانت المساجد قد قامت بدور التعليم كما ذكرنا فان المدارس كانت تمتاز عن المساجد باحتضان العلوم التي يكثر فيها الجدل والنقاش كعلم الكلام، وعلم المناظرة ، ثم كان بها مدرسون معينون من قبل الحكومات ، ويتقاضون مرتبات محددة وذلك بخلاف المساجد التي كان يفد لها الفقهاء والشيوخ دون اذن من أحد ، وبالتالي كانوا لايتوقعون اجرا ولا مرتبا .

ومن الفروق كذلك أن المدارس كانت بها مناهج معينة ، وأنه كان بها مساكن غالبا ليعيش بها الطلاب والمهندسون ، وبالتالى كان بها المرافق اللازمة لحياة هذه الجماعات •

### حوانيت الوراقين:

لعل من الممكن أن نربط بين أسواق العرب في الجاهلية : عكاظ ومجنة وذى المجاز ، وبين دكاكين بيع الكتب في الاسلام ، ففي تلك الأسواق كان العرب يجتمعون للقيام ببعض الصفقات التجارية ، ولكنهم كانوا ينتهزون فرصة هذا الاجتماع ليقوموا بنشاط رائع في الناحية الأدبياة ، فينشدون الأشعار ، ويعقدون المناظرات ، ويلقون الخطب الرنانة (١) · وحاكتها في ذلك دكاكين

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ٤ : ٣٥ وانظر كذلك أبو الفدا ٢ : ٢٣ .

حيم الكتب ، هذه الدكاكين التى فتحت فى الأصل لأعمال تجارية ، ثم اذا هى نصبر مسرحا للثقافة والحوار العلمى ، عندما أمها المتقفون والأدباء ، واتخذوا منها مكانا لاجتماعاتهم وأبحاثهم .

ولم تكن دكاكين بيع الكتب محاكاة تامة لأسواق العرب في الجاهلية . بل كانت هناك نفاط خلاف بين هذه وتلك ، ومن أبرز هذه النقاط أن الاجتماعات الثقافية كانت يومية في دكاكين بيع الكتب ، ولكنها في أسواق العرب كانت نرتبط بعمران هذه الاسواف التي ما كانت تعمر الا في مواسم خاصة ٠

وقد ظهرت دكاكين بيع الكتب منذ مطلع الدولة العباسية (١) ، ثم انتشرت بسرعة انتشرار ملحوظا في العواصم والبلدان المختلفة بالعالم الاسلامي ، وحفلت كل مدينة بل كل محلة بعدد وافر منها ، ذكر اليعقوبي (٢) في جملة كلامه عن أرباض بغداد ٠٠٠ تم ربض وضاح مولى أمير المؤمنين ٠٠ وبه أكتر من مائة حانوت للوراقين » وكان في مصر في عهد الطولونيين والاخشيديين سوق عظيمة للوراقين تعرض فيها الكتب للبيع وأحيانا تدور في دكاكينها المناظرات(٣) وقد تعرض المقريزي في مواضع كثيرة من كتابه الخطط للحديث عن هذه المحال(٤) وقد

ولم يكن بالعو الكتب مجرد تجار ينسدون الربح ، وانما كانوا ـ فى أغلب الأحايين ـ أدباء ذوى ثقافة ، يسعون للذة العقلية من وراء هذه الحرفة التى كانت تتيح لهم القراءة والاطلاع ، وتجذب لدكاكينهم العلماء والادباء ، وعلى هذا فقد حفلت قائمة أسماء الوراقين بشخصيات لامعة ، كابن النديم صاحب الفهرست (٥) ، وعلى بن عيسى المعروف بابن كوجك وقد ذكر عنه ياقوت (٦) أنه كان وراقا ، وكان أديبا فاضلا ، وقد ألف عدة كتب ، وكياقوت مؤلف معجم الأدباء ومعجم البلدان (٧) ،

ولم تكن مهنة الوراقة في عهد الدولة العباسية تقف عند حد الصفقات التجارية وبيع الكتب، وانما كانت تتعدى ذلك الى مهام بالغة الأهمية في ذلك الحين اذ كان الوراقون هم الذين ينسخون الكتب الهامة ويعرضونها للراغبين

(1)

Hitti: History of the Arabs p. 414.

<sup>(</sup>۲) البلدان ص ۱۷ ۰

<sup>(</sup>٣) ابن زولاق : أخبار سيبوية المصرى ٣٣ ، ٤٤ خط ١٤٦١ تاريخ تيمور بدار الكتب .

<sup>· 1.7 . 97 : 7 . 771 : 1 (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ياقوت : معجم الأدباء ٦ : ٤٠٨ ٠

<sup>(</sup>٦) معجم الآدباء ٥ : ١٧٩ •

<sup>(</sup>٧) ابن خلکان : ۳۱۱۲ - ۳۱۲ ۰

فيها ، ويتقاضون على ذلك أجرا متواضعا متوسطه دينار عن كل كناب (١) · وكان الجاحظ \_ كما حدث بذلك أبو هفان الراوية \_ يكترى دكاكين ااورافين ويبيت فيها للنظر(٢) ·

وهكذا كانت حوانيت بيع الكتب مدارس عالية المستوى يؤمها العلما، والطلاب فيجدون فيها لذة عقلية ومكانا لخدمة الفكر والثقافة ·

### منسازل العلماء:

لم يعد المسلمون المنازل مكانا صالحا للتعليم العام ، اذ أن السكان والطلاب جميعا لا يجدون الراحة واليسر في التوفيق بين هدوء المنزل وجلاله ، وبين حلقة الدرس وما تستدعيه من حركة ونشاط ، وقد أشهار الى ذلك كتاب الله في الآية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ، ولكن اذا دعيتم فادخلوا ، فاذا طعمتم فانتشروا ، ولا مستأنسين لحديث، ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحبى منكم، والله لا يستحيى من الحق » (٣) •

وقد شرح العبدرى فى كتابه « المدخل » (٤) هذه القضية ذاكرا ان « أفضل مواضع التدريس هو المسجد ، لأن الجلوس للتدريس انما فائدته أن تظهر به سنة ، أو تخمد به بدعة ، أو يتعلم به حكم من أحكام الله تعالى والمسجد يحصل فيه هذا الغرض متوافرا ، لأنه موضع لاجتماع الناس ، رفيعهم ووضيعهم ، وعالمهم وجاهلهم ، بخلاف البيت ، فانه محجور على الناس الا من أبيح له ، والبيوت تحترم وتهاب حتى لو أبيحت للجميع » ، ويقرر العبدرى في مكان آخر (٥) « أن المنازل مكان للدرس عند الضرورة فقط » ،

واذا فاستجابة لالحاح الضرورة وتحت ضغط أحوال معينة قامت حلقات علمية تعليمية بالنازل الخاصة على ما ياتي :

جرى التعليم الاسلامى بالمنزل في عهد الاسلام المبكر ، وقبل نشاة الساجد ، فلقد اتخذ الرسول عليه السلام دار الأرقم بن أبي الأرقم مركزا

Amir Ali: A Short History of the Saracens p. 460. (1)

۲) یادوت معجم ٦ : ٥٦ .

 <sup>(</sup>۳) سورة الأحزاب الآية ٥٣ وانظر أيضا تفسير الفخر الرازى لهذه الآية ج ٧ مس ٣٤٧
 وتفسير أبي السعود على حامض الفخر الرازى ج ٦ ص ٥٥٢ ــ ٥٥٣ .

<sup>·</sup> Ao : \ (1)

<sup>· 97 :</sup> Y (0)

يلتقى فيه بأصحابه ومن تبعه ، ليعلمهم مبادىء الدين الجديد ، ويقرئهم ما نزل من آيات الذكر الحكيم ، كما كان الرسول يستقبل فى هذا المنزل من جنحوا الى الاسلام ومالوا البه ، ليغمر الرسول قلوبهم بارشاده وتعليمه ، فيعتنقوا الاسلام وبنضموا الى جماعة المسلمين (١) •

وبالاضافه الى دار الأرقم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل انشاء المساجد أيضا يجلس بمنزله بمكة والمدينة ، ويلتف حوله المسلمون ليعلمهم ويزكيهم ، وقد ظلوا كذلك الى أن نزلت بالمدينة الآية الكريمة السابقة وكان نزولها بعد انشاء المساجد ، وقد خفف الله بها عن الرسول ما كان يعانى من تدفق الجموع على بيته تدفقا يكاد يكون متصلا ، مما لايدع له وقتا للراحة والاستجمام .

ومن الواضح أن منزل الرسول فقط هو الذى أشارت اليه الآية الكريمة، وقد فهم من هذا عدم الرغبة فى اتخاذ البيوت مكانا للدرس، غير أن ذلك لم يرق الى درجة المنع، فلظروف خاصة أصبحت بيوت متعددة ملتقى للطلاب والمدرسين، ومركزا هاما على الرغم من انتشار المساجد .

ومن أهم هذه المنازل منزل الرئيس ابن سينا يقول الجورجانى صاحبه : «كان يجتمع كل ليلة فى دار ابن سينا طلبة العلم ، وكنت أقرأ معه الشفاء ، وكان يقرىء غيرى من القانون نوبة ، وكان التدريس بالليلل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للأمير (شمس الدولة) ، وقضينا على ذلك زمنا » (٢) ٠

ومن الدور الهامة التي كان يلجأ اليها الطلاب والمدرسون فيستفيدون منها استفادة بالغة ، دار الامام الغزالي ( ٥٠٤ هـ ) التي كان يستقبل فيها تلاميذه بعد أن اعتزل العمل بنظامية نيسابور (٣) ٠

ولما اتهم على بن محمد الفصيحى ( ٥١٦ هـ ) بالتشيع ، وسئل عن ذلك الاتهام فلم ينكره ، فصل من النظامية حيث كان من مشاهير مدرسيها ، ولكن أفواجا من المتعلمين راحوا يقصدونه في داره ليواصلوا القراءة عليه (٤) •

وكان يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمي على معسرفة واسسعة بالمذهب الاسماعيلي، وقد كتب في فقه الاسماعيلية كتابا كبيرا ضمنه كل ما سمعه

<sup>(</sup>۱) انظر الطبرى ۳ : ۱۳۳۰ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة ٢ : ٤ القفطى ٢٠٠٠ •

<sup>(</sup>٣) الغلن ترجمته في صدر كتابه هذا ص ٣٠

<sup>(</sup>١) ياقوت ٥ : ١١٥ ٠

من المعر والعزيز ، وكان منزله كل يوم جمعة مأوى للعلماء والطلاب ليقرأ لهم من هذا الكتاب ومن سواه (١) ·

وكان السلفى أحمد بن محمد أبو طاهر ( ٥٧٦ هـ ) من العلماء الفقراء ، وطاف البلاد حتى وصل الى الاسكندرية ، فتزوج امرأة ذات مال واتخذ من بيته بالاسكندرية مكانا للتعليم ٠

نلك أمثلة قليلة تعد نساذج فقط لسواها مما حفلت به كتب الأدب والتاريخ وهى ببين بوضوح أن منازل العلماء أسهمت بنصيب كبير فى نشر الثقافة وبخاصة قبل انتشار المدارس، ولما كان البيت مكانا خاصا يحس رواده بالوحشة والانقباض كان على صاحب البيت وقد جعل منه ملتقى للطلاب أن يقابل رواده ببشاشة وترحيب، ويسرى عنهم، والا فقد يتسبب عن ذلك انقطاعهم عن الحضور (٢) مما يجعل الدرس قليل الحدوى محدود الفائدة، ويتحتم على الطلاب كذلك أن يتسموا بالوقار والهدوء حفاطا على حرمة البيت وجالله و

## الصالونات الأدبيـة:

يبدو لى أن الصالونات التي ظهرت ساذجة في العصر الأموى ، وانتشرت رائعة غنية في العصر العباسي ، ليست الا تطورا لمجالس الخلفاء الراشدين ، فالمخليفة في الاسلام ينظم أعمال الدنيا ويفتى في شئون الدين ، ومن أجل هذا كان من أهم شروطه العلم المؤدى الى الاجتهاد (٣) .

وعلى ذلك كان الخلفاء الراشدون ـ وهم الذين اختيروا اختيارا شرعيا \_ يجلسون الى الناس بالمسجد أو خارجـ ليفتوهم فيما يعن لهم من مشكلات ، فاذا لم يستطع الخليفة أن يهتدى بنفسه الى الحل استدعى الصحابة ليشاورهم في الأمر ، وليستعين بهم وبآرائهم للحصول على جواب سديد (٤) .

وهكذا تلتقى مجالس الخلفاء الراشدين مع الصالونات الأدبية في أن كلا النوعين خدم التطور الثقافي وعمل على نشر المعرفة ، في ظل الخليفة وحضرته وفيما عدا ذلك تظهر فوارق شاسعة بين تلك المجالس وهذه الصالونات ، ففي المجالس كان لكل واحد الحرية الكاملة في أن ينضم الى المجلس أو يدعه وقتما

<sup>· 541 · 7</sup> Jubil (1)

<sup>(</sup>٢) العندري ٢ : ٩٧ - ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ٥ ، الفخري ٢٠ ــ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر « الله ماسة والافتصاد في النفكير الاسلامي » للمؤلف .

يشاء نبعا لرغبنه ، وكان الخليفة ينادى باسمه الخالص أو بعبارة « ياخليفة رسول الله » التى استبدل بها فيما بعد عبارة « يا أمير المؤمنين » وكان الحشد يجلس على سجادة متواضعة ، أو على حصير ، وأحيانا على الأرض الجرداء (١) ·

أما الصالونات الادبية فقد وضحت فيها التقاليه والحضارات الأجنبية الني افنبسها الخلفاء العرب من الممالك العظيمة التي خضعت لسلطانهم ، فأصبح الصالون يؤنث أثانا رائعا ، تحدت عنه ابن عبد ربه (٢) ، والمقرى (٣) . والمقريزي (٤) . ولم يكن الصالون يستقبل كل الراغبين ، وإنما كان يسمح لطبقة معينة من الناس بالدخول (٥) ، ولم يكن الحاضرون أحرارا في اختبار الموعد الذي يحضرون فيه أو ينصرفون عنده ، وانما كانوا يحضرون في موعد محدد . وينصرفون عند اشارة خاصة يشير بها الخليفة ، وقد اتخذ كل خليفة اشمارة عرف بها ، فكان معاوبة اذا فال « ذهب الليل » قام سماره ومن حَضره . وكان عبد الملك اذا ألقى المخصرة قام من حضره ، وكان الوليد اذا قال «استودعكم الله » قام من حضره ، وكان الهادى اذا قال « سلام عليكم » قام من حضره ، وكان الرنسيد اذا قال « سبحانك اللهم وبحمدك » قام سماره ، وكان المعتصم اذا نظر الى صاحب النعل قام من حضره ، وكان الواثق اذا مس عارضيه وتناءب قام من حضره (٦) . وكان الخليفة ولا أحد سواه يفتتح النقاش في الصالونات(٧) ويروى ابن خلكان (٨) أن أحمسه بن أبي داود كان أول من افتتح الكلام مع الخلفاء ، وكان لا يبدؤهم أحد حتى يبدأوه ، وأخبرا فان الموضوعات التي بعرض للبحث والنقاش والمناظرة في الصالونات الأدبية كانت أوسع وأعمن من تلك الني كانت نعرض في مجالس الخلفاء الراشدين ٠

وللصالونات الأدبية آداب خاصة ، وتقاليد معينة ، يجب أن يرعاها أولئك الذين كان يسمح لهم بحضورها ، وقد سلجلها مفصلة الصلابي في كتاب « رسوم دار الخلافة » ( مخطوط ) وكشاجم في كتابه « أدب النديم » ونحن نقتبس منهما طرفا يتحتم ايراده في هذا المقام :

<sup>(</sup>١) انظر التمدن الاستلامي ٥ : ١٣١ ٠

<sup>(</sup>٢) المقد القريد ؛ ١٠١ ـ ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٣) نفح الصيب ٢ : ١١٣٨ •

<sup>(</sup>٤) الخطط ١ ، ٥٨٥ .. ٢٨٦ ٠

<sup>(</sup>٥) التاح للحاحظ ص ٢١ ٠

<sup>(</sup>٦) التاج ۱۱۹ . ۱۲۰ ٠

<sup>(</sup>٧) التاج ٤٩ ــ ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٨) الوفيات ١ . ٢١ ٠

" فالداخل الى حضرة الخليفة ، أو الى مجلس سلمره ، يجب أن يكون نظيفا في بزته وهيئته ، وقورا في خطوه وهشيته ، متبخرا بالبخور الذي تفوح روائحه ٠٠ وأن يتجنب منه ما يعلم أن السلطان يكرهه (١) ٠ فاذا دخل الداخل الى حضرة الخليفة قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ٠٠ وربما تقدم الداخل اذا كان وزيرا أو كبيرا فأعطاه الخليفة يده مغسلة بكمه اكراما له بتقبيلها ، وأما ولاة العهود والأهل من بنى هاشم والقضاة والفقها؛ فلا يقبلون يد الخليفة ويقتصرون على السلام (٢) ٠

« ويأخذ الداخل مكانه المناسب لترتيبه من غير أن يتجاوزه الا استجابة لدعاء الخليفة ، وعلى الجالس أن يقلل الالتفات الى جانبيه وورائه ، والتحريك ليده أو شيء من أعضائه ، وأن يغض طرفه عن كل مرئى الا شخص الخليفة وحده والا يسار أحدا في مجلسه ولايشير اليه ، ولايقرأ رقعة ولا كتابا بين يدى الخليفة الا ما احتاج الخليفة الى قراءته وأذن له فيه ، ولا يخاطب من يخاطبه في نعرف أمر منه أو اقامة حجه عليه الا بأخف الألفاظ وأشد الاسنيفاء ، وأن يمتنع من الضحك وان جرى ما يوجبه ٠٠ وليعلم أن أجل ما يكون الانسان في عين صاحبه اذا كان شخصا صامتا وجسما صلدا ، لا بخرج منه شيء كالبصاف والمخاط ، ولا يدخل اليه شيء كالطعام والشراب ، على أن الثانية تجوز مع الاخوان والجلساء ، وتحرم من الرؤساء ، وأما الأول فتقبح مع الجميع (٣) ٠

« وليس لحاضر مجلس الخليفة أن يذكر شيئا الا ما يسأل عنه ، أو يورد قولا اختيارا أو مطالعة الا ما استأذن فيه ، وسبيله أن يخفض صوته في حديثه ومحاورته ، ولا يرفعه الا بقدر السماع الذي لايحتاج معه الى استفهامه واستعادته (٤) وأن يتجنب ايراد حكاية تستمحل أو لفظ يسترذل ، وليصغ الجالس الى الخليفة اذا تحدث حتى يفهم قوله دون أن يستعيده ، فاسمتعادة الخليفة ليست من الآداب اللائقة (٥) ٠

ويوصى كشاجم (٦) الجليس أن يتعلم حسن الاستماع كما يتعلم حسن الكلام ، وحسن الاستماع امهال المتحدث حتى ينقضى حديثه ، والاقبال عليه بالوجه والنظر ، والوعى لما يقول ، فلا يشغل السامع طرفه عن المتحدث بنظر ،

<sup>(</sup>١) السابي ٤٦ ، ٤٧ •

<sup>(</sup>٢) ملخص من صفحنی ٤٥ ، ٦٦ من رسوم دار الحلافة .

<sup>(</sup>۱۳ رسوم دار الحلافة ملخص من صفحة ٥٠ ــ ٥١ ـ ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٥٣ •

<sup>(</sup>٦) أدب النديم ٣٢ \_ ٣٥ .

ولا أطرافه بعمل ، ولا قلبه بفكر ، ولا يسابقه الى حديث يبدأ به ، لمعسرفة السامع بذلك الحديث بل يريه من الارتياح له ، والتعجب منه ، ما يوهمه أنه لم يخطر بباله ، ولا وقر في سمعه · ويضيف كشاجم(١) قوله . ومن أدب الحديث ألا يقتضب اقتضابا · ولايهجم عليه ، وأن يتوصل الى اجتراره بما يشاكله . ويسبب له ما يحسن أن يجرى معه في غرضه · · وأحلى للحديث وأحسن لموقعه أن يتنكب منه الطوال ، ذوات المعانى القلقة والألفاظ الوحشية ، فأنهج لم يزالوا يمدحون الاحاديث بالقصر قال عبد الله بن المعتن :

بن أقداحهم حديث قصير هو سيحر وما سواه كلام

وقال آخىسى:

ومنيتنا أن الحديت يعاد

اذا هن حدين الحديث قضبنه

ومن أدب الحديث الا يكثر المتحدث التبسم والقهقهة ، قال نجاح بن سلمة للمتوكل لما دعاء الى منادمته : فى خصال لاتصلح معها منادمة الخلفاء ، قال : وما هى ؟ قال : سلس البول ، وابتسم اذا حدثت . ولا أقدر من الشرب على أكثر من رطلبن • فقال له : من حق صدقك أن نسامحك فيها (٢) •

وكان الخلفاء يعدون أنفسهم حماة للعلم ، ويرون أن قصورهم يجب أن نكون مركزا تشمع منه الثقافة والعرفان ، ومثابة يلتقى فيها العلماء والأدباء ٠

وقد بدأ نشاط الصالونات الادبية مع قيام الدولة الأموية ولكن صالونات الأمويين كانت ساذجة باهتة فلما قامت الدولة العباسية واستقرت بدت الصالونات الأدبية بمعناها الصحبح تظهر في العالم الاسلامي ، واتخذت هذه الصالونات أهميتها العلمية ، لتناسب ذلك العصر الذي يرزت فيه الحضارة الأجنبية ، وبخاصة مدنية الفرس ، وأصبحت هذه الصالونات تعقد في أوقات منتظمة وشملت مع قصور الخلفاء قصور الأمراء والعظماء ، واتخذ لها الأثاث الماخر والرياش لتناسب السعة والرفاهية اللتين نعمت بهما الدولة في ذلك الحين ، ثم تنوعت الصالونات فأصبحت للآداب أو العلوم أو الفنون ( ومنها الغناء والموسيقي ) لتناسب الحياة الثقافية المتنوعة الأطراف آنذاك ، ولكن الغناء والأدب ظلت أرفع هذه المجالس قدرا ، وأعظمها قيمة ، يدل على مجالس العلم والأدب ظلت أرفع هذه المجالس قدرا ، وأعظمها قيمة ، يدل على ذلك ما ورد في الأغاني (٣) أن اسحاق الموصلي سأل المأمون أن يكون دخوله

<sup>(</sup>١) أدب النديم ٣٣ ـ ٣٤ ٠

۲۱) کشاجم : أدب النديم ص ۲۰

<sup>(</sup>۳) ج ٦ س ٦٠٠

اليه مع أهل العلم والأدب والرواة لا مع المغنين ، فاذا أراده المخليفة للغناء غناه • وأجابه الى ذلك ، ثم سأله بعد حين أن ياذن له في الدخول مع الفقهاء ، فأذن له •

وقد بدأ النشاط الواسع يظهر في عهد الرئسييد ( ١٧٠ - ١٩٣ هـ ) اذ كان التخليفة نفسه في درجة عالية من التقافة والمعرفة ، ثم كانت الدولة قد وصلت الى حياة الاستقرار بعد أن اجتازت مرحلة الخطورة التي تواجه الدول عند قيامها ، ففي مجلس الرشيد كانت تعقد مناظرات بين الشعراء ، ومناقشات بين الفقهاء ومساجلات بين أهل الفنون والأدباء ٠

وكانت هالة الرشيد في بغداد تتكون من أسماء لامعة ، جمعها الرشيد حوله ممن لهم باع طويل في ناحية من نواحي النقافة ، ومن هؤلاء ، من الشعراء: أبو نواس ، وأبو العتاهية ، ودعبل ، ومسلم بن الوليد ، والعباس بن الأحنف ، ومن الموسيقيين : ابراهيم الموصلي ، وابنه استحاق ، ومن اللغويين : أبو عبيدة ، والأصمعي ، والكسائي ، ثم ابن السمان الواعظ ، والواقدي المؤرخ ، وكثير غير هؤلاء (۱) .

ومن أهم المناظرات التى حدثت فى مجلس الرشيد تلك المناظرة اللغوية الشهرة التى حدثت بين سيبويه والكسائى والتى زعم الكسائى فيها أن العرب تفول: كنت أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فاذا هو اياها، فقال سيبويه: بل الصحيح فاذا هو هى، فتشاجرا طويلا واتفقا على مراجعة عربى خالص لايشوب كلامه شىء من كلام أهل الحضر وكان الامين شديد العناية بالكسائى لكونه معلمه، فاستدعى عربيا وسأله، فقال كما قال سيبويه فقال له: تريد أن تقول كما قال الكسائى فقال: ان لسانى لايطاوعنى على ذلك، فانه ما يسبق الا الى الصواب، فقرروا معه أن شخصا يقول: قال سيبويه كذا وقال الكسائى كذا فالصواب مع من فيهما ؟ فيقول العربى: مع الكسائى فقال العربى «هذا يمكن» ثم عقد لهما المجلس، واجتمع أثمة هذا الشأن، وحضر العربى وقيل له ذلك، فقال: الصواب مع الكسائى وهو كلام العرب، فعلم سيبويه وقيل له ذلك، فقال: الصواب مع الكسائى وهو كلام العرب، فعلم سيبويه أنهم تحاملوا عليه وتعصبوا للكسائى فخرج من بغداد (٢) .

أما عهد المأمون فكان كما يصفه Hughes (٣) أزهر فترة في تاريخ النهضة بالعالم الاسلامي ، اذ كان الخليفة نفسه عالما من أساطين العلماء ،

Nicholson: A Literary History of the Arabs p. 261. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ١ : ٥٤٥ ، ومحالس مخطوط ٢ ب ، ٣ ٠

Dictionary of Islam pp. 295-296, (7)

واخبار اصحابه ورجال دولته من الصفوة الأفداذ في الشرق والغرب ، هذا الى جانب الأساتذة والمستشارين والمترجمين والمفكرين الذين حلى بهم بلاطه ورين ملكه · ويضيف سيد أمير على (١) : أن بلاط المأمون كان يموج بجمهره عظيمة من رجال العلم والأدب ، والشعراء والأطباء والفلاسفة ، الذين استدعاهم المأمون من حهات متعددة من العالم المتمدين ، وسملهم جميعا بعنايته ، مهما احتلفت مشاريهم أو جنسياتهم ·

وكتيرا ما أخذ المأمون نعسه دورا رئيسيا في المناظرات التي كانب تدور في مجلسه ، فقد روى أنه قال مرة لمن حضره من جلسائه : أنشدوني بيللك . يدل البيت وان لم يعرف قائله أنه ضعر ملك ، فأنشده بعضهم قول ادرى، القيس :

أمن أجل أعرابية حل أهلها جنوب الملا عناك سندران(٢) ؟

قال : وما فى هذا مما يدل على الملك ؟ قد يجوز أن هدا سوقة من آهل المحضر . فكأنه يؤنب نفسه على التعلق بأعرابية : ثم أجاب المأمون عن السؤال. بقوله : الشعر الذى يدل على أن قائله ملك قول الوليد :

لى المحض من ودهم واليهـــم نائـــلى

فهذا قول من يقدر بالملك على المنح الغامر ، ولا يطلب من الممنوح الا الولاء ومحضى الود (٣) ·

وفى الممالك المستقلة أو شبه المستقلة التى انقسم لها العالم الاسلامى ، قامت أسر حاكمة ، وكانت هذه ينافس بعضها بعضا فى حماية العلم والمتعلمين، فأصبحت القصور الجديدة فى العواصم المتعددة مراكز ثقافية خصبة ، وكانت تلك القصور وما فيها من مجالس فى ذلك العهد تقوم مقام الجامعات اليوم ،

ولا يتسع المقام هنا بطبيعة الحال أن نلم بهذه العواصم جميعا ، وأن نتتبع كل قصر من هذه القصور لنرى ما أسداه للعلم والتعليم من فضل ، وعلى هذا سنعطى نماذج قصيرة لهذا الموضوع عن مصر ، يقول ابن زولاق (٤) ·

« في عهد الطولونيين والاخشيديين لم تكن هناك مدارس ، فكانت الدروس

(1)

A Short History of the Saracens p. 278.

Dictionary of Islam pp. 295-296. • بوضع : ۱۱۱۸ (۲)

<sup>(</sup>٣) الأغاني ج ٧ ص ١١٥ طبعة الساسي ٠

<sup>(</sup>٤) أخبأر سنبوية المصرى ص ١٩٠٠

تلقى في فصور الأمراء والوزراء وفي منازل العلماء » · وفي بلاط الاخشيد كانت تلقى أبحاث تاريخية كل مساء ، وقد تربى كافور في هذا البلاط وترقى الى أن جعله الاخشىيد « أتابك » ولديه ومعلمهما (١) فلما تسلم كافور الأمر أدنى الشمرا، وأجازهم ، وكانت تقرأ عنده في كل ليلة السير وأخبار الدولة الأموية والعباسبة (٢) ، وأصبح كافور حاميا للعلم والعلماء ، وامتاز صالونه بأن ازدهى بوجود المتنبي بين جماعته ينشد من شعره الخالد :

ولكن بالفسيطاط بحسرا أرزنه حياتي، ونصحي، والهوى، والقوافيا وحيردا مددنا بين آذانها القنا قواصيد كافور . نوارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا فجاءت بسا انسسان عنن زمانه تجور علبه\_ا المحسنين الي الذي فتى ماسرينا في ظهور جدودنا

فبتن خفاقا يتبعن العواليا وخلت بياضا خلفها ومآقيا نرى عندهم احسانه والأياديا الى عصره الا نرجى التلاقيا (٣)

وعلى كل حــال فان مجالس الطولونيين والاخسيديين لتذبل وتتضاءل بالقياس الى صالونات الفاطميين الباهرة ، فلقد سار الفاطميون ، كما يقول سبد أمبر على (2) على أن يعقدوا مجالس علمية صاخبة من حين الى آخر ، وقوام هذه المجالس أساتذة دار الحكمة الذين كانوا ينقسمون الى جماعات تبعا لمواد دراسنهم وتخصصهم ، فكان يجتمع هنا أساتذة المنطق والجدل ، وهناك الفقهاء والمحمد نون ، وفي مكان بالت علما. الرياضة ، ويشغل الأطبء مكانا رابعا ، وهكذا ، كل وأحد من هؤلاء يرتدي الخلعة الجامعية التي تشبه ( الروب ) الذي . يرتديه حملة الدرجات العلمية العليا في العهد الحاضر .

ورتب يعقوب بن كلس مجلسا في داره في يوم التلاثاء من كل أسبوع . يجتمع فيه العلماء والفقهاء والقضاة ،، وتجرى بينهم المناظرات وتصرف لهم المنح والأرزاق (٥) ٠

## السادية:

تركزت ثقافة العرب في العهد الجاهلي في الأدب العسربي من شعر ونتر وخطابة ، فكان الرجل يعد مثقفا ، ما كان شاعرا جزلا ، أو ناثرًا حكيمًا أو خطيبًا

<sup>(</sup>۱) اس خلکان ۱ ۱۱۶ ۰

<sup>(</sup>٢) ابن بغرى بردى : النجوم الزاهرة ٤ : ٦ -

<sup>(</sup>٣) ديوان المتنبي شرح العكبري ٤ : ٢٨٥ ـ ٢٨٨ ٠

A. Short History of the Saracens p. 614.

<sup>(°)</sup> المعردري الحطط ٢ ، ٣٤١ •

مفوها ، وكانت عواطف الجماهير تتأثر بالأدب تأثرا عميقا ، فهى تنقاد للحرب بقصيدة طماسية ، أو خطبة ملتهبة ، كما تجنح الى السلم بأبيات للموادعة ، وعبارات للصفح والاخاء ، واعجاب العسرب فى العهد الجاهلي بلغتهسم ، وتقديرهم لها ، استمر بل زاد بظهور الاسلام ، اذ كان الرسول نفسه عربيا بارعا فى القول ، ثم كان القرآن الكريم فى أرقى درجات البلاغة العربية ،

وكانت اللغة العربية حتى عصر صدر الاسلام فصيحة سليمة ، الا أن اتصال العرب بغيرهم عن طريق التجارة سبب وجود لحن قليل بينهم ، وكان ارتكاب ذلك اللحن عارا لايغتفر وزلة لاتمحى ، فلقد روى آن رجلا لحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول لاصحابه : أرشدوا أخاكم فقد ضل •

ومنذ عهد عمر زاد الاختلاط بين العرب والأعاجم ، اذ انتشر الاسلام واقتحم بلاد الفرس وبلاد الروم ، وكانت اللغة العربية تسير مع جيوش المسلمين ، فكان انتصار الجيش يتبعه انتصار اللغة ، ثم أصبحت عواصم الامبراطورية الاسلامية ( المدينة فدمشيق ثم بغداد ) مدنا عامة يهرع الناس لها من كل فج ، مهما اختلفت لغاتهم وجنسياتهم ، وحفلت مدن أخرى كالكوفة والبصرة بعدد كبير من الأجانب ، وبخاصة جماهير الايرانيين الذين كانوا أسرى حرب ، ثم اعتنقوا الاسلام (١) ، وأقبل العرب على التزوج من الأجلبيات اقبالا ملحوظا ، وفي الأمكنة المقدسة كان يجتمع فيها من اعتنقوا الاسلام أمن ألعرب وغيرهم في موسم الحج ، حيث يقضون بضعة أسابيع .

وكانت اللغة العربية هى لغة التفاهم بطبيعة الحال سحواء فى البيوت والفرى ، أو فى المدن والعواصم ، أو فى موسم الحج · ولكن غير العحرب لم يستطيعوا أن يسيطروا على القوانين المعقدة للغة العربية ، ولم يستطيعوا أن ينطقوا بها معربة اعرابا صحيحا ، ففسد اللسان العربي وظهرت لغة يسميها الجاحظ لغة المولدين أو البلديين (٢) · ولم يقف الخطأ عند غير العرب ، بل تعداهم الى العرب أنفسهم ، الذين ظهر هذا اللحن بينهم وفشا ·

وكان اللحن ـ حتى بعد انتشاره ـ ينظر اليه على أنه شيء مستهجن ، يدعو الى النفور والامتهان ، روى أن كاتبا لابي موسى الاشمعرى كتب الى غمر : « من أبو موسى » • فكتب عمر الى أبى موسى : عزمت عليك لما ضربت كاتبك

Wellhausen: Arab Kingdom and its Fall p. 71, (1)

<sup>(</sup>٢) البيان والتين ١ : ٦٨ ٠

سبوطا (١) • ودخل أعرابي السبوق مرة فسمع الناس يلحنون فقال: سبحان الله! يلحنون ويربحون ؟ ونحن لا نلحن ولا نربح (٢) • وهناك حكايات كثيرة من هذا اللون نمسك عن ذكرها تحاشيا للاستطراد (٣) • ولكن الموقف زاد خطورة عندما تعدى اللحن عامة النساس الى خاصتهم ، فوقسع فيه الوليسه أبن عبد الملك ، والحجاج بن يوسف وأبو حنيفة النعمان ، وبشر المريسي ، وشبيب بن شبية ، وغيرهم من الخلفاء والعظماء (٤) • ثم كان اللحن أكثر خطرا وأدعى لاشمئزاز النفس عندما وقع في القرآن فغير المعنى تغييرا يؤدى بصاحبه الى الكفر لو كان مقصودا ، كاللحن الذي وقع في الآية الكريمة «هو الله الخالق البارىء المصور » (٥) اذ قرأها قارىء المصور بفتح الواو ، وكالاعرابي الذي الرسولة » (٢) فأقرأها له « ان الله برىء من المشركين ورسوله » بكسر اللام ورسوله » (٦) فأقرأها له « ان الله برىء من المشركين ورسوله » بكسر اللام فقال الاعرابي : لا يمكن أن يبرأ الله من رسوله (٧) •

ويقول ابن خلدون (٨) • متحداً عن تاريخ اللحن في اللغة العربية ما يلى : واللغة ملكة في ألسنة القوم ، يأخذها الآخر من الأول ، كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغاتنا ، فلما جاء الاسلام ، وفارق العرب الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدى الأمم والدول ، وخالطوا العجم ، تغيرت تلك الملكة بما ألقى اليها السمع من المخالفات التي للمتعربين ، والسمع أبو الملكات اللسانية ، ففسدت بما ألقى ليها مما يغايرها لجنوحها اليه باعتبار السمع ،

وبينما كان اللحن يفشو في الحضر حيث اختلط العرب بالاعاجم ، بقيب اللغة سليمة تماما في الصحراء التي لم تجذب اليها الاعاجم ولا من فسدت لغتهم ، وقد سبق ايراد قصة البدوى الذي جيء به ليكون حكما فاصلا بير سيبويه والكسائي في الخلاف اللغوى الذي نجم بين الاثنين حول صحة النطق بجملة معينة ، وقد أغرى الأمين البدوى أن ينتصر للكسائي ، وقبل البدوى بجملة معينة ، وقد أغرى الأمين البدوى

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ج ٢ ص ٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) ابن قتیبه عیون الأخار ۲ : ۱۰۹ ، ابن عبد البر : أدب المجالسة مخطر طورقة ۵۰
 (۳) انظر الیان ۲ : ۰ ، ۲ وابن قتیبة عیون الأخبار ۲ · ۱۰۸ وأبن عبد البر : أدب

المجالسة ٥٥ أ العقد القريد ١ : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ١٠: ١٨ \_ ٢٠ ، ابن قتيبة ١ : ١٥٩ البيان ٢ : ٣ \_ ٥ ٠

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر الآية ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية الثالثة .

<sup>(</sup>V) طبقات الآدباء ص ۸ ·

٨) المقدمة ص ٤٠٣ .

فكرة التحيز · ولكنه قال : الله السانى لا يطاوعنى على ذلك ، فانه لا يسبق الا للصواب (١) · وعلى هذا أصبح البدو هم الذين نؤخذ عنهم اللغة الصحيحة ، واننهز البدو هذه الفرصة فوفدوا على القرى والمدن وجلسوا يعلمون الناس · ويعطينا ابن النديم فكرة واضحة عن البدو الذين جاءوا الحضر ، واتخذوا التعليم مهنة لهم ، ومن هؤلاء أبو لبيد الرياحى (٢) وأبو جاموس ثور بن يزيد الذي تعلم الفصاحة منه عبد الله بن المقفع (٣) ، وأبو العمينل عبد الله خليد (٤) وعبد الله بن عمرو بن أبي صبح (٥) ·

وبينما قنع بعض الناس بالجلوس الى البدو في القررى والمدن ليتعلموا منهم ، نجد آخرين لا يكتفون بذلك وانما يهجرون الحضر ويضربون في البادية ليتعلموا اللغة في منبعها الأصيل ، وليتحاشوا سماع لغة المولدين والبلديين ، وعلى هذا نجد البادية في القرنين الاولين للهجرة تقوم بدور المدرسة في الوقت الحاضر (٦) ويقول للغلط في ذلك (٧) : ان صحراء سورية كانت مدرسة الأمراء الأمويين ، فاليها أوفد هؤلاء ليتعلموا اللغة الفصيحة النقية ، وليتذوقوا فنون الشعر والأدب ، وقد أرسل معاوية اليها ابنه وولى عهده يزيد ، ولما كان الوليد بن عبد الملك لم يرسل للبادية ايثارا لراحته وهناءة عيشه فانه لم يتقن اللغة وقواعدها ، وكان كثير الأخطاء فيها (٨) ، ومن أجل هذا أثر عن أبيه أنه كان يقول : أضربنا حينا للوليد فلم نرسله للبادية (٩) ، ولم تقتصر هذه السنة على الأمراء الأمويين فان المعتصم بن هارون الرشيد أرسل أيضا الى البادية للغرض نفسه (١٠) .

## ولم تكن الصبحراء مدرسية الأمراء فحسب وانما قصيدها عدد كبير مرر العلماء الأعلام نذكر منهم :

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ۱ : ۹۶۹ ۰

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ٦٧ •

<sup>(</sup>٤) المصدر تقسه ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر تقسه ص ٧٣٠

Encyclopaedia of Education 3: 1112, (7)

i8, (V)

History of the Arabs p. 253.

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد ٢ : ١٨ •

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>٩) العقد الفريد ٢ : ١٩ ٠

<sup>(</sup>١٠) العقد الفريد ١ : ٥٣٥٠

ــ الخليل بن أحمد ( ٦٠ هـ ) الذي سأله الكسائي مرة : من أين علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة (١) ٠

- بشار بن برد ( ١٦٧ هـ ) وقد قيل له مرة : « ليس لأحد من شعراء العرب شعر الا وقد قال فيه شيئا استنكرته العرب وشك فيه ، وأنه ليس في شعرك ما يشك فيه » قال : « ومن أين يأتيني الخطأ ؟ ولدت ههنا ، ونشأت في حجور ثمانين شيخا من فصحاء بني عقيل ، ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ ، وان دخلت الى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم ، وأيفعت فأبديت ، الى أن أدركت « فمن أين يأتيني الخطأ ؟ » ٠

ــ الكسائى ( ١٨٢ هـ ) خرج الى البادية وأنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه ٠

\_ الشافعى ( ٢٠٤ هـ ) وهو يقول فى وصف حياته الأولى : « ٢٠٠ ثم انى خرجت من مكة فلزمت هذيلا فى البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها ، وكانت أفصيح العرب ، فبقيت فيهم سبع عشرة سنة ، أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم ، فلما رجعت الى مكة جعلت أنشد الأشعار ، وأذكر الآداب والاخبار ، وأيام العرب .

## ابتكارات السلمين في مجال التربية والتعليم

لا يتسع هذا البحث الموجز للحديث المفصــل عن ابتكارات المسلمين فى مجال التربية والتعليم ، فان هذه الابتكارات كثيرة رائعة ، وقد ضمنتها كتابى « التربية الاسلامية : نظمها \_ فلسفتها \_ تاريخها » وحسبى أن آذكر فيما يلى بعض عناوين البحوث التى تضمنها هذا الكتاب :

- عناية المسلمين بتلقى العلم من معلم لا من الصحف والكتب
  - المسلمون الأول أدركوا ضرورة فن التربية للمدرس
    - تعاون البيت والمدرسة في تربية التلميذ
      - \_ أخلاق المدرسين وواجباتهم
        - الاجازات العلمية
          - ـ العقوبــات

<sup>(</sup>۱) ابن الانبارى ص ۸۳ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- \_ الجوائز والمكافآت
- \_ ملابس المدرسين
  - \_ نقابة المعلمين
- \_ تكافؤ الفرص في التعليم عند المدرسي
  - ـ توجيه التلاميذ حسب مواهبهم
    - \_ سن التعلم
    - \_ العقل والجسم
    - \_ أخلاق التلاميذ وواجباتهم
      - \_ صلة التليمذ بالتلميذ
  - \_ جهود التلاميذ لتحسيل العلم
    - \_ الرحلات لطلب العلم
      - \_ تعليم المرأة
      - ـ الاوقاف على التعليم
        - \_ حلقة التعليـــم
        - \_ مراحل التعليم
      - \_ الداخلية في المدارس

وبعد ، هذه جولة قصيرة فى رحاب التربيه والتعليم كما أرادها الفكر الاسلامي ، وعندما جعل الاسلام العلم للجميع فتح باب نور ومعرفة للبشرية ، ووضع الجذور لأى تطور فكرى يحققه المجتمع البشرى على مر العصور ·



وسائل التسلية عند المسلمين

ثلدكتور أحمد عبد الرازق أحمد

لكل شعب من الشعوب وسائل التسلية الخاصة به ، التي يقبل عليها في أوقات الفراغ ، والتي كنيرا ما تنلاء مع عادات أهله وتتشاكل مع أخلاق أمته ورغم اختلاف هذه الوسائل من حيث الشكل والمضمون وحسب الزمان والمكان، الا أنها كانت تتفق عادة من حيث الغرض منها ألا وهو تريض العقول والأبدان وعلى ذلك فلم يكن حظ العرب من وسائل التسلية أقل من غيرهم من الشعوب اذ تفننوا في ايجاد الوسائل التي شغلوا بها أوقات فراغهم · حقيقة أن بعض هذه الوسائل كان معروفا لديهم في الجاهلية كمجالس الشعر والأدب (١) ، ومجالس الشراب والطرب (٢) ، والصيد والسباق (٣) · بيد أنهم أخذوا عن الشعوب التي احتكوا بها بعد الفتح الاسلامي العديد من وسائل التسلية الأخرى كاللعب بالكرة والصسولجان ، والرمي بالبندق واللعب بالنرد والشسطرنج ونحوها (٤) ·

والدارس للتاريخ الاسلامي على مر العصور يستطيع أن يميز بسهولة بين. أنواع متعددة من المجالس أهمها منجالس الأدب والشعر ، ومجالس الوعظ والقصص ، ومجالس الشراب والطرب •

أما عن مجالس الأدب والشعر فقد أقبل الخلفاء عليها لترويح النفس من مشاغل الدولة وخصصوا لها المجالس للاطلاع على آداب العرب وأخبارهم وضموا اليها فحول شعراء العصر ولم تكن هذه المجالس لتخلو من النوادر والمداعبات من قبل الخلفاء في الأدب والأدباء كما يبدو من المجلس الذي جمع بين الخليفة معاوية بن أبي سفيان وبين ليلي الأخيلية ، وغيره من المجالس حتى يزول ما في

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامي ، القاهرة ١٩٠٤ ، ج ٣ ، ص ٣٢ ٠

 <sup>(</sup>۳) ابن عبد ربه ، العقد الفرید ، القساهرة ۱۳۰۲ هـ ، ج ۳ ، ص ۱۸٦ ، ح ٤ ،
 ص ۱۰۶ •

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامي ، جـ ٥ ، ص ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤) المسعودي ، مروج الذهب ، بيروت ١٩٧٣ ، جد ١ ، ص ٩٥ ، ٢٦٦ ٠

نفس الخليفة وينشرح صدره (١) • ورغم مناداة بعض الكتاب بتخصيص اوقات معينة من النهار للهو وقضاء أوقات الفراغ (٢) ، فقد كانت هذه المجالس تعقد في بعض الأحيان في أواسط الليل والناس نيام (٣) • وكان بعض الخلفاء والأمراء يقيمون أناسا يتلون عليهم أعمال القواد والملوك من الروم والفرس وكذا أخبار الدول وحوادث الشجاعة ونحوها بهدف الاستفادة منها والتوسع بأسباب الدهاء وأفانين السياسة (٤) • وتشير المصادر الى الخلفاء الذين جلسوا الى الشعراء وخصصوا لهم المجالس من أمثال يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن يزيد ، كما تتضمن أيضا أسماء البعض الآخر من بين هؤلاء الذين عملوا على ابعاد الشعر من مجالسهم متل عمر بن عبد العزيز الذي يروى عنه أنه كان يكره الاستماع الى الشعراء وكذا منحهم الصلات لصلاحه وورعه ، ومثل مشام بن عبد الملك لما اشتهر به من الشح والبخل ، والوليد بن عبد الملك الذي انشغل عنهم بالفتوحات واقامة العمائر المختلفة • هذا ويجب ألا ننسي أيضا أن بعض مجالس الشراب والطرب قد صرفت بعض الخلفاء عن مجالس الشعر والأدب •

وهناك أيضا مجالس خصصت للوعظ والارشاد أقبل الناس عليها في اوقات فراغهم وكانت أشبه بمدارس شعبية أخذت على عاتقها تثقيف العامة خلال العصور الاسلامية • وقد ظلت المساجد تؤدى هذه الوظيفة حتى أنشئت المدارس خلال القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى كالنظامية في بغداد سنة ٧٥٤ هـ / ١٠٦٦ م • سنة ٧٥٤ هـ / ١٠٦٦ م • ومدرسة أبي حنيفة سنة ٢٥٩ هـ / ١٠٦٦ م • وكانت هذه المجالس تعج بالناس كافة دون قيد أو شرط ، وتميزت بمعالجة المسائل الدينية والدنيوية ، ومن ثم فقد كان لها أثر واضح في حفظ بعض معالم التراث الاسلامي خاصة ما يتعلق منه بالقيم والمثل الاسلامية العليا (٦) • وكان عمل الواعظ يقتصر غالبا على تخويف الناس من عذاب الله ويحضهم على التمسك

<sup>(</sup>١) جرجى زيدان ، تاريخ التمدن ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ، على حسنى الخربوطلى ، الخضارة العربية الاسلامية ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ١٣٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) الجاحظ ، التاج في اخلاق الملوك ، نحقيق أحمد زكى ، القاهرة ١٩١٤ ، ص ١٥١ حيث
 خصص طرف النهار للهو وقضاء الأشغال ٠

<sup>(</sup>٣) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ٠

الذهب ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، القاهرة ١٩٤٨ ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، الكامل في الناريخ ، القاهرة ١٣٠٢ هـ ، ج ٦ ، ص ١١ ، المسعودي مروج

 <sup>(</sup>٥) ابن الجوزى ، المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ، حيدر آباد ، ١٣٥٧ ــ ١٣٥٩ هـ ،
 ج ٨ ، ص ٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>٦) حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، القاهرة ١٩٦٤ ، ج ٤ ، من ٦٥٣ -

باهداب الدين ، وكان الناس بدورهم اذا ما أعجبوا بأحد الوعاظ نعصبوا له وأقبلوا على مجالسه ، بل كثيرا ما كانوا يقفون الى جانبه ضد بقية الوعاظ الذين يخالفونه الرأى في وعظه أو تفسيره حتى ولو اقتضى الأمر الى استخدامهم للقوة (١) · ولقد ترك لنا الفنان المسلم بعض تصاوير مجالس الوعظ هذر من بينها واحدة ترجع الى حوالى سنة ٧٠٠ ه / ١٣٠٠ م من مقامات الحريرى المحفوظة بالمتحف البريطاني بلندن تمثل أبا زيد يعظ في مسجد سمرقند ·

وارتبط بمجالس الوعظ هذه نوع آخر من المجالس عرف بمجالس القصص وهي حسب رواية أحد المؤرخين نوعان ، قصص العامة ، وقصص الخاصة (٢) ، وكان القاضي يجلس عادة في الطرقات (٣) ، أو في المقسابر (٤) ، أو في المجوامع (٥) ، أو في الأسواق (٦) ويذكر للناس شيئا من الآيات والأحاديث وأخبار السلف (٧) ويقص عليهم الحكايات والسير كسيرتي عننرة وبيبرس اللتين تعدان الى الآن سلوى الجماهير في بعض مقاهي الشرق الاسلامي (٨) ٠ كما اشتهر أيضا بعض القصاص بتفسير القرآن الكريم ومن ذلك ما يرويه الجاحظ عن موسى الأسوارى الذي كان يجلس في مجلسه المشهور ، ابان القرن النالث الهجرى / التاسع الميلادي ، ويقعد العرب عن يمينه ، والفرس عن يساره ، ثم يحول وجهه يساره ، ثم يقرأ الآية من كتاب الله ، ويفسرها بالعربية للعرب ، ثم يحول وجهه الهرس فيفسرها لهم بالفارسية ، فلا يدرى بأى اللسانين هو أبين (٩) ٠

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى ، المنتظم ، ح ۸ ، ص ٢٣٥ ، الحطيب البغدادى ، ماريح بغداد ، العاهرة ١٩٣١ ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ ٠

المقريزى ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، بولاق ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، أدم متز الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، بيروت ١٩٦٧ ، ج ٢ ص ١٠٩ ٠

 <sup>(</sup>۳) الخطیب البغدادی ، تاریخ بغداد ، جه ۳ ، ص ۱۲۳ ، السبکی ، معید النعم ومبید النقم ،
 لندن ۱۹۰۸ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(2)</sup> أبن الجوزى ، تلبيس أبليس أو تقد العلم والعلماء ، نشر محمد منير الدمشــقى ، القاهرة ، ص ١٣٢٠.

<sup>(</sup>۰) ابن الجوزى ، المنتظم ، ج ۸ ، ص ۱۰ ۰

<sup>(</sup>٦) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ٠

<sup>(</sup>V) السبكي ، معيد النعم ، ص ١١٣ ·

<sup>(</sup>٨) المسعودى ، مروج الذهب ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، فيليب حتى ، تاريخ العرب ، بيروت ١٩٥١ ، ج ٤ ، ص ٨١٥ ٠

<sup>(</sup>٩) الجاحظ ، الديان والتبديين ، القاهرة ١٣٣٢ هـ ، جد ١ ، ص ١٩٦ ، متز ، الحضارة الاسلامية ، جد ٢ ص ١٤٨ .

وعلى الرغم من أن الخليفة معاوية قد منع قصص العامة ، وسمح بقصص الخاصة حيث ولى رجلا عليه (١) ، فأن قصاص العامة قد انتشروا واستمروا في مواصلة نشاطهم على مر العصور الاسلامية وأقبل على مجالسهم الرجال والنساء على السواء (٢) ، وكانوا يقضون الأوقات الطوال في الاستماع البهم (٣) .

أما عن الطرق التي كانوا يلجأون اليها للاستحواذ على انتباه العوام فقد كانت كثيرة ومتنوعة منها انشادهم الأشعار الغزلية في العشق ، أو اظهارهم التواجد والتخاشع (٤) ، عن طريق طلاء وجوههم بما يجعلها صفراء تشبها بالنساك الصائمين ، أو عن طريق اتخاذ بعض الوسائل لاسالة دموعهم متى أرادوا ، ومنهم من كان يوقع نفسه من على المنابر أو يضربها برجله ، ايهاها للناس بشدة انفعاله بل عمد بعضهم أيضا الى تسلية العامة عن طريق اختراع الأحاديث ونشرها بينهم وكذا تشويه القصص الدينية وتحويلها الى أساطير تروى أثناء هذه المجالس (٥) ،

وفى الوقت الذى كانت فيه غاية العامة من حضور هذه المجالس هو فضاء أوقات الفراغ والتلذذ بسماع القصص والأساطير ، كانت غاية أغلب طبقة القصاص هى الحصول على المال ، لذلك كثيرا ما تلاعبوا بعواطف الجماهير واستخفوا بهم ومن ذلك ما روى عن كلثوم بن عمرو العتابى الشاعر ، الذى عاش فى أيام الخليفة الرشيد وابنه المأمون ، فقد قيل انه كان يأكل يوما خبزا على الطريق ببغداد ، فرآه عثمان الوراق ، فقال له ويحك ! أما تستحى ! فقال له كلثوم : أرأيت لو كنا في دار فيها بقر ، كنت تستحى وتحتشم أن تأكل ، وهى تراك فقال : لا ، قال فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر ، فقام فوعظ وقص حتى كثر الزحام عليه ، ثم قال للناس : روى لنا غير واحد ان من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار ، فكأنما كان ذلك اشارة منه للناس ، فلم يبق أحد منهم الا وأخرج لسانه يومى، به نحو أرنبة أنفه ، ليرى ان كان يبلغها أم لا (٦) ،

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، جـ ۲ ، ص ١٠١ ، المفريزي ، الحطط ، جـ ۲ ، ص ٢٥٣ ٠

۱۲۲ من الجوزى ، تلبيس ابليس ، ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، نحذير الخواص من اكاذيب القصاص ، القاهرة ١٣٥١ هـ ، ص ٥٥٠٠

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحبوى ، معجم البلدان ، الفاهرة ١٩٠٦ ، ج ١ ، ص ٢٩٣٠

 <sup>(</sup>٥) متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، تاريخ اليعقوبي ، النجف ١٣٥٨ هـ . ح ٢ ،
 حس ٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>٦) الاصغهاني ، الأغاني ، جد ١٣ ، ص ٥ ، منز ، الحضارة الاسلامية ، جد ٢ ، ص ١٥٠ ٠

والحق ان لغة القصاص السهلة كانت أشد استهواء للعامة من أسلوب العلماء الجامد ، ومن ثم كان هؤلاء القصاص خطرا على الدين والخلق بل وعلى الثقافة أيضا طالما أنهم كانوا يسلكون في سبيل المال وجمعه شتى السبل والوسائل . وعلى ذلك فقد كان طبيعيا أن يعمد الحكام الى اتخاذ بعض الاجراءات ضدهم كما حدث في سنة ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م عندما أمر الخليفة المعتضد بالنداء في مدينة السلام بألا يجلس في الطريق ولا في المسجد قاص ولا منجم ولا عراف الا أن هذا المنع لم يستمر طويلا بدليل أننا نقرأ في المصادر المعاصرة عن عودة الخليفة في سنة ٢٨٤ هـ / ٨٩٧ م الى تجديد هذا النداء (١) • وتتحدث المصادر أيضا عن نداء ٣٦٧ هـ / ٩٧٧ م عندما أمر عضد الدولة البويهي بمنع القصاص من الجلوس في الأماكن المشار اليها واعنبرهم من مديري الفتنة المذهبية (٢) ٠٠ كما جمع ابن الأثير بينهم وبين المشعبذين في عبارة واحدة أتناء القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي (٣) ٠ ومع ذلك فقد كانت طبقة القصاص أكثر تقديرا لدى العامة من العلماء أنفسهم وحسبنا دليلا عن ذلك ما رواه ابن الجوزى عن أم أبي حنيفة من أنها احتاجت مرة الى معرفة مسألة من مسائل الشريعة الاسلامية فاستنفسرت ابنها في ذلك فأجابها ، بيد أنها لم تقتنع فذهبت معه الى زرعة القاضي ، فلما أقر رأى أبى حنيفة اقتنعت الأم (٤) ٠

والنوع الرابع من المجالس هو مجالس الشراب والطرب التى كانت تعقد فى البساتين والمتنزهات وأبهاء القصور وتدار فيها كئوس الخمر التى حلت محل ماء الورد المذكور فى قصائد العرب (٥) رغم نهى القرآن عن تناولها (٦) ، ويفهم من المصادر أن يزيد بن معاوية كان أول من شرب المسكر من خلفاء بنى أمية (٧) ، وفى أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة واستعملت الملاهى وجاهر الناس

 <sup>(</sup>۱) ابن الجوزى ، المنتظم ، ج ٥ ، ص ۱۷۱ ، الطبرى ، ماریخ الأمم والمحلوك ، القاهره
 ۱۳۲۲ هـ . ج ۳ ، ص ۲۱۳۱ ، ۲۱۳۰ ، متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ۳ ، ص ۱۵۰ ــ ۱۵۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزى ، المنتظم ، ج ٧ ، ص ٨٧ ، متز الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ١١١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، المثل السائر ، ص ٣٥٠

<sup>(\$)</sup> ابن الجوزی ، کتاب القصاص ، ص ۱۲۶ .

<sup>(</sup>٥) الاصفهائي ، الأغاني ، ج ١٥ ، ص ٨ ، فليب حتى ، تاريخ العرب . ح ٢ ، ص ٢٩٤ . (٦) من المعروف ان تحريم الخمر تم في السنة الرابعة أو الخامسة بعد الهجرة أنظر القرآن الكريم ٢/٢١ ، ٤٣٤٤ ، ٥/٠٠ ــ ٩١ ، نهاية الآرب في فنون الأدب ، القاعرة ١٩٣٨ ــ ١٩٣٨ ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، الجاحظ ، وسائل في الشارب والمشروب ، نشر حسن السندوبي ، القاعرة ١٩٣٣ ، ص ٢٣٤ ، ص ٢٣٢ ،

<sup>(</sup>۷) ابن عبد ربه ، العقد الفرید ، ج ۳ ، ص ۱۸۲ ، المسعودی ، مروج الذهب ، ج ۳ ، ص ۱۷۲ ، النویری ، نهایة الآرب ، ج ٤ ، ص ۱۰۸ ، جورجی زیدان ، تاریخ التمدن ، ج ٥ ، ص ۳۵ ۰

بالشراب وكان له قرد يكنى بأبى قيس يحضر مجلس منادمته فيلاعبه حتى قيل له يزيد الخمور (١) ٠

أما عبد الملك بن مروان فكان يسكر في كل شهر مرة حتى لا يعقل في السماء أو في الماء وكان يبرر مناوله للخمر قائلا : « انما أقصد في هذا الى اشراق العقل . وتقويه منة الحفظ ، وتصفية موضع الفكر » غير أنه كان اذا بلغ آخر هذا السكر أفرغ ما كان في بدنه حتى لا يبقى في أغصانه منه شيء، فيصبح خفيف البدن ، زكى العفل والذهن ، نشيط النفس قوى المنة ، ومع هذا فقد كان يسمى بحمامة المسجد لاجتهاده في العبادة (٢) ٠ أما ابنه الوليد فكان يشرب يوما ويدع يوما (٣) ٠ على حين خصص ابنه هشام يوم الجمعة للشراب وذلك بعد الصلاة • وتتحدث المصادر أيضًا عن يزيد الثاني الذي شغف باثنتين من القيان هما سلامة وحبابة التي قيل ان الأخيرة قد ماتت من حبة عنب أو رمان التهمتها أنناء مداعبته لها ، فبلغ من جزعه وحزنه عليها أنه هلك بعدها ببضعة أيام (٤) · غير أن ابنه الوليد قد فاق الجميع في الشراب والتهتك وبعت في طلب المغنين من شيتي الملدان الي دمشق (٥) رغم أنه القائل: « اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة ويتور على الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فان كنتم فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء رقية الزنا » (٦) · ومع ذلك فقد قيل عنه انه اتخذ بركة في قصره كان يملؤها خمرا ثم ينزع ثيابه ويغتسل فيها ويشرب منها وكان يظل هكذا حتى يظهر النقص في البركة (٧) . كما صور لنا كتاب الأغاني مجلسا من مجالس شرايه سبجله سُماهد عيان ووصف فيه ما كان يمارسه هذا الخليفة من التهتك والمجون (٨) ٠

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ح ٣ ، ٦٦ ، النويرى ، نهاية الآرب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، الماحظ ، التاج ، ص ١٥١ ، فيليب حتى ، تاريخ العرب ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>۲) الحاحظ ، التاج . ص ۱۵۲ ، النويري ، نهاية الآرب ، ج ٤ ، ص ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) الجاحظ ، التاج ، ص ١٥٢ ، فيليب حتى ، تاريخ العرب ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) کتاب العیون والحدائق ، بشر دی جویه ، لیدن ۱۸٦۸ ــ ۱۸۷۱ ، ص ٤٠ ــ ١٤ ، الاصفهانی ، الاغانی ، ج ۱۳ ، ص ۱٦٥ ، النوبری ، نهایة الآرب ، ج ٤ ، ص ٩٢ .

 <sup>(</sup>٥) ابن عدد ربه ، العقد الفرید . جد ۲ ، ص ۲٦٩ ، المسعودی ، مروج الذهب . جد ۳ ،
 ۲۱۳ ، الجاحظ ، التاج ، ص ۱٥٢ ٠

<sup>(</sup>٦) الاصفهاني ، الأغاني ، جـ ٦ ، ص ١٣٤ ، جورجي زيدان ، ناريخ التمدن ، جـ ٥ ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>V) النواجي ، حلبة الكميت . القامرة ١٢٢٩ هـ ، ص ٩٨ ·

<sup>(</sup>٨) الاصفهائي ، الأغاني ، ب ٢ ، س ٧٢ ،

والدارس للتاريخ العباسي سوف يلاحظ بوضوح مدى انتشار مجالس الشراب والطرب رغم تناقض روايات مؤرخي هذا العصر بصدد استجازة بعض الخلفاء للخمر وشربهم اياها ولقد حاول النواجى حصر أسماء كل الخلفاء والوزراء والكتاب الذين أقبلوا على احتساء الخمر الا أنه لم يجه الى ذلك سبيلا لكثرة عددهم (١) • ومع ذلك تحدثنا المصادر بأن الخليفة المنصور كان يكره أن يوضع الشراب على ما ثدته ، ويجبر من يطلب شرابا على احتساء ماء دجلة (٢) ٠ كذلك كان المهدى لا يشرب الخمر (٣) في الوقت الذي كان يشرب فيه النبيذ من عنده من الجلساء والندماء بالطاسة (٤) ٠ أما الهادي فقد أشارت بعض الروايات الى تناوله الخمر والى عينيه الحمراوين من كثرة الشراب والسهر طوال الليل (٥) ويفهم من المصادر أيضا أن الرشيد كان يتناول نبيل التمر (٦) وان كان ابن خلدون قد نفي عنه هذه التهمة وأشار الى أن اجتنابه للخمر كان معروفا وشائعًا عند بطانته وأهل مائدته (٧) • وتتحدث المصادر أيضًا عن الخليفة القاهر الذي أمر في سنة ٣٢١هـ / ٩٣٣م بتحريم الغناء والخمر رغم انه كان يشرب المطبوخ ولا يكاد يفيق من شدة السكر (٨) ٠ كما تروى أن الخليفة المستكفى كان قد ترك شرب النبيذ فلما أفضت اليه الخلافة عام ٣٣٣ه / ٩٤٤م دعابه من وقته وعاد الى شربه من جديد (٩) ٠

كذلك كانت مجالس الشراب والطرب من الأمور المألوفة فى العصر الفاطمى، حيث أقبل عليها الخلفاء ووجوه القوم • وكان معظم المغنيات من الجوارى ، فيحكى، انه اشتريت من بغداد جارية رائعة الحسن تجيد الغناء للمعز لدين الله فغنت له ولجلسائه حتى أطربته ، ولم يزل غناؤها يزيده طربا ، حتى أفرط جدا وقال لها تمنى ما شئت ، فتمنت ان تغنى ما غنت ببغداد ، فلم يجد الخليفة بدا من

<sup>(</sup>١) النواجي ، حلبة الكميب ، ص ٢٦٠

 <sup>(</sup>۲) الطبری ، ناریخ الأمم والملوك ج ۹ ، ص ۳۰۹ ، عبد المنعم ماجد ، العصر العباسی ،
 ص ۳۳۵ ٠

 <sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، بيروت ١٩٦٠ ، ص ١٨٥ ،
 المسعودى ، مروج الذهب ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ، ج ١٠ ،
 ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٤) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، عبد المنعم مأجد ، العصر العباسي . ص ٢٣٥ ٠

<sup>(</sup>٥) الجاحظ ، التاج ، ص ١٥٣ ، الطبرى ، تاريخ الأمم ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ٤٤ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المقدمة ، القاهرة ، ١٣٢٧ هـ ، ص ١٤ ، الجاحظ ، الساج ، ص ١٥٣٠

۱۸ ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>۸) ابن مسکویه ، تجارب الأمم ، لیدن ۱۸٦۹ ، ج ٤ ، ص ٤٣٤ ، ابن نغری بردی ، النجوم ، ج ۲ ، ص ۲۵٤ ،

<sup>(</sup>٩) المسعودي ، مروج الذهب ، جد ٨ ، ص ٣٩٠٠

الوفاء لها وأرسلها الى بغداد (١) ٠ ويروى أيضا أن الخليفة الحاكم بأمر الله لما عن له أن يعيد العمل بأحكام الشريعة الاسلامية نهى الناس عن شرب المسكر وتشدد في ذلك حتى استطب في احدى المرات بها يعفوب اسحق بن ابراهيم ابن السطاس ، فأسار عليه بشرب النبيذ ، وذكر له ما فيه من المنافع ، فاستجاب إلى مشورته ونغاضي عن تحريمه للخمر وعن منعه آياها ، بل استدعى بالمغني وأصحاب الملاهي الى مجلسه ، وشرب على غنائهم وأحسن اليهم ، كذلك رجع الناس في أمر الشراب الى ما كانوا عليه من قبل الى أن مات ابن انسطاس ، فعاد الحاكم من جديد الى النهي عن الخمر والتشديد فيها ، حتى وصل به الأمر الى منع بيع الزبيب والعسل وأحرق متهما وأغرق في النيل سبينا كثيرا للتجار يقدر بمال عظيم ، كما كسر الضروف التي يوعى فيها النبيد ومنع من عملها (٢)٠ غير ان هذا المنع لم يكن ليسنمر طويلا خاصة وقد حرص أغلب خلفاء هذا العصر على عقد مجالس الشراب والطرب بدليل ان معظم المنتجات الفنية التي وصلتنا من هذه الفترة تتضمن بعض صور هذه المجالس وحسبنا أن ننوه هنا بتلك الألواح الخشبية التي ترجع الى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ، التي عثر عليها في مارستان قلاوون التي يزين بعضها صور رجال يمسكون في اليد اليمني كأسا والى يسار كل منهم ساق يقوم بصب الخمر في الكؤوس، هذا فضلا عن رسلوم المطربين والمطربات والعازفين والعازفان والرافصلين والراقصات (٣) ( لوحة ٢ شكل أ ) ٠

ومن الواضح أيضا ان مجالس الشراب والطرب كانت من الظواهر المالوفة في المجتمع الأندلسي وانها لم تكن محرمة ، اذ يشير الشقندي ان الوادي الكبير يمتاز عن غيره من الوديان « بكونه لا يخلو من مسرة ، وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكر ، لاناه عن ذلك ولا منتقد ما لم يؤد السكر الى شر وعربدة ، وقد رام من وليها من الولاة المظهرين للدين قطع ذلك فلم يسنطيعوا ازالته » (٤) · وكان أمراء الأندلس وملوكها يعقدون مجالس الشراب والطرب في ظاهر المدن أو في البساتين والمنيات وأبهاء القصور والمتنزهات ، ويصف

<sup>(</sup>۱) ابن الجورى ، المنتظم ، ص ۱۱٤ .

 <sup>(</sup>۲) ابن سعید ، باریح بحیی بن سعید الانطاکی ، بیروت ۱۹۰۹ ، ص ۱۱۸ ، منر ، الحصارة
 الاسلامیة ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ ، المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۲۸۷ ، محمد جمال الدین سرور ،
 الدولة الفاطمیة فی مصر ، القاهرة ۱۹۷۶ ، ص ۱۷۲ ،

Marçais. Les figures d'hommes et de bétes dans les bois sculptés dépoque fatimide conservés au Musé Arabe du Caire, Mélanges Maspero, f. M. Herz, Boiseries fatimides aux sculptures figurales, Orientales Archiv., III. (1912-1913).

<sup>(</sup>٤) المقرى • نفح الطيب ، تحقيق محيى الدين عبد الحميد ج ٤ • ص ١٩٩ •

لنا ابن بسام حفلا أقامه المأمون بن ذى النون فى مجلس خلوته بقصر الناعورة أحضر فيه عددا من المغنين وجميع آلات الطرب وبالسغ فى تأنيس الحاضرين بالنميذ (١) ، كما يصف لنا ابن خفاجة البلنسى مجلسا آخر من تلك المجالس فى بالنسية بقوله:

فكم يوم لهو قد أدرنا بأفقه نجوم كوس بين أقمار ندمان وللقضي والأطيار نلهي بجرعه فما شئت من رقص على رجع الحان (٢)

ويمكننا ان نتصور بعض هذه المجالس من خلال ما وصلنا من تحف عاجية أندلسية من عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائم (٣) كعلبة المغيرة ابن عبد الرحمن الناصر المؤرخة بسينة ٧٥٣ه / ٩٦٨م، والمحفوظة حاليا بمتحف اللوفر، نشاهد عليها صورة مجلس شراب وطرب يتألف من رجلين جالسين على وسادة، أمسك أحدهما بمروحة مستديرة على هيئة الوريدة، على حين أمسك الثانى في يده اليسرى بزهرة على هيئة كوز الصنوبر، في الوقت عين أمسك الثانى في يده اليسرى بزهرة غلى هيئة كوز الصنوبر، في الوقت الذي يحتفظ فبه بقدح أشبه بالقارورة في يده اليمنى وهذا ويتوسط الرجلين، شخص تالت حافي القدمين وقد أمسك بعود بين يديه يقوم بالعزف عليه (٤)

كذلك تعنف كبير من سلاطين الماليك بمجالس الشراب والطرب حتى جرت العادة زمن المؤرخ ابن تغرى بردى بان يكون لكل سلطان أو ملك جوقة من المغانى في داره (٥) · كما دفع ذلك ببعض سلاطين الماليك الى تقريب أرباب الموسيقى والغناء الى مجالسه ، فاذا سمع بمغن أرسل في طلبه وكلفه بتعليم جواريه الغناء ، كما فعل الناصر محمد بن قلاوون مع المغنى كتيلة ابن قرانغان (٦) ·

<sup>(</sup>١) ابن بسام ، اللخيرة في محاسس أهل الجزيره ، قسم ٤ ، مجلد ١ ، ص ١٠٦٠

<sup>(</sup>۲) المقرى ، مضم الطيب ، جد ٢ ، ص ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، صور من المحمم الأندلسى فى عصر الحلاف الأموية وعصر دويلات المطوائف من خلال النقوش المحفورة فى علب العاج ، الكتاب الذهبى عدد خاص من مجلة الآثار ، القاهرة ١٩٧٨ ، جد ١ ، ص ١٢٣ .

D. et J. Sourdel, La civilisation de l'Islam classique, Paris, 1968 (2) p. 348, no. 147; G: Marçais, L'art musulman, Paris, 1962. pl. XVII.

<sup>(</sup>a) ابن مغری بردی . النجوم ، طبعة كاليفورنيا ، جه ه ، ص ۱۷۸ ·

<sup>(</sup>٦) ابن حجر ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، حيدر آباد ١٩٢٩ ، ج ٣ ٠ ص ٢٦٥ ٠

وكان يكره في مجالس الشراب هذه جلوس الائنين وحدهما ذلك خوفا من انسحاب أحدهما لقضاء حاجته فيصير الآخر واجما ، ومن ثم فقد كان الثلاثة يعتبرون أتم مجلسا (١) ، ولا بأس أن يصل عدد أعضاء مجالس الشراب والطرب الى خمسة أفراد كما يفهم من قول الشاعر أبي نواس اذ يقول : علائة في مجلسس طيب وصاحب الدعوة والضارب فاذا تجاوزت الى سلمادس أتاك منهم شغب شاغب (٢)

وكان من مستلزمات الشراب والغناء ، الرقص الذى كان يسمى بأسماء الموسيقى من خفيف ورمل وهزج وخفيف الثقيل الأول أحيانا أو يسمى بأسماء خاصة من رقص الجمل أو رقص الكرة ونحوها ، وكان يقوم به فى الغالب السميريات (٣) وهن القيان البارعات فى فنون الغواية مى غناء ورقص ، حتى أنه كانت لهن تماثيل خيل مسرجة من الخشب تعرف باسم الكرج (٤) تعلق بأطراف أقبية يلبسونها ويحاكين بها امتطاء المخيل من كر وفر (٥) · ويذكر أبن خلدون أن أمثال هذه الرقصات كانت تقدم فى مجالس الفراغ واللهو وكذا فى الأعراس والأعياد ، كما أشار الى انتقالها عن بغداد وأمصار العراق الى غيرها من الأقطار (٦) · هذا وقد حفظت لنا التحف الاسلامية العديد من مناظر الرقص والراقصات من بينها واحدة تزين صحنا من الخزف ذى البريق المعدنى تمسك وينسب الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى (لوحة رقم ٣ شكل أ)

وفى هذا المجلس كان لابد أيضا من وجود العازفين لمصاحبة المغنى أو المغنية ولأجل استثارة همم الراقصين والراقصات ولم يكن هؤلاء العازفون من الرجال فقط بل يكونوا أيضا من النساء وكانت كل واحدة منهن تشتهر باسم الآلة التى تعزف عليها كالطبالة والصاحباجة والعوادة والزمارة

<sup>(</sup>١) متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>۲) دیوان آبی نواس ، ص ۳۵۸ ، ۳۵۸ ۰

 <sup>(</sup>٣) الاصفهاني ، الأغاني ، ج ٣ ، ص ١١٦ - ١١٧ ، عبد المنعم ماجد ، تاريخ المضارة
 الاسلامية ، القامرة ١٩٧٢ ، ص ١٩٧٧ ، العصر العباسي الأول ، ص ٢٤٣ ٠

<sup>(</sup>٤) الكرج بضم الكاف وفتح الراء المشددة معرب كرة الفارسية وهو تمثال مهر من الخشب ، المقطر تيمور ، التصوير عند العرب ، اخراج زكى محمد حسن ، القاهرة ١٩٤٢ ، ص ٨٣ ، عبد المنعم معجد ، الحضارة الاسلامية ، ص ١٣٧ – ١٣٨ ، العصر العباسي الأول ، ص ٢٤٣ ، بدري محمد فهد ، معدد فهد ، المحمد العباسي بغداد في القرن الخامس الهجري ، رسالة ماجستر – جامعة بغداد ١٩٦٥ ، ص ١٨٦ ، Dozy, Suppl, dict. art. II. pp. 453-454.

<sup>(</sup>٥) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٩٧١

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٣٩ .

والطنب ورية (١) • كذلك كانت الآلات الموسيقية كنيرة ومتنوعة نذكر منها المدف والناى والطبل والعود والصنبور والمعزفة والمزمار ، والبربط والجنك والقضيب(٢) ، وان اقتصرت أغلب المجالس على أربعة منها فقط هي الجنك والعود والقانون والمزمار (٣) •

وكان من مستلزمات هذه المجالس أيضا ، المضحكون والماجنون (١٤) ، الذى وصلنا بعض أسمائهم كأشعب من دولة بنى أمية ، وأبو دلالة (٥) ، مضحك السفاح الذى بلغ من مجونه أنه خصص قصيدة لبغلته ، وأبو الحسن الخليع الدمشقى ، وابن أبى مريم المدنى(٦) مضحك الرشيه ، وأبو العبر مضحك المتوكل ، وابراهيم المعروف بالهفتى مضحك المعتصسم قبل ان يتقلد أمور الخلافة (٧) ، وغيرهم كثيرون (٨) ، وكانوا اذا عقدت مجالس الشراب ودارت الأقداح وطرب الخليفة ارتدوا ملابس مضحكة يقلدون بها بعض الحيوانات كالدببة أو القرود ، كما كانوا يعلقون في أعناقهم الجلاجل والأجراس مما يضحك الثكلي ويفهم من المصادر أن بعض الخلفاء كان اذا استخفهم الطرب كلفوا هؤلاء المضحكين ما لا يطاق من ضروب العذاب وهم يتلذذون بعذابهم ، اذ يروى ان المتوكل كان ما لا يطاق من ضروب العذاب وهم يتلذذون بعذابهم ، اذ يروى ان المتوكل كان حرير فاذا علا في الهواء صاح الطريق الطريق ، ثم يقع في الماء فيخرجه السباح حرير فاذا علا في الهواء صاح الطريق الطريق ، ثم يقع في الماء فيخرجه السباح وكان يجلس في احيان أخرى فوق زلاقة ثم ينحدر عليها بسرعة حتى يقع في

<sup>(</sup>۱) الازدى ، حكاية أبى القاسم البغدادى ، هيدلبرج ، ١٩٠٢ ، ص ٥٠ ، الحوارزمى ، مفتاح العلوم ، القاهرة ١٣٤٢ هـ ، ص ١٣٦ ، الوشاء ، ص ٧٩ ٠

 <sup>(</sup>۲) عن أسماء الآلات الموسيقية عند العرب أنظر ، ابن سيده ، المخصص ، ج ۱۳ ، ص.
 ۱۱ - ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ديوان ابن المعمز ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، متز الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ·

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٣ ، عدد المنعم ماجد ، الحضارة الاسلامية ، ص ١٣٨ ، العصر العباسى الأول ، ص ١٤٥ .

Ency, de l'Islam, 2ed., I. p. 120, art. Abû Dulâma:

النويري ، نهاية الأرب ، ج ٤ ، ص ٣٦ ٠

<sup>(</sup>٦) الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ، حد ١٠ ، ص ١١٤ \_ ١١٥ ٠

<sup>· (</sup>۷) جورجی زیدان ، تاریخ التمدن ، ج ه ، ص ۱٤٥ ،، الطبری ، تاریخ الأمم ، ج ۱۰ ، صن ۳۱۲ -

<sup>(</sup>۸) وصلىنا أسماء بعض المضحكين زمن سلاطين المماليك كعزيز مضحك السلطان الناصر محمد ابن قلاوون وولى الدين أبى اليمن مضحك السلطان برسماى ، انظر المقريزى ، السلوك المعرفة دول الملوك ، تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور ، القاهرة ١٩٣٤ ــ ١٩٧٣، ج ٢ ، ص ١٥٦ ـ ج ٤ ، ص ١٩٦١ ، ح ٢ ، ص ١٥٦ ـ

البركة وبعدها يقوم الخليفة بطرح الشسبكة ويخرجه من الماء كما يخرج السمك (١) • كذلك كان الأمني اذا طرب صاح في ندمائه وجلاسه: « من يكون منكم حمسارى » وبالطبع كان يعظى بأكثر من رد ، فيركب الواحد منهم ويصله (٢) • ويبدو أن هذا التقليد قد استمر حتى العصر العثماني بدليل انه وصلتنا تصويرة من مخطوط المهرجان « سور نامة » محفوظة بمتحف طوبقا بسراى ، تمشل السلطان أحمد الثالت في مجلس طرب وأنس يحضره بعض المضحكين الذين يبدون في أسفل الصورة وهم يقومون ببعض الحركات المضحكة ( لوحة رقم ٧ شكل أ ) •

ومن وسائل التسلية أيضا اللعب بالخيال أو ما كان يسمى وقتئذ مشخوص خيال الظل أو ظل الخيال ، أو طيف الخيال أو مسرح الدمى ، (٣) وهى لعبة معروفة تتخذ شخوصها من جلود وتحرك بعصى من وراء ثوب أبيض مشدود فيظهر خيالها فيه ، ويرجح أن أصلها من لعب الهند القديمة (٤) ، وأنها ظهرت للمرة الأولى في العصر العباسي اذ جاء في أحد المصادر أنه كان لأحصد طهاة الخليفة المأمون ابن يسمى عبادة ، كان من أطيب الناس ، وأخفهم روحا وأحضرهم نادرة ، فقال له دعبل يوما : والله لأهجونك ، قال : والله لئن فعلت لأخرجن أمك في الخيال (٥) ، كذلك عرفت في العصر الفاطمي بمصر فقد كان الناس يخرجون في بعض الأعياد ، ويطوفون الشسوارع بالخيال والتماثيل والسماجات (٦) ، كما أشارت بعض المصادر الى أن صلاح الدين الأيوبي أخرج

<sup>(</sup>١) الاصفهائي ، الأغاني ، ج ٢٠ ، ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الاصفهائي ، الأغاني ، ج ٦ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) عنى المستشرق الألمانى جورج جاكوب بدراسة هذه اللعبة ، فوقف على طبع أجزاء من كتاب طيف الخيال لابن دنيال الموصلي وكنب في خيال الظل كتبا ومباحث جاء بيانها في البحث الذي كتبه الميتمان في مجلة الجمعية الشرقية الألمانية الظر:

E. Littmann, Z.D.M. 6, Band 91-Heft 2, (1937). pp. 486-500.

( ۱۹۹۷ تيمور ، خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب ، القامرة ٢٥٠٠ ، مسرح حيال انظل في العالم الاسلامي ، المحله ، سبتمبر ١٩٩٥ ، ص ٢٥٠ عبد الحميد يوتس ، خيال الظل ، المكتبة الثقافية ، القامرة ١٩٦٥ ، محمد زكريا عنائي ، حول خيال الظل في مصر ، مجلة الكاتب ، يناير ، فبراير ١٩٧٧ .

 <sup>(2)</sup> يرى أحمد تيمور أنها نشأت فى الشرق الأقصى ومنه انتقلت الى الهند فايران فالأقطار العربية فتركيا ثم البلاد الغربية ، أنظر : أحمد تيمور ، التصوير عند العرب ، ص ٨٥ ، عبد المنعم ماجد ، الحضارة الاسلامية ، ص ١٤٤ ،

P. Khale, The Arabic Shadow Play in Egypt, JRAS. (1940), pp. 31-34.

(٥) الشابشتى ، كتاب الدارات ، ص ١٨١ ، متن ، الخنسارة الاسسلامية ، ح ، ، من ، ٢٦٦ ـ ٢٦٠

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، خطط ، جا ، ص ۲۰۷

من قصورهم من يعانى خيال الظل ليريه للقاضى الفاضل فرآى فيه « موعظة عظيمة ، ودولا تمضى ، ودولا تأتى » (۱) · وكان لسلاطين الماليك ولع شديد بهذه اللعبة أيضا فقد روت المصادر المعاصرة أن السلطان الأشرف شعبان حمله معه لما حج في سنة ١٧٧٨ هم / ١٣٧٦ م مع ما حمله من الملاهي (٢) لا سيما وأن خيال الظل كان تسلية عامة لجميع طبقات المجتمع ، ومع ذلك فقد أمر السلطان الظاهر جقمق في سنة ١٩٥٥ه / ١٤٥١م بابطال اللعب به واحراق شخوصه ، وكتب على اللاعبين العهود بأن لا يعودوا اليه ، لما كان يقمع في مجتمعاته من المفاسد (٣) · بيد أن هذا المنع لم يستمر طويلا ، اذ يحدثنا المؤرخ ابن اياس بأن السلطان قانصوه الغوري كان يخرج الى بر الجيزة ومعه خيال الظل وجوق المغمان ما المغلق سليم العثماني أحضر في بعض الليالي بمقياس النيل بجزيرة الروضة خيال الظل حيث صنع المخايل من بعض الليالي بمقياس النيل بجزيرة الروضة خيال الظل حيث صنع المخايل مرتيز، ، « فانشرح السلطان سليم لذلك ، وأنعم على المخايل في تلك الليلة بنمانين دينارا ، وخلع عليه قفطانا مذهبا ، وقال له : اذا سافرنا الى اسطنبول أمضي معنا حتى يتفرج ابني على ذلك » (٥) ·

كذلك وصلتنا بعض الرسوم التى كانت مستعملة فى تمثيليات خيال الظل هذه من بينها واحدة من الجلد محفوظة بالقسم الاسلامي من متاحف الدولة ببرلين وتنسب الى العصر المملوكي ، عبارة عن سفينة عليها لوتية ومحاربون ( لوحة رقم ١ شكل ب ) • وهناك أيضا رسم آخر محفوظ فى نفس المتحف عبارة عن فارس ممن يصيدون بالصقر مصنوع من الجلد المخرم حتى يمكن تحريكه منها حسب الحوار (٦) •

<sup>(</sup>١) الغزولي ، مطالع البدور في منازل السرور ، القاهرة ١٣٠٠ هـ ، جـ ١ ، ص ٧٨ ، ٧٩ •

 <sup>(</sup>۲) الجزيرة ، درر الفوائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة ، القاهرة ، ١٣٨٤ هـ »
 ص ٦٨٢ ٠

<sup>(</sup>۳) السخاوى ، التبر المسبوك فى ذيل السلوك ، القاهرة ١٨٩٦ ، ص ٣٥٣ ، ابن تفرى بردى ، منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ، تحقيق وليم بوبر ، كاليقورئيا ١٩٣١ ، جد ١ ، ص ١١٧ ، ابن اياس ، بدائع الزهور فى وفائع الدهور ، بولاق ١٨٨٦ ، جد ٢ ، ص ٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن اياس ، بدائم الزهور ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>۵) ابن ایاس ، بدائع الزهور ، جه ۲ ، ص ۱۲۵ ، احمد تیمور ، التصویر عند العرب ، ص ۸۵ ، سعید عاشور ، المجتمع المصری فی عصر سلاطین المالیك ، القاهرة ، ۱۹۹۲ ، ص ۱۰۹ ه

P. Khale, Islamiche Schattenspielfiguren aus Agyplen, der Islam, (7) I, p. 204; 11, p. 143.

من وسائل التسلية أيضا اللعب بالطيور ، والمقصود بالطيور هنا الحمام الذى يألف السكنى في البيوت اذ أصبح الاعتناء به وتربيته من الهوايات المحببة لدى كثير من الناس ، تملأ عليهم فراغهم وتشعرهم بلذه خاصة ، وهذه الطيور على أشكال وأنواع متعددة (١) ، وكانت لها أسواق خاصة مثل سوق الوزاريس والدجاجين بالقاهرة (٢) وسوق الطيور بدمشق (٣) وآخر بالجانب الشرقي لبغداد (٤) ، يتردد عليها أهل الهواية لشراء الطيور أو بيعها (٥) ويبدو انهم كانوا من الكثرة بحيث وصفوا ذات يوم بأنهم «قد اجتمعوا يركب بعضهم بعضا ، (٦) ،

والحق أن اللعب بالطيور لم يكن قاصرا على طبقة دون غيرها فقد سارك فيه الناس على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصاديه (٧) حيث كان محبو هذه الهواية يبذلون في سبيلها الأموال الطائلة فقد أشارت بعض المصادر الى أن الحمامة قد تباع بسبعمائة دينار ، والبيضة بخمسة دنانير والفرخ بعشرين دينارا ، وان ذلك كان مألوف بالنسبة لسوق الطيور ببغداد والبصرة (٨) ، وأنه كان عندهم دفاتر بأنساب الحمام كأنساب العرب (٩) ، وكان أكثر الناس شغفا بهذه الطيور فئة الخصيان (١٠) علاوة على بقية الناس ، كذلك شغف الخلفاء بلعب الحمام شأنهم في ذلك شأن العامة فالخليفة الناصر

<sup>(</sup>۱) الدميري ، حياة الحيوان الكبري ، القاهرة ١٩٥٦ ، جـ ١ ، ص ٣٢٧ ٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، الخطعات ، جا ، ص ۳۷۵ ، جا ۲ ، ص ۹۳ ،

A, Raymond et G. Wiet, Les marchés du Caire, Le Caire, 1979, p. 157; Germain Martin, Les Bazars du Caire et les petits métiers arabes, Le Caire, 1910, p. 39.

<sup>(</sup>٣) ابن عساکر ، تاریخ دمشق ، ج ۲ ، ص ۲۱ •

<sup>(</sup>٤) مجهول ، منافب بغداد ، تحقيق محمد بهجت الأثرى ، بغداد ١٣٤٢ هـ ، ص ٢٦ •

<sup>(</sup>٥) الجاحظ ، كتاب الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ١٩٦٥ ، ج ١ ٠

ص ۱۱۸ ، البيهقي ، المحاسن والمساوىء ، بيروت ١٩٦٠ ، ص ٥٧٠ ٠

<sup>(</sup>٦) بدری محمد فهد ، العامة ببغداد ، ص ۲۰۰ ٠

<sup>(</sup>٧) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، القاهرة ١٩٣١ ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٨) الغزولي ، مطالع البدور ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>٩) يفهم من المصادر التي تحت أيدينا أن العرب في الجاهلية وفي الاسلام حفظوا أنساب الحمام

تماما كما فعلوا مع أنساب ألخيول وهم بذلك يكونون قد سبقوا كلا من العباسيين والفاطميين في هذا المضمار أنظر ، الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، القلقشندى ، صبح الاعشى ، ج ١٤ ، ص ٣٩٠ ، ابن شاهين ، زبدة كشف الممالك ، ص ١١٧ ، ،العمرى ، التعريف بالمسطلح الشريف ص ١٩٦ ،

<sup>(</sup>١٠) الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ج ١ ص ١١٨ ، السيهقي ، المحاسن ، ص ٥٧٠ •

لدي الله شغف بلعب الحمام شغفا عظيما (١) حتى حكى عنه أنه لما دخلت التتار وتملكت البلاد من ما وراء النهر الى العراق ، وقتلوا الناس وهدموا الدور دحل علبه الوزير ، فقال له يامولانا ان التتار قد ملكت ٠٠٠ وقتلت المسلمين ، فقال الناصر لدين الله : دعنى أنا فى شىء أهم من ذلك ، طيرتى البلقاء لى ثلاثة أيام ما رأيتها (٢) ٠ كما شغف بالحمام وباللعب به كل من الخليفة المعتصم بالله آخر خلفاء بنى العباس ببغداد ، والخليفة الواثق بالله ، والخليفة المتوكل على الله (٣) ونتحدث المصادر أيضا عن الخليفة العزيز بالله الفاطمى الذى سابق بين طائر لوزيره يعقوب ابن كلس فسبق طائر الوزير طائره ، فشق ذلك على العزيز ، ووجد أعداء الوزير سبيلا الى الطعن فيه فكتبوا الى العزيز أن الوزير قد اختار من كل صنف أعلاه ولم يترك للخليفة الا أدناه حتى الحمام ، فكتب ابن كلس من كل صنف أعلاه ولم يترك للخليفة الا أدناه حتى الحمام ، فكتب ابن كلس ما

قل الأمني المؤمنين الذى له العلى والمشل الشاقب طائرك السيابق لكنه ليم يات الاوله حاجب

وأعجب الخليفة ذلك وأعرض عما وشي به (٤) .

كذلك سُغف بعض سلاطين المماليك باللعب بالحمام وتغالوا في ذلك فقد روى عن السلطان الكامل سعبان انه كان يعشق اللعب بالحمام وأنه « قرب من يكون من أرباب هذا الشأن بل أمر بأن ينادى في القاهرة بألا يعارض أحد لعاب الحمام أو غرهم من أرباب الملاعيب » (٥) • أما المظفر حاجى فقد أنشأ له حضيرا بأعلى الدهيشة ، ركبه على صوار وأخشاب عالية وملأه بشتى أنواع الحمام ،

<sup>(</sup>١) السيوطي ، باريح الحلفاء ، الفاهرة ١٩٥٢ ، ص ٤٥١ ·

<sup>(</sup>٣) ابن واصل ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، تحقيق ربيع ، القاهرة ١٩٧٢ . ح ؟ ، ص ١٦٤ ، ابن نعرى بردى ، النجوم ، ج ٦ ، ص ٢٦١ - ٢٦٢ ، نبيل محمد عبد العزيز ، الحمام الزاجل وأهميته في عصر سلاطين المماليك ، المحلة التاريخية المصرية ، الحجلد الثاني والعشرون ، ١٩٧٥ ، ص ٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٤٨٩ ، ابن أيبك ، الدار المطلوب فى أخبار بنى أيوب
 تحقيق سعيد عاشور ، القاهرة ١٩٧٢ ، ص ٣٤٩ ، المقريزى ، السلوك ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ .

<sup>(2)</sup> المفريزي ، خطط ، جـ ٢ ، ص ٦ ، الغزولي ، مطالع البدور ، جـ ٢ ، ص ٢٦٠ ، متر ، المضارة الاسلامية ، حـ ٢ ، ص ٢٦٠ ٠

حتى بلغ مصروف الحضير خاصة سبعين ألف درهم (١) ، وصار له احتماع بالأوباش وأراذل الطوائف ٠٠ ومطيرى الحمام فكان يقف معهم ويراهن على الطير الفلاني والطيرة الفلانية • وبينما هو ذات يوم معهم عند حضير الحمام وقد سيبها اذ أذن العصر بالقلعة والقرافة ، فجعلت الحمام على مقاصيرها وتطايرت ، فما كان منه الا أن بعث الى المؤذنين يأمرهم « أنهم اذا رأوا الحمام لا يرفعون أصواتهم » (٢) •

لذلك كان من الطبيعى أن يستنكر بعض الفقهاء اللعب بالحمام وأن تلجأ بعض الحكومات الى محاربته (٣) كما حدث فى أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى أمر بديح الحمام الطيار وترك المقصص منه (٤) ، ربما لان بعض الطيوريين كانوا يتخذون من هذه التسلية وسيلة للتفرج على نساء الجيران (٥) ، وربما أيضا بسبب ما كان يرافق تدريب الطيور على الطيران من صياح وهرج أو رمى بالأحجار على الطيور التى تقع على أسطح المنازل المجاورة مما يؤدى الى ايذاء الجيران (٦) ، كما أن المراهنات على اطلاق الطيور من مسافات بعيدة كثيرا ما أثارت جدلا بين الفقهاء (٧) حيث اعتبرها البعض نوعا من القمار يجب استكاره وتحريمه (٨) ،

والى جانب الولع بالطيدور كان البعض مولعا بتربية أنواع أخرى من الحيوانات من أجل مهارشتها والتفرج عليها كالديوك والسمان والقبح(٩)والكباش

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، ج ۲ ، ص ۷۲۱ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۹ حیث أشار الی أن مصروف الحضیر بلغ سبعة آلاف درهم فقط ۰

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جه ۲ ، ص ۷۳۹ ـ ۷٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) ابن الجوزى ، المنتظم ، جد ٨ ، ص ٢٩٤ ، ٣٠٨ ، ابن الأثير ، الكامل ، جد ١٠ ، ص ٨٥ ،
 الذهبى ، العبر ، جد ٣ ، ص ٣١٦ ٠

<sup>(</sup>٤) الدميري ، حياة الحيوان ، جد ١ ، من ٣٢٧ ٠

<sup>(</sup>٥) الدميرى ، حياة الحيوان ، ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ٣٣٣ ، حسن ابراهيم ، تاريخ الإسلام ، ج. ٤ ، ص ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>٦) البيهقي ، المحاسن ، ص ٥٧٠ ٠

<sup>(</sup>٧) الجاحظ ، كتاب الحيوان ، جـ ٣ ، ص ٢٢٦ ٠

 <sup>(</sup>A) الغزالى ، ميزان العمل ، القاهرة ١٣٤٢ هـ ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٩) طائر يسكن الجبال ، ومن عادته اذا اجتمع ذكران على أنشى تهارشا فاذا انهزم أحدهما تبع الآخر الأنشى ، انظر القزويني ، عجائب المخلوقات ، ص ٢٥٥ ·

والكلاب (١) ، وكانوا اذا أرادوا مهارشتها جاءوا باثنين من كل نوع وجعلوا الواحد مقابل الآخر فتبدأ هذه الحيوانات بالمهارشة ، ويجد الناس عندئد مجالا للتسلية وقضاء أوقات الفراغ ، وحسبنا أن نشير هنا الى صحن من الخزف ذى البريق المعدني محفوظ في مجموعة شريف صبرى بالقاهرة يمثل مهارشة الديكة (٢) ، وينسب الى القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادي ، ويعد هذا المرسم من حيث القيمة الفنية تحفة رائعة وذلك لما فيه من تعبير صادق عن الأحاسيس ، وتمثيل متقن للحركة ، وملاحظة قوية للطبيعة والواقع ، حيث يتضمن رسما لشيخ مندفع غير هياب يبدو على وجهه تعبير تحد صريح ، وقد يتمدم ديكه بيديه بجرأة بالغة ، في حين جلس قبالته شاب حريص حدر ، ضم اليه ديكه منتظرا لحظة البداية (لوحة رقم ٣ شكل ب) ،

ويروى أيضا ان سبكتكين قائد جيوش معز الدولة ، كان لديه كبش قوى نطاح أشار اليه الحجاج في شعره متمنيا لو ترك لينطح زوجا كريه الصورة لمغنية كان يعشقها (٣) كما أشار ابن فضل الله العمرى الى أن الخليفة الواثق بالله كان شغوفا بشراء الكباش والديوك للمنافرة (٤) • كما يحدثنا المقريزي أنه عثر في سنة ٧٤٢هم / ١٣٤١م ، لدى ابراهيم بن صابر مقدم دولة المماليك البحرية على مائتي كبش للنطاح (٥) •

وغالبا ما كان يؤدى النحمس أثناء هذه المهارشات إلى المعارك بين أصحاب هذه الطيور والحيوانات ، وربما كان يفضى أيضا الى العداوات (٦) ، ومن ثم فلا عجب ان عمدت بعض الحكومات الى تحريم مثل هذه الوسائل للتسلية كما حدث في سنة ٧٤٤ هـ / ١٣٤٤ م عندما رسم الأمير الحاج آل ملك الجوكندار نائب

<sup>(</sup>۱) ابن طیفور ، بغداد ، تحفیق عزت العطار بغداد ۱۹۶۹ ، ص ۳۸ ، المسعودی ، مروج اللهب ، ج ۸ ، ص ۳۸۸ ـ ۲۳۸۰ ، الدمیری ، اللهب ، ج ۸ ، ص ۳۳۸۰ ـ ۲۳۸۰ ، الدمیری ، حیاة الحیوان ، ج ۱ ، ص ۱۹۶۲ ، ۳۳۹ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ۵ ، ص ۲۱ ، ب ۲۱ ، ص ۱۹۸۸ ،

<sup>(</sup>۲) عبد الرؤوف على يوسف ، الرسوم الآدمية على الحزف المصرى فى المصر الاسلامى ، المجلة ، سبتمبر ١٩٥٨ ، ص ٨١ ، شكل ١٢ ، حسن الباشا ، فن التصوير فى مصر الاسلامية ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>٧) متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى ، تاريخ الخلفاء ، ص ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المقريزى ، السلوك ، چه ٢ ، ص ٥٦٥ ٠

<sup>(</sup>٦) المسعودى ، مروج الذهب ، جه ١ ، ص ٣٧٩ ، ابن الاخوة ، معالم القرية في احكام الحسبة ، لندن ١٩٣٨ ، ص ٢٤٢ ،

السلطنة المملوكية بابطال جميع أرباب الملعوب من المناطحين بالكباش والمناقرين بالديوك وغيرهم رغم ما كان يتحصل منها للدولة من مال كنير (١) • بيد أن هذا المنع لم يكن ليستمر طويلا ، وسرعان ما تعود أصناف الملاعيب الى سابق عهدها وربما أشد مما كانت عليه (٢) •

وتلهى الناس أيضا بألعاب الدبابة أى الذين يلعبون بالدببة ، والقرادة الذين يلعبون بالقرود (٣) والحواة والبهلوانات وكانت لهم مناطق معينة يجتمعون فيها لعرض ألعابهم ، حيث « ينحشر هنالك من الخلائق للفرجة ٠٠٠ ما لا ينحصر كثرة » (٤) ٠

والحديث عن الحواة يذكرنا بجعفر بن الفضــل بن الفرات وزير مصر المعروف بابن خنزابة ، الذي كان يهوى النظر الى الأفاعي والحيات والعقارب وما كان يجرى مجراها من الحشرات ويقال انه كان في داره قاعة لطيفة مرخمة فيها سلل الحيات ، ولها قيم ، فراش حاو من الحواة ومعه مستخدمون ، وكان كل حاو في مصر وأعمالها يعيد له ما يقدر عليه ، وكان الوزير يثيبهم ويبذل لهم الجزيل حتى يجتهدوا في تحصيلها ، وذات يوم انساب الى دار ابن المدبر الكاتب ، وكان يسكن الى جوار الوزير ، الحية البتراء وذات القرنين الكبرى . والعقربان الكبيران وأبو صوفة ، فكتب اليه يأم حاشيته وصبيته بصون ما يوجه منها ، إلى أن ينفذ الحواة لأخذها ، فلما وقف ابن المدبر على ما في الخطاب قلبه وكتب في ذيله : « أتاني أمر مولانا الوزير ، أدام الله نعمته ، وحرس مدته بما أشار به من أمر الحشرات والذي يعتمد عليه في ذلك أن الطلاق يلزمني ثلاثًا ، أن بت أنا أو أحد من أولادي في الدار والسلام ، (٥) . ويشير المقريزي الى حادثة أخرى مشابهة وقعت في أيام الوزير يانس الأرمني ملخصها أن أحد الحواة من أهل طرا يقال له أبو كريت أمسى عليه الليل فاضطر الى المبيت بجامع القرافة بمصر وكان معه سلة بها حصيلة أسبوع من غرائب الأفاعى وأخطر الحيات التي لم يقدر على جمعها قط حاو غيره ، بيد أن هذه

<sup>(</sup>۱) المقريزي ، السلوك ، جد ۲ ، ٦٤٢ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، جد ۲ ، ص ۹۷۹ .

<sup>(</sup>۳) سبرة الظاهر بيبرس ، القاهرة ١٩٢٦ ، جه ٩ ، ص ٤١ ، المقريزي ، السبلوك ، جه ٢ · ص ٦٤٢ ، ٦٨٩ ، ٦٤٩ ٠

<sup>(</sup>۶) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۵۱ -

<sup>(°)</sup> المقریزی ، خطمل ، جد ۲ ، ص ۳۱۹ ، یاقوت ، الارشاد ، جد ۲ ، ص ۴۰۹ ، ۲۱۰ ، متز ، الخضارة الاسلامیة ، جد ۲ ، ص ، ۲۰۵ ، متز ،

الأفاعى استطاعت الخروج من السلة والتسرب منها مما أزعج من قضى الليل بهذا الجامع وجعلهم يهرعون الى تسلق المنبر وكذا تيجان الأعمدة وظلوا فى أماكنهم يرتعدون من شدة الخوف الى مطلع الفجر ، حيث استطاع الحاوى المذكور أن يستعيد أغلبها ويعيدها من جديد الى سلته (١) • مجمل القول ان حواة هذا العصر كانوا يمارسون اللعب بالحيات والأفاعى مما لا يزال باقيا فى عصرنا الحديث •

أما عن البهلوانات وألعابهم التي كان يتسلون بها في العصدور الوسطى الاسلامية ، فلا ندرى عنها شيئا خاصة بالنسبة للعصور المبكرة ، وكل ما لدينا عن هذه الفئة يرجع الى فترة متأخرة من العصور المملوكية اذ تحدثنا المصادر المعاصرة بأنه في سنة ٨٢٩ هـ / ١٤٢٦ م قام رجل من مسالة الفرنج بنصب حبل من أعلى مدرسة السلطان تحت القلعة ، ومده حتى ربطه بأعلى المدرسة الأشرفية من قلعة الجبل ، ومسافة ذلك تقدر برمية سهم أو يزيد ، في ارتفاع ينبف على مائة ذراع في السماء ، ثم برز من رأس المئذنة ومشى على هذا الحبل، حتى وصل الى المدرسة الأشرفية ، وهو يبدى في مشيه أنواعا من اللعب ، وقد جلس السلطان الأشرف برسباى لرؤيته وحشر الناس من أقطار المدينة ، « وقد عد فعله هذا من النوادر التي لو لم تشاهدها لما صدقت » ٠

ويبدو ان ما قام به هذا البهلوان من سير فوق الحبل قد آثار همم شباب أهل البلد حيث عمد أحدهم الى نصب حبل في داره وقام بالسير عليه ، ولما علم من نفسه القدرة على ذلك صعد الى رأس نخلة ، ومد منها حبلا الى نخلة آخرى وأعاد النجربة وبعدها أظهر نفسه ، ونصب حبلا على رأس ماذنة المدرسة الظاهرية برقوق ومد الى رأس مأذنة المدرسة المنصورية بين القصرين ، وأرخى من وسط هذا الحبل الممتد حبلا آخر وواعد الناس حنى ينظروا ما يفعله ، فجاءوا من كل جهة وخرج اليهم من رأس مأذنة المدرسة الظاهرية ومشى قائما على قدميه ، وقامته منتصبة حتى وصل رأس مأذنة المدرسة المنصورية ، ومسافة ذلك نحو مائة ذراع ارتفاع أكثر من ذلك ، ثم نام على الحبل وتمدد ، ثم قام ومشى حتى وقف على الحبل الذى أرخاه في وسط الحبل الذى هو قائم عليه ، ونزل عليه حتى آخره ، ثم صعد عليه ، وهو يبدى فنونا تذهل العين رؤيتها ، ونزل عليه حتى آخره ، ثم صعد عليه ، ويبدو أنه لم يكتف بذلك بل قام بنصب حبل من مأذنة السلطان حسن الى الأشرفية بالقلعة كما فعل. الرجل الأول ، حبث جلس السلطان الأشرف برسباى لمشاهدته ، كما أقبل الناس من كل حيث جلس السلطان الأشرف برسباى لمشاهدته ، كما أقبل الناس من كل

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، خطعا ، جه ۲ ، ص ۲۱۹ ۰

صوب وحدب ، وقد هبت رياح كادت نقلع الأشجار ونلقى الدور ، فخرج عليهم هذا البهلوان الشاب ومشى على قدميه حتى وصل الى حبل كان قد أرخاه فى الوسط ، وأدلى برأسه ، ونزل عليه منكوسا ، رأسه أسفل ورجلاه أعلاه ، الى أن وصل الى آخره ، ثم صعد حتى وقف على الجبل الممتد ومشى قائما عليه حتى وصل الى قبة المدرسة الأشرفية ، فنزل من الجبل وصعد القبة وهو يجرى فى صعوده جريا قويا فوق هيئة كرسى من رصاص أملس ، حتى وقف بأعلاها والرياح عمالة فى طول ذلك بحيث لا يثبت لها طير السسماء ، ولا يقدر على المرور لشدة هبوبها ، والشاب رغم ذلك يروح ويجىء شاقا لها ومارا فيها ، كأنما خلق من ريح ، فكان على حد تعبير أحد المؤرخين « شيئا عجبا ، لا سيما ولم يتقدم له ادمان فى ذلك ، ولا دربه فيه معلم ، وانما تاقت اليه نفسه فامتحنها ، فاذا هى متأتية له فيما أراد ، فبرز وأبدى ما يعجز عنه سواه (١) » نخرج من هذا بان اللعب على الحبل والسير عليه ليس من ابتداع السيرك فى نخرج من هذا بان اللعب على الحبل والسير عليه ليس من ابتداع السيرك فى العصر الحديث ، وأنما هو قديم بدليل ظهوره زمن سلاطين المماليك ،

ووصلتنا من هذا العصر أيضا تصويرة من مقامات الحريرى المحفوظة بالمكتبة الأهلية في فينا ، تنسب الى مصر حوالى سنة ٧٣٤ه / ١٣٣٤م (٢) ، تمثل صورة أمير في مجلس شراب وطرب وتسلية حيث يوجد أسفل منه رسم لشخص يقوم ببعض الحركات البهلوانية مما يعطينا صورة واضحة عن بعض العاب هذا العصر (لوحة رقم ٤ شكل أ) .

ويدخل في هذا النوع من الألعاب الرياضية التي كانت تتسم بطابع التلهى والتسلية المعالجة والمقصود بها رفع الأثقال اذ يحدثنا المقريزي في خططه بأن الأمير علاء الدين على حفيد بيبرس الحاجب ، كان مشهورا بالعلاج ، وأنه يعالج بمائة وعشرة أرطال (٣) • والمثاقفة من الثقاف ، وهو الخصام ، والجلاد والطعان بالرمح (٤) • والملاكمة (لوحة رقم ٤ شكل ب) والمشابكة والمصارعة التي عرفها العرب قبل وبعد الاسلام فقد روى ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى الاسلام ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ، وكان ركانة معروفا بقوته الفائقة ، وبأنه لم يصارع أحدا الا صرعه ، ولكن ركانة طلب معجزة واضحة من الرسول ليقبل دعوته «فقال محمد : أرأيت ان صرعتك ؟ ، قال ركانة : أومن » . وتصارعا

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، سلوك ، ج ٤ ، ص ٧١٧ ــ ٧١٤ .

 <sup>(</sup>۲) ایتنجهاوزن ، التصویر عند العرب ، نرجمهٔ عیسی سلیمان وطه التکریتی ، نغداد ۱۹۷۶
 ص ۱٤۸ س ۱٤۹ ٠

<sup>(</sup>٣) المقریزی ، خطع ، ج ۲ ، ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>٤) المقریزی ، السلوك ، ج ۲ ، ص ۷۳۹ ، حاشیة (۲) ٠

فصرعه الرسول ، فتعجب ركانة وطلب الاقالة والعودة ، فصرعه الرسول مرة ثانية وثالثة ، فأسلم وحسن اسلامه (۱) • واستمرت هذه اللعبة على مر العصور الاسلامية كوسيلة من وسائل التسلية وقضاء أوقات الفراغ ، اذ وصلنا من العصر الفاطمي صحن من الخزف ذي البريق المعدني ينسب الى لقرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ، محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، قوام زخرفته رسوم تمثل صراعا بين اثنين ملتحيين ، ويرتدي كل منهما سروالا طويلا فقط يحيط بهما جمهور المتفرجين حيث يغلب على بعضهم الحماس الذي يتجلى من خلال ايماءات الأذرع (لوحة رقم ٥ شكل أ) • مما يشير الى أن هذه اللعبة أصبحت من الأهمية بمكان بدليل انها استحقت أن تكون موضوعا تصويريا على اناء يستعمل بكثرة في المنازل وغيرها (٢) •

كذلك يحكى أن معز الدولة لما جاء الى بغداد اشتهى رؤية الصراع ، فكان يعمل بحضرته حلقة في ميدان ، فتقام شجرة وتجعل عليها ثياب الديباج والمروذى ونحوهما ، وتوضع تحتها أكياس فيها دراهم ، ويقف على سور الميدان أصحاب الطبول والزمور ، وعلى الباب أصحاب الدبادب ، ثم يؤذن للعامة فى الدخول الى الميدان ، فمن غلب أخذ التياب والشجرة والدراهم ، ثم دخل فى ذلك أحداث بغداد حتى صار بكل موضع صراع ، فاذا برع أحدهم صار بحضرة معز الدولة ، فأن غلب أجريت عليه الجرايات ، « فكم من عين ذهبت بلطمة ، وكم من رجل فان غلب أجريت عليه الجرايات ، « فكم من عن ذهبت بلطمة ، وكم من رجل الدقت » (٣) • وتروى المصادر المملوكية أيضا أن السلطان المظفر حاجى كان يمارس المصارعة بنفسه مع العوام ، حيث كان يلبس تبان جلد ، أى سراويل يمارس المصارعة بنفسه مع العوام ، حيث كان يلبس تبان جلد ، أى سراويل تشتمل مخطوطات الفروسية التى وصلتنا من هذا العصر على بعض التصاوير التى توضح طريقة ممارسة هذه اللعبة ، من بينها تصويرة من مخطوط محفوظ التى متحف طوبقا بسراى باسطنبول (٥) تمثل أربعة أوضاع مختلفة للتدريب في متحف طوبقا بسراى باسطنبول (٥) تمثل أربعة أوضاع مختلفة للتدريب على هذه اللعبة ( لوحة رقم ٥ شكل ب ) •

<sup>(</sup>١) عبد الحي الكناني ، الترانيب الادارية ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ايتنجهاوزن ، التصوير عند العرب ص ٥،٦ ٠

<sup>(</sup>٣) منز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، السلوك ، جه ۲ ، ص ۷٤٠ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، جه ۱۰ ، ص

M. Mostafa Miniature Paintings in some Mamluk Manuscripts (°) BIE, LII, (1971), p. 6.

وكتر في هذا العصر أيضا جرى السعاة ، أى مسابقات الجرى بين المشهورين بسرعة العدو (١) • وعن الجرى حدثتنا كنب السيرة النبوية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجته السيدة عائشة ، اذ جاء على لسانها ما نصه : « سابقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته ، ثم عاد وسابقنى بعد أن أرهقنى اللحم ، فسبقنى ، فقال : هده بنلك » (٢) •

ومن الألعاب التى تلهى بها العرب فى أوقات فراغهم لعبة اللبخة (٣) التى عرفت بعدة أسماء متعددة منها التحطيب والمطر والجريد وغيرها (٤) ، والتى فسرها لنا الشعرانى فى طبقاته الكبرى فذكر فى ترجمة عثمان الحطاب انه «كان شهجاعا يلعب اللبخة ، فيخرج له عشرة من الشهطار يهجمون عليه بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد الجميع فلا تصبه واحدة » ويبدو أن هذه اللعبة كانت من الأهمية بمكان بدليل أنها سجلت على آنية من الخزف ذى البريق المعدنى ، تنسب الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ، محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، نشاهد عليها رسما لرجلين يتبارزان بالعصى، أحدهما قد رسم رسما جانبيا، بينما يبدو الآخر فى وضعه ثلاثية الأرباع (لوحة رقم المماليك الجراكسة ضمن مخطوط فى ألعاب الفروسية من بينها رسم محفوظ بمتحف الفن الاسلامى أيضا ينسب الى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى يمثل مبارزة بين رجلين (٥) ، وقد وقف خلفهما رجل ثائث يمسك بعصا أو بعمود فى احدى يديه ، هذا ويبدو أحد المتبارزين وقد أمسك بعصا

<sup>(</sup>۱) المقريزى ، السلوك ، ج ۲ ، ص ٦٥٦ ، ٦٩٧ ، ٦٩٧ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ۱۰ ، ص ١٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبى ، موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ، الحياة الاجتماعية ، القاهرة ١٩٧٧ ،

<sup>.</sup> ۲ (۳) المقریزی ، السلوك ، جه ۲ ، ص ۷۰۳ ، ابن نغری بردی ، النجوم ، جه ۱۰ ،

<sup>(2)</sup> أحمد تيمور ، لعب العرب ، الفاهره ١٩٤٨ ، ص ٥٥ ، محمد مصطفى ، مخطوط مصور فى تعليم فنون القتال والفروسية من أواخر عصر المماليك الجراكسة ، مجلة المجمع العسلمى المصرى ، المجلد س ١٥ ، ١٩٦٩ / ١٩٧٠ ، ص ١٧ ، حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسسلام السياسى ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، حسن الباشا ، التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ، الفاهرة ١٩٥٩ ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) زكى حسن ، اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ، بغداد ١٩٥٦ ، شكل ١٩٥٠ ، حسن ، ١٩٥٠ ، ممال ٢٦ ، حسن ، ١٨٥ ، محيدمصطفى ، الوحدة في الفن الاسلامي ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٩٥١ ، ممال ٢٦ ، ص ١٨٧ ، التصوير الاسلامي ، شكل ٢٦ ، ص ١٧٧ ، التصوير الاسلامي ، شكل ٢٦ ، ص ١٧٧ ، التصوير الاسلامي ، شكل ١٩٥٦ ، ممال ١٩٥١ ، المالة عندان المالة المالة

زميله (لوحة رقم ٦ شكل ب) • كما وصلنا رسم آخر مشابه ضمن مجموعة أدمونه دى أونجر بلندن ، يمثل لعبة التحطيب هذه أو كما يسميها المخطوط بلعبة المطروق (١) • ويفهم أيضا من تصاوير بعض مخطوطات الفروسية التى تنسب الى هذا العصر ان هذه اللعبة لم تكن تمارس على الأرض فقط ، بل كانت تمارس كذلك من على ظهور الخيل (٢) •

ووصلتنا أيضا اشارات عن ألعاب أخرى أقبل المسلمون عليها كوسيلة من وسائل التسلية في أوقات فراغهم ، نذكر منها على سبيل المثال لعبة القراح التي شبهها البعض بلعبة الكريكيت الحالية (٣) ، ولعبة الطبطاب ائتي قيل أن هارون الرشيد كان يمارسها (٤) والتي رجح فيليب أنها كانت تمثل لعبة التنس الحالية ولكن في شكلها البدائي (٥) ، على حين زعم البعض الآخر انه ربما كان المقصود بها لعبة الكرة أو الصولجان (٦) التي سنشير اليها في الصفحات التالية والحق ان قلة المعلومات التي وصلتنا عن هاتين اللعبتين كانت السبب الرئيسي في عدم القاء الضوء الكافي عليها و

بيد أنه فى الوقت الذى ضنت علينا فيه المصادر العربية وغيرها بمعلوماتها عن لعبتى القراح والطبطاب ، الا أنها قد أفاضت بصدد لعبتى الكرة والقبق و أما الكرة أو الأكرة ، فقد عرفت بأسماء متعددة أغلبها فارسى الصوالجة مفرد صولجان (٧) أو الجوكان (٨) نسبة الى العصا الذى تلعب به ، وهى عبارة عن

<sup>(</sup>۱) محمد مصطفى ، مخطوط مصور فى تعليم فنون القتال والفروسية ، مجلة المجمع العلمي المصرى ، المجلد ٥١ ، ١٩٦٩ / ١٩٧٠ ، لوحة ٩ ، ص ١٣ .

M. Mostafa, Miniature Paintings, BIE, LII, pls. 32, 33;
Mercier, La chasse et les sports chez les arabes, Paris, 1927, pp. 206-210;

حسن الباشا ، التصوير الاسلامي ، شكل ٢١ ، ص ١٧٨ ٠

<sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي ، مروج اللهب ، جد ٤ ، ص ٢٢٥ ٠

<sup>(</sup>٥) فيليب حتى ، تاريخ العرب ، ج ٢ ، ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٦) عبد المنعم ماجد ، المحضارة الإسلامية ، ص ١٤٣ ، أحمد تيمور ، لعب العرب ، ص

<sup>:</sup> الصولحان هو العصا الذي نضرب له الكرة وهو ممكوف في جزئه العلوى انظر (۷) M. Quaremère, Histoire des sultans mamlouks de l'Egypte Paris, 1844-845, I. p. 124; D. S. Rice, Studies in islamic metal work, BSOAS. XIV/111, (1952), p. 372.

<sup>(</sup>٨) أما الجوكان فهو أيضا المحجن الذي نضرب به الكرة ويعبر عنه خطأ بالصولجان وهو عبارة عن عصا مدهونة طولها نحو من أربعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطة معقوفة تزيد عن نصف ذراع أنظر : الخالدي ، ديوان الانشاء ، مخطوط محفوظ بالمكتبة الأهلية باريس تحت رقم ٤٤٣٩

كرة كانت تصنع من مادة خفيفة كالفلين و نحوه ، و تلقى فى أرض الميدان فيتسابق الفرسان الى التقاطها بالصولجان أو الجوكان حيث يرسلون الكرة فى الهواء وهم على ظهور الخيل ويرجح أنها ظهرت للمرة الأولى فى بلاط الفرس حوالى القرن الرابع قبل الميلاد (١) ، حيث انتقلت منه الى بلاد العرب (٢) بيد أننا لم نسمع عنها فى بلاط بنى أمية (٣) ، فى الوقت الذى يحدثنا فيه المسعودى بأن هارون الرشيد هو أول من لعبها من خلفاء بنى العباس (٤) كذلك كان الخليفة المعتصم شديد الرغبة فيها ، ومن لطيف ما روى عنه أنه قسم أصحابه يوما للعب بها فجعل الافشين فى جهة ، وهو فى جهة ، فقال الافشين « يعفينى أمير المؤمنين من هذا » فقال : ولم ، قال : « لأنى ما أرى أن أكون على أمير المؤمنين فى جدل وهزل » فاستحسن ذلك منه وجعله فى حزبه (٥) ·

كذلك أقبل أمراء بنى طولون على ممارسة هذه اللعبة وشغفوا بها ، اذ شيد لها أحمد بن طولون ميدانا خاصا ، خارج فسطاط مصر (٦) على نمط الميدان الذى ألحقه الخليفة المعتصم بقصر الخلافة بمدينة سامراء (٧) • كما شغف بها خلفاء الدولة الفاطمية ووزراؤهم • فقد ذكر ابن ميسر فى تاريخه بأن الخليفة العزيز كان أول خلفاء هذه الدولة وأكثرهم اقبالا على لعب الكرة (٨) ،

ورقة ۱۲۹ ، المقريزى ، السلوك ، ج ، ، ص ٤٣٥ ، حاشية (١) ، القلعشندى ، صبح الاعشى فى صناعة الانشاء ، القاهرة ١٩١٤ – ١٩٢٨ ، ج ، ص ٤٥٨ ، السبكى ، معيد النعم ومبيد النقم ، لندن ١٩٠٨ ، ص ٣٥٠

Quatremère, Sultans, I, p. 122; Rice, Studies, BSOAS, XIV/111, p. 572; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux jeux, ds. Annales Islamologiques, XII, (1947), p. 107.

<sup>(</sup>۱) الاصفهائي ، الآغاني ، ج ٣ ، ص ١٠١ •

<sup>(</sup>٢) من المعروف ان هذه اللعبة وجدت أيضا منذ عصر متأخر في كل من بلاد التبت والهندالا الله من الصعب علينا تحديد الموطن الأصلي لها أنظر : Mercier, La chasse, p. 223,

<sup>(</sup>٣) زعمت بعض الكتابات بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مارس هذه اللعبة أنظر : أبن شاهبن ، زبدة كشف الممالك ، بيروت ١٩٥٠ ، ص ١٣٩ ، حاشية ( أ ) ٠

<sup>(</sup>٥) جورجى زيدان ، النمدن الاسلامى ، ح ٥ ، ص ١٥٩ ، حسن عبد الله العباس ، آثار الأول فى نريب الدول ص ١٣٠ ·

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، خطط ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ ٠

P. Schwarz, Die Abbassiden residenz Samarra, p. 21: Ahmad Abd (V) ar-Raziq, Deux jeux, ds. Annales Islamologiques, XII, p. 109.

<sup>(</sup>A) ابن ميسر ، أخبار مصر ، تحقيق مارسيه ، القاهرة ١٩١٩ ، جد ٢ ، ص ٥٢ ·

على حين أشار المقريزى بأن الوزير شاور كان من أجل أمراء هذه الدولة وأجودهم لعبا بالكرة (١) •

وشعف أيضا ملوك بني أيوب بلعب الكرة مثل نور الدين زنكي الذي اعتبرها نوعا من رياضة النفس والبدن (٢) ، والذي بلغ من شغفه بها أن لعبها بالليل مثل النهار (٣) • وكذا نور الدين ، الذي اعتقد كل من رآه أنه سوف يصطدم يوما بالأرض من شدة عدوه بالخيل أثناء ممارسته لها (٤) ٠ ويفهم أيضًا من المصادر المعاصرة أن أبنه صلاح الدين كان يفوق الناس جميعا في لعب الكرة ، ومن أجل هذا قربه نور الدين اليه وألحقه بخواصه وكان لا يفارقه في سفر ولا حضر (٥) ٠ أما السلطان الصالح نجم الدين فقد فاق جميع أمراء هذه الأسرة شعفا بلعبة الكرة فشيد برسمها ميدانا بأراضي اللوق من بر الخليج الغربي وجعل فيه مناظر جليلة تشرف على النيل ، وصار يركب اليه ويلعب فيه بالكرة (٦) ، بل ذهب أبعد من ذلك حين نصح ابنه توران شاه بألا يدخل في بلاطه أحمدا لا يجيد على الأقل هذه اللعبة (٧) ، ولقد بلغ من اهتمام همذا السلطان بلعبة الكرة أن أمر صناع التحف بنقش بعض صورها على الأواني التي كانت تصنع خصيصا له وبرسمه ، اذ وصلنا من عصره طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة يزينه رسوم تمثل لعبة الكرة تتألف من أربعة فرسان بأيدي كل منهم عصا طويلة تشمر الى الجوكان يقاذفون بها الكرة في الهواء (٨) ، من فوق ظهور الخيل التي تبدو في حالة ركض ( لوحة رقم ٧ شكل ب ) كذلك يحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بطست آخر يحمل اسم السلطان نفسه ، من النحاس المكفت بالفضة ويزينه أيضا بعض الرسموم التي تشير الى همذه

۱۱) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۱۳ ۰

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، الفاهرة ١٣٨٧ هـ ، جـ ١ ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، الروضنين ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ٠

<sup>(\$)</sup> ابن واصل ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، القاهره ١٩٥٣ ، ج. ١ ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٥) أبو شامة ، الروضتين ، ج ١ ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ ، القلقشندی ، صبح الاعشی ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ٠

<sup>(</sup>۷) النويرى ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، ج ٢٦ ، ودفة ١٨٧ ب -

Kuhnel, Meisterwerke der muhammedanischen kunst, Munich, (A) 1910; II, p. 147; Rice, Studies, BSOAS, XIV/1I1, (1952), pl. 9b; Migeon, Exposition des arts musulmans, Paris, 1927, 11, pp. 51-52; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux jeux, ds. Annales Islamologiques, XII, pl. XI/A., fig. 2.

اللعبة (١) حيث نشاهه عليه مناظر لفارس يمسك في يده اليسرى بعصا طويلة ترمز الى الجوكان ، داخل جامة مفصصصة ، فوق أرضية من الزخارف النباتية ( لوحة رقم ٨ شكل أ ) •

كذلك شغف سلاطين المماليك بهذه اللعبة وأنشأوا لها الميادين كالميدان الظاهري الذي شيده السلطان الظاهر بيبرس البندقداري بعد ما انحسر ماء النيل وبعد عن الميدان الصالحي وجعله يرسم لعبة الكرة (٢) ، حيث ظل كذلك حتى سنة ٧١٤هـ / ١٣١٤م فهدمه السلطان الناصر محمد بن قلاوون وشيد مكانه الميدان الناصرى فيما بين مدينة مصر والقاهرة • وخصصه أيضا لهذه اللعبة ، وكان يركب اليه دائما يوم السبت في قوة الحر بعد وفاء النيل مدة شهرين من السنة (٣) • ويفهم أيضا من المصادر المعاصرة ان هذا السلطان أنشأ عدة ميادين أخرى برسم لعبة الكرة نذكر منها ميدان القلعة الذي ابتدأ في عمارته سنة ٧١٢هـ / ١٣١٢م فوق بقايا الميدان الطولوني وجعله فسيح المدى يسافر النظر في أرجائه ، ولما اكتمل نزل اليه ولعب قيه الكرة مع امرائه ، واستمر يلعب فيه يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع (٤) ، وميدان المهارى الذي شيده سنة ٧٢٠ه / ١٣٢٠م \_ بالقرب من قناطر السباع في بر الخليج الغربى ولعب فيه الكرة مع الخاصكية (٥) ، وكذلك ميدان سرياقوس الذي شبيده بالقرب من خانقاته سنة ٧٢٣هـ / ١٣٢٣م ، والذي كان يتوجه اليه في كل سنة ويقيم به الأيام ، ويلعب فيه بالكرة وقد ظل هذا التقليد مستمرا بعد وفاته الى أن أبطله السلطان الظاهر برقوق في سنة ٧٩٩ هـ / ١٣٩٧ م (٦) ٠

كذلك أعد سلاطين المماليك لهذه اللعبة ما يلزمها من خيول وأدوات (٧) ، بل وخصصوا لها موظفين من المماليك يشرفون عليها يسمى الواحد منهم

Wafiyyah 'Izzi, An ayyubid basin of al-Salih Najm al-Din, in
Studies in Islamic art and architecture in the hounour of
professor K.A.C. Creswell, Le Caire, 1965, pp. 253-259, fig.
1, 2, 8 9; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux, jeux, pl. XI/B, fig. 5.

<sup>(</sup>۲) المفریزی ، الحطط ، جه ۲ ، ص ۱۹۸ ۰

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، الخطط ، جد ٢ ، ص ٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۷ ، السلوك ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ -

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، خطط ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ، السلوك ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ٥٢٥ \_ ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، خطط ، جه ۲ ، ص ۱۹۷ ٠

<sup>(</sup>V) القلقشيدي ، صبح الأعشى ، ج ؟ ، ص ٤٥ ·

جو كندار ، أى الذى يحمل الجوكان (١) وجعلوا رنكه عصوين (٢) ( لوحة رقم  $\Lambda$  شكل  $\mu$  ) ، كما اعتادوا عند الخروج للعب الكرة ان يفرقوا حوائص من ذهب على يعضى الأمراء المقدمن (٣) •

وشمهد الرحالة تافور الذي زار مصر زمن المماليك الجراكسة أحد سلاطين المماليك وأمراءه يلعبون الكرة فذكر ان الميدان الفسيح الذي لعبوا فيه كان مقسما ومخططا بخطوط بيضاء وعلى جانبي الميدان عدد كبير من فرسان المماليك بيد كل منهم عصا طويلة وفي وسط الميدان كرة ، ويكون اللعب بأن يحاول كل جانب اجتذاب الكرة الى جانبه ، والذي ينجح في ذلك تكون له الغلبة (٤) . وكان اللاعبون بعد الفراغ من لعبهم يدخلون الحمام الساخن ويدلكون (٥) ، ومن شروط اجادة اللعب ان يضرب اللاعب الكرة ضربة خلسة ، ويكون ضربه متشازرا مترفقا مترسلاً ، وإن يتوخى الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل لبتها في رفق ، وأن يستعين بسوط يؤثر في الأرض بالصولجان أو يكسره ، أو يعقر قوائم دابته ، وعليه ان يحترس أيضا من ايذاء من جرى معه في الميدان وأن يحسن الكف للداية في شدة جريانه ، متوقيا من الصرعة والصدمة في تلك الحال ، وأن يجانب الغضب ويتحفظ من القاء كرة على ظهر بيت ، وأن يتجنب طود النظارة والجالسين على حيطان الميدان ، لان عرض الميدان انما جعل ستين ذراعا لئلا يجال ولا يصال من جلس على حائطه (٦) • وجرت العادة أن يقوم المهزوم في اللعب بعمل مهم حافل أو وليمة كبيرة وربما وصلت تكاليف هذه الوليمة إلى مائتى ألف درهم نظرا لما كان يذبح فيها من مثات المواشى والخيول والطيــور ، عدا الحلوى والمشروبات (٧) • وفي بعض الأحيــان كان

<sup>(</sup>١) القلقسيدى ، صبح الأعشى ، ج ٥ ، ص 20٨ ، حسن الباشا ، الفنون والوطائف على الآثار العربية ، القاهرة ١٩٦٦ ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ \_ ٣٧٧ ،

Gaudefroy — Demombynes, La Syrie à l'époque des mamlouks, d'après les auteurs arabes, Paris, 1923, p. LXV.

Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford, 1933, p. 5. (٢) أحمد عبد الرازق ، الراوك على عصر سلاطين الماليك ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الحادي

أحمد عبد الرازق ، الرثوك على عصر سلاطين المماليك ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الحادى والعشرين (١٩٧٤) ، ص ٦٨ ، ٧١ ــ ٧٠ ·

<sup>(</sup>۳) القریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ ، القلقشندی ، صبح الأعشی ، ج ٤ ، ص ٥٢ \_ \_

٩٥ ، سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك القاهرة ١٩٦٢ ، ص ٧١ .
 P. Tafur, Travels and adventures, London, 1926, p. 80.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ، ج ٣ ، ص ١٣٢٧ ، متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ٠

 <sup>(</sup>٦) ابن قتيبة ، عيون الأخبار ، ص ١٦٦ \_ ١٦٧ ، كتاب علم الضرب بالصولجان ، مخطوط باسطنبول ، ورقة ١٢٦ أ •

<sup>(</sup>۷) المقریزی ، انسلوك ، ج ۲ ، ص ۷۲۶ ، ۷۸۰ ، این تغری بردی ، النجوم ج ۱۰ ص

السلطان يتحمل نفقات هذا المهم \_ رغم انه الغالب \_ وذلك تخفيفا عن \_ المغلوب (١) ٠

وقد حفظت لنا روائع التحف المملوكية أيضا بعض مناظر هذه اللعبة زمن سلاطين المماليك ، اذ عنى بعض فنانى هذا العصر بتسجيلها فوق منتجاتهم الفنية ،مثال ذلك طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم فاطمة ابنة الأمير سنقر الأعسر ينسبب الى أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ، ومحفوظ بمتحف بناكى فى أثينا (٢) ، يزينه زخارف متنوعة من بينها ثلاث جامات دائرية الشكل يضم كل منها نقشا لفارس وضعه ثلاثية الأرباع ، الأول يحمل كرة فى يده اليسرى ، فى الوقت الذى ارتفعت فيه اليد اليمنى ممسكة بالجوكان خلف رأسه ، أما اللاعب الثانى فقد رفع العصا بيده اليمنى ، على حين اسبتعد اللاعب الثالث لقذف الكرة بالمحجن الذى يوجد فى يده اليسرى ، ووصلنا أيضا قارورة من الزجاج الموه بالميناء المتعددة الألوان محفوظة بمتحف الفن الاسلامى ببرئين ، وتنسب الى نفس الفترة تقريبا (٣) ، محفوظة بمتحف الفن الاسلامى ببرئين ، وتنسب الى نفس الفترة تقريبا (٣) ، طويل فى يده اليمنى وأخذ وضعه استعدادا لقذف الكره التى توجد أسفل طويل فى يده اليمنى وأخذ وضعه استعدادا لقذف الكره التى توجد أسفل المحجن .

ومن الألعاب الرياضية التى أقبل المسلمون عليها ومارسوها فى أوقات فراغهم ، لعبة القبق ، وهى كلمة تركية تعنى القرعة العسلية ، والأصل فيها هو اتقان علم ركوب الخيل وحبس رؤوسها باللجم ، والتدريب عليها فى الكر والفر ، حتى يتعودها الفارس ، ويصير له ذلك عادة (٤) ، وتفصيل هذه اللعبة هو ان يجعل فى الميدان حبل معترض مرتفع على خشبتين ، ويجعل القبق فى

Wiet, Matériaux pour uncorpus inscriptionum arabicarum, Egypte, (7)
MIFAO, LII, 11, Le Caire, 1930, p. 199; L.A. Mayer, Saracenic, pl. XX/1; Rice, Studies, BSOAS, XIV/111, (1952), pp. 564-573, fig. 3-5, pl. 6; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux jeux, figs. 6-8, pl X111/A.

Diez, Die kunst der islamischen volker, Berlin, 1915, p. 151. fig. (7)
254; Kuhnel, Meisterwerke, 11, pl. 167; Lamm, Mittelaterlich gläser,
Berlin, 1929, 1, p. 368; II, pl. 158/2; Museum für Islamische hunst,
Berlin, Katalog 1917, p. 134, pl. 10.

 <sup>(</sup>٤) طيبغا الاشرقى ، كتاب بغية المرام وغاية الغرام فى الرمى بالنشاب ، مخطوط بداد
 الكتب المصرية تحت رقم ٩٣ فروسية ، ورقة ١٨ ب ٠

وضع متوسط بين الخشبتين ، ويكون سوق الرماة عند الرمى من تحت الحبل ، وفي بعض الأحيان كان يستعاض عن الحبل برسم دائرة اتساعها عشر باعات ، يكون القبق في مركزها ، ثم يرمى اللاعبون الى السماء لاصابته (١) • وقد ينصب أيضا خشبة عالية في ميدان اللعب ويعمل في أعلاها شكل قرعة عسلية من ذهب أو فضة ويكون فيها طير حمام • ثم يأتى اللاعبون للمباراة في رمى الهدف بالنشاب أو السبهام وهم على ظهور الخيل ، فمن أصاب القرعة أو أطار الحمام حاز السبق وأخذ القرعة المعدنية نفسها (٢) وقد حذرت كتب الفروسية والرماة على القبق من لطمة الفرس واصطدامها في خشبة القبق ، وأوصتهم بأن يجعلوا ما بينهم وبينها من البعد مسافة معينة قدر باع ، كما أوصتهم بأن يختبروا الخيل قبل الرمى عليها ، وذلك بترويضها على الجرى والدخول نحو يختبروا الخيل قبل الرمى عليها ، وذلك بترويضها على الجرى والدخول نحو الخشبة والعسلامة مرات ، حتى يرى الفرس ذلك ويعرفه ، قبل البدء في الرمى (٣) •

وقد شاعت هذه اللعبة بصفة خاصة زمن سلاطين المماليك (٤) الذين أقبلوا على ممارستها ليس فقط في الأيام العادية ، بل أيضا في شتى المناسبات اظهارا لشعورهم كما حدث في سنة ٢٩٢هـ / ١٣٩٣م عندما أمر السلطان الاشرف خليل بلعب القبق ، وذلك بسبب طهور أخيه الناصر محمد بن قلاوون وكذا ظهور ابن أخيه الأمير مظفر الدين موسى بن المالك الصالح علاء الدين على ابن قلاوون ، فنصب القبق تحت القلعة مما يل باب النصر ، وفرفت الأموال والخلع على من أصاب رمية (٥) ، وتروى المصادر المعاصرة أن الأمير بدر الدين ييسرى قد رماه ما لم يرمه غيره قبله ، اذ اقترح له سرجا وطيء الرادفة جدا ، ييسرى قد رماه ما لم يرمه غيره قبله ، اذ اقترح له سرجا وطيء الرادفة جدا ، ألصارى ، بيد أن الأمير بدر الدين ساق الى أن تعدى الصارى ، فاعتقد الناس الصارى ، بيد أن الأمير بدر الدين ساق الى أن تعدى الصارى ، فاعتقد الناس أنه قد فاته الرمى ، الا أنه استقر على ظهر فرسه حتى صار رأسه على كفل

<sup>(</sup>١) طيبغا الاشرفي ، بغية المرام ، ورقة ٢١ ب .

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ۸ ، ص ۱۳ ۰

<sup>(</sup>٣) طيبغا الاشرقي ، بغية المرام ، ورفة ٢١ ب .

<sup>(</sup>٤) .عن تاريخ هذه اللعبة أنظر التفاصيل في :

J. T. Reinaud, De l'art militaire chez les Arabes au Moyen-Age, JA, X11, (1848), pp. 219-221; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux jeux, Annales Islamologiques, XII, (1974), pp. 96-107.

<sup>(</sup>ه) المقریزی ، السلوك ، ج ۱ ، ص ۷۰۸ ، ابن تفری بردی ، النجوم ، ج ۸ ، ص ۱٦ ، ابن كثیر ،البدایة والنهایة ، القاهرة ۱۹۳۲ \_ ۱۹۳۹ ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۲ ، زتیر شنین ، تاریخ سلاطین المالیك ، لیدن ۱۹۱۹ ، ص ۳۳ .

الفرس ورماه وهو كذلك بعد أن تعداه ، فأصاب القرعة وكسرها ، فصرخ الناس لذلك واستعظموه وظهرت للسلطان فائدة السرج • فأنعم عليه بخمسة وثلاثين ألف درهم وعظم في صحدر الناساس « وعلموا عجزهم بما أتى به وفعل ما فعل » (١) •

وبلغ من اهتمام سلاطين الماليك بلعبة القبق أن شيد لها السلطان بيبرس البندقدارى ميدانا خاصا خارج القاهرة من شرقيها ، عرف بميدان القبق ، وبميدان العيد ، وبالميدان الأسود ، وبالميدان الأخضر ، وأيضا بميدان السباق (۲) ، وصار ينزل اليه كل يوم من الظهر الى عشاء الآخرة ، وهو يرمى ويحرض الناس على الرمى والنضال والرهان ، فما بقى أمير ولا مملوك الا وهذا شغله ، وتوفر الناس على لعب الرمح ورمى النشاب ، وما برح هذا الميدان فضاء من قلعة الجبل الى قبة النصر ليس فيه بنيان الى أن كانت سلطنة الناصر مجمد ابن قلاوون ، فترك النزول اليه ، وبنى مصطبة برسم طعم طيور الصيد بالقرب من بركة الحبش وصار بنزل هناك ، ثم ترك تلك المصطبة في سنة ٢٧٠ هر / ١٣٢ م وعاد الى ميدان القبق هذا وصار يركب اليه للرمى على القبق على عادة من تقدمه من الملوك الى « أن بنيت فيه الترب شيئا بعد شيء حتى انسيدت طريقه ، واتصلت من ميدان القبق الى تربة الروضة خارج البرقية ، وبطل السباق منه ورمى القبق فيه من آخر أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون (٣) ،

بقى أن نشير الى أن مخطوطات الفروسية التى تنسب الى هذا العصر قد اشتملت على بعض التصاوير التى توضح طريقة الرمى على القبق وكيفية الدخول فيه (٤) من بينها تصويرة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس (٥) تنسب الى

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن الفرات ، بیروت ۱۹۳۱ - ۱۹۶۲ ، ج ۳ ، ص ۱۹۸۸ ، النویری ، تهایة الأرب فی فنون الأدب ، مخطوط بدار الكتب المصریة ، ج ۲۹ ، ورفة ۳۰۶ ب ، المقریزی ، السلواد، ج ۱ ، ص ۲۸۸ ، الذی یشیر الی حصدوله علی خمسة و اللائین الف دینار ، خطط ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ،

<sup>(</sup>۲) المقریزی ، خطف ، جه ۲ ، ص ۱۱۱ ، ابن تغری بردی ، النجوم ، جه ۹ ، ص ۱۸۷ سه ۱۸۸ ، سعید عاشور ، الظاهر بیبرس ، ص ۱۹۲ ۰

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، خطط ، ج ٢ ، ص ١١٣ ٠

M. Mostafa, Miniature Paintings in some Mamluk manuscripts, BIE, (1)
 LII, (1972), pls. 24-25; An illustrated manuscript on chivalry from the late circagsian (Mamluk period, BIE, LI, (1970), pl. XIV; Ahmad Abd ar-Raziq, Deux jeux, pl. VIII-1X.

نبيل محمد عبد العزيز ، الحيل ورياضتها في عصر سلاطين المهاليك ، الفاهرة ١٩٧٦ ، ص ١٨٢ . شكل ٤ ·

De Slane, Catalogue des manuscripts arabes, Paris, 1883-1895, p. 508, (e) no. 2824.

عصر السلطان الأشرف قايتباى سينة ٥٧٥ هـ / ١٤٧١ م ، تمثل فارسين متواجهين يعدوان بجواديهما في وضعة ثلاثية الأرباع ، حيث يحاول كل منهما اصابة هدف على هيئة قرعة ، مرفوع فوق صارى طويل عن طريق اطلاق سهم من قوس في يده ( لوحة رقم ٩ شكل ب ) •

وكانت السباحة أيضا من أهم أنواع التسلية عند المسلمين ، فقد أشارت المصادر العربية الى اقبال شباب بغداد على عهد الخليفة المستكفى بالله على تعلم المصارعة والسباحة حتى صار الواحد منهم يسبح وعلى يده كانون وفوقه قدر ، ويستمر في سباحته حتى ينضج اللحم (۱) ونقرأ أيضا عن السلطان الملوكي الظاهر بيبرس البندقداري الذي عرف بولعه الشديد بالسباحة لمسافات طويلة أنه سبح مرة في النيل وهو يرتدى ملابس الحرب ، ويسحب خلفه بعض أمرائه جالسين على عوامة مسطحة (۲) .

ومن وسائل التسلية التي أقبل المسلمون عليها ، والتي يمكننا أن نضعها في مرتبة الألعاب الرياضية ، سباقات الخيل ، التي حظيت بعناية الخلفاء واهتمامهم لما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حبه للخيل ، حتى قيل أنه كان يمسح فرسه بثوبه ، ويجرى الخيل ويسابق بها ، بل ويراهن عليها أيضا (٣) لما في ذلك من فوائد « على التمرن على القتال والحنق فيه ورياضة الأعضاء » (٤) • ويروى أيضا أن الخليفة عمر بن الخطاب قد أمر بالسباق في الكوفة (٥) • كذلك عنى بنو أمية بسباق الخيل ، وأقاموا الحلبات للسباق

 <sup>(</sup>۱) السيوطى ، تاريخ الحلفاه ، ص ٣٩٧ ، حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام ، ج ٢ ،
 ص ٤٦٠ ، متذ ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، السلوك ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ، محمد جمال الدین سرور ، دولة الظـاهر
 بیبرس ، القاهرة ۱۹۹۰ ، ص ۱۰۲ ، سعید عاشور ، المجتمع المصری ، ص ۷۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن هديل ، كتاب حلية الفرسان وشعار الشجعان ، ص ١٤١ ــ ١٤٢ ، واصف بطرس غائى ، تقاليد الفروسية عند العرب ، ترجمة أنور لوقا ، ص ١٦٩ ، عبد المنعم ماجد ، الحضارة غائى ، تقاليد الفروسية عند العرب ، موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ، ج ه ، ص ٢١٥ ـ ٢١٦ ، الاسلامية ، ص ، نهاية الأرب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ١ ، ص ٨٩ ، السبكي ، معيد النعم ، ص ٢١ ، ابن قيم الجوزية ، الفروسية ، تحقيق عزت العطار ، القاهرة ٢٤ ١ ، م ١٤ ، المناب ورياضتها ، ص ٢٧ ٠

 <sup>(3)</sup> السخاوى ، القول التام فى الرمى بالسهام ، مخطوط بدار الكتب المصربة رقم ٢ م فنون حربية ، ورقة ٢٤ ب .

<sup>(</sup>٥) ابن هذيل ، كتاب حلية الفرسان ، ص ١٤٣ .

مثل الوليد بن عبد الملك (١) وآخوه سليمان الذى ذكر عنه أنه أعد العدة لسباق عظيم تشترك فيه خيول الأمة ولكنه مات قبل أن تجرى الحلبة (٢) . أما أخوهما هشام فقد اجتمع له فى احدى الحلبات من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس ، « ولم يعرف ذلك فى جاهلية ولا اسلام لأحد من الناس » (٣) . وكانت أحب بناته اليه ، ولوعة مثله باقتناء الخيل للسباق (٤) ، ويفهم أيضا من المصادر التاريخية أن الوليد النانى كان مغرما بالخيل وجمعها وكذا اقامة الحلبة ، حتى اجتمع له فيها ألف قارح ، كما أنه جمع بين الفرس المعروف بالرائد ، والفرس المعروف بالسيندى وكانا قد برزا فى الجرى على خيول زمانهما (٥) .

وكان سباق الخيل أيضا من أجمل وأمتع أنواع التسلية عند خلفاء بنى العباس وأمرائهم ووزرائهم ، لدرجة أنهم تنافسوا فيما بينهم على تربية خيل السباق ، اذ يحدثنا الجهشيارى بأن الخليفة هارون الرشيد أمر جعفر بن يحيى البرمكى أن يتخذ خيلا يجريها في الحلبة ، فأجرى جعفر خيله يوما بالرقة ، فسبقت خيل الرشيد (٦) ، وأنه كان من عادة هذا الخليفة أن يسير الى مجلسه في صدر الميدان المخصص للسباق حيث تتوافد عليه الخيل ، وان خيله كانت تتميز عادة عن خيل ابنه المأمون ، حيث اشتهر منها فرس له اسمه الربذ كان سر ره (٧) كنبرا ،

كذلك عنى أحمد بن طولون بحلبات السباق ، فبنى مكانا لعرض الخيل سماه المنظر ، واعتبره القضاعى أحد عجائب الاسلام الأربعة (٨) ذلك أن حلبة السباق عند الطولونيين لا سيما فى أيام خمارويه ـ كانت بمثابة الأعياد لما يصحبها من اقامة معالم الزينة ، وركوب الغلمان والعساكر على كثرتهم بالعدد

۱۱) المسعودي ، مروج الذهب ، جـ ٦ ، ص ۱۳ - ۱۷ .

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزى ، سيرة عمر ، ص ٥٦ ، فيليب متى ، باريخ العرب ، ج ٢ ؛ ص ٢٩٦ ٠

۳) المسعودي ء مروج الذهب ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٤) كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق ، ليدن ١٨٦٨ - ١٨٧١ ، ص ٦٩ ٠

<sup>(</sup>٥) المسعودى ، مروج الذهب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ــ ٢١٩ ، حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام ، ج ١ ، ص ٥٤٩ ٠

 <sup>(</sup>٦) الجهشيارى ، كناب الوزراء والكتاب ، تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبيارى ، القساهرة
 ١٩٣٨ ، ص ٢٠٧ ٠

 <sup>(</sup>۷) ابن هدیل ، کتاب حلیة الفرسان ، ص ۳۶ ، عبد المنعم ماجد ، العصر العباسی الأولی ،
 ص ۲٤٠ ٠

 <sup>(</sup>٨) أشار القضاعى الى أن عجائب الاسلام الأربعة هى : هذا العرض ، ورمضان بمكة ، والعيد بطرسوس ، والجمعة ببغداد أنظر : المقريزى ، خطط ، جد ١ ، ص ٣١٨ - ٣١٩ ٠

الكاملة والأسلحة التامة (١) • وجرت العادة في مثل هذه الحلبات أن يجلس الناس لمشاهدة السباق ، حيث تطلق الخيل على غايتها ، فتمر متفاوتة ، يقدم بعضها بعضا حتى نهاية الشوط ، بل بلغ من شغف الناس بسباق الخيل وتقديرهم له ان السابق كان يستولى على الحصان المسبوق في بعض الأحيان (٢) •

وشرع الأخشيد أيضا في اجراء حلبة السباق في سنة ٣٢٤ هـ / ١٩٣١ معلى رسم أحمد بن طولون (٣) ٠ كما أصبح عرض الخيل جزءا من رسوم الخلافة الفاطمية (٤) فكان يخصص يوم قبل الموكب الرسمي ، لعرض الخيل يحضره الخليفة وكبار رجال دولته ٠ وتمدنا المصادر العربية أيضا بصورة حية عن سباق الخيل في زمن سلاطين المماليك ٠ فالسلطان بيبرس البندقدارى مثلا كان يأمر العسكر بالركوب الى الميدان الأسبود تحت قلعة الجبل في أحسن زى للتريض على ظهور الخيل حيث يزدحم الناس بالميدان للفرجة عليهم على مدى خمسة أيام (٥) ٠ ويبدو أن هذا التقليد قد استمر الى أيام السلطان المنصور قلاوون وابنه الأشرف خليل ، اذ يحدثنا المقريزى بأن الأمراء والمماليك السلطانية كانت تسابق بالخيل في هذا الميدان أمامهم (٦) ٠ وأثر عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون حبه أيضا للخيل وللسباق اذ بلغت عدة خيول الجشارات في أيامه نحو ثلاثة آلاف فرس ، عدا أربعة آلاف وثمانمائة أخرى في الاصطبلات(٧) وكان يدفع في الفرس العشرة والعشرين والنلاثين ألف درهم ، بل قيل انه اشترى بنت الكرماء (٨) بماثني ألف ههذه كانت تساوى حينهذاك عشرة آلاف قبله ولا من بعده ، لان المائتي ألف ههذه كانت تساوى حينهذاك عشرة آلاف قبله ولا من بعده ، لان المائتي ألف ههذه كانت تساوى حينهذاك عشرة آلاف قبله ولا من بعده ، لان المائتي ألف ههذه كانت تساوى حينهذاك عشرة آلاف قبله ولا من بعده ، لان المائتي ألف ههذه كانت تساوى حينهذاك عشرة آلاف

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، خطط ، حد ۱ ، ص ۳۱۸ ، متز ، الحضارة الاسلامیة ، جد ۲ ، ص ۲۰۹ ، حسن ابراهیم حسن ، تاریخ الاسلام ، ج ۳ ، ص ۶۹۰ ۰

 <sup>(</sup>۲) متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ۲ ، ص ۲٥٩ ، حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام ،
 ج ۳ ، ص ٤٦٠ ٠

 <sup>(</sup>٣) ابن سعید ، المغرب فی حلی المغرب والمشرق فی حلی المشرق ، ٹیدن ۱۸۹۸ ـ ۱۸۹۹ ،
 ص ۱۸ ۰

 <sup>(</sup>٤) القلقشندى ، صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، عبد المنعم ماجد ، نظم الفاطميين ورسومهم في مصر ، القاهرة ١٩٥٥ ، ج ٢ ، ص ٨١٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ــ ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، خطط ، جـ ۲ ، ص ١١٠ ــ ١١١ ، السلوك ، جـ ۲ ، ص ٥٤٠ ٠

<sup>(</sup>۷) المقربزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ ، ابن تغری بردی ، النحوم ، ج ۹ ، ص ۱۷۰ ۰

<sup>(</sup>٨) ذكرتها المصادر تحت أسماء متعددة منها بنت الكرداى ، وبنت الكرشاء ، أنظر : ابن

<sup>(</sup>٩) اشار المقريزى أنه اشتراها بمائة ألف درهم ، عنها خمسة آلاف مثقال من الذهب . ج ٢ ، ص ٣٢٤ ٠

دينار (١) · كما رسم للأمراء أن يضمروا الخيول في كل سنة ، وألزم كل واحد منهم بتضمير أربعة أفراس ، في الوقت الذي أوصى فيه أمير أخور أن يضمر له عدة منها على أن يكتم خبرها ، خشية أن يسبقها فرس لأحد الأمراء ، فلا يحتمل ذلك · فاتفق انه كان عند الأمير قطلوبغا الفخرى حصان أدهم سبق خيل مصر كلها ثلاث سنين متوالية · فبعث اليه الأمير مهنا فرسا شهباء على أنها أن سبقت خيل مصر فهى للسلطان وأن سبقها فرس ردت اليه شريطة ألا يركبها أتناء السباق « الا بدوى قادها » ، فركب السلطان الناصر للسباق في أمرائه على عادته ، ووقف معه سليمان وموسى ابنا مهنا ، وأرسلت الخيول من بركة الحاج على عادته ، ووقف معه سليمان وموسى ابنا مهنا ، وأرسلت الخيول من بركة الحاج على عادتها فيها هذه الفرس ، وقد قادها البدوى المذكور عريا بغير سرج ، فأقبلت سائر الخيول تتبعها حتى وصلت المدى فلما وقفت بين يدى السلطان صاح البدوى : « السعادة لك اليوم يا مهنا ، لا شقيت » فشق يلى السلطان أن تسبق خيله ، خيل الأمراء وأبطل التضمير على خيله ، وصارت الأمراء تضمر على عادتها (٢) ·

وتتحدث المصادر المعاصرة أيضا عن السلطان الظاهر برقوق الذي عرض في سينة ٢٩٧ه / ١٣٨٩م خيل السيباق وفرقها على الأمراء ، « كما كانت العادة يوم ذاك » (٣) ، كما ذكرت أنه مات عن سبعة آلاف فرس ، وخمسة عشر ألف جمل (٤) ، ونقرأ كذلك عن السلطان المؤيد شيخ ، الذي ما أن نصل من مرضه في سنة ٢٨٨ه / ١٤١٩م حتى ركب ونزل للفرجة على سباق الخيل ، وكان قد أعد له أربعين فرسا ، فأطلق اعنتها من بركة الحاج ، فأجريت منها حتى أتته ضحى النهار « فحصل له برؤيتها النشاط » (٥) لذلك من الطبيعى ان تشتمل بعض مخطوطات الفروسية والبيطرة المنسوبة الى هذا العصر على رسوم تمثل سيباق الخيل ، من بينها واحدة من مختصر كتاب البيطرة لابن

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی ، النجوم ، ج ۹ ، ص ۱۹۷ ۰

 <sup>(</sup>۲) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ ، السلوك ، ج ۲ ص ۲۹۹ ، ابن تغری بردی ،
 النجوم ، ج ۹ ، ۱۹۹ .

 <sup>(</sup>٣) المقريزى ، خطط ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ١٢ . ص ٩٢ ،
 ابن ایأس ، بدائم الزهور ،ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، خطط ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، السلوك ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ٠

<sup>(</sup>٥) المقربزى ، السلوك ، ج ٤ ، ص ٥٠٤ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، الصيرفى ، نزهة النفوس والابدان فى تواريخ الزمان ، تحقيق حسن حبشى ، القاهرة ١٩٧٠ - ١٩٧٤ ، ص ١٩٧٤ ، ص ٤٤٨ ،

الأحنف (١) المحفوظ بدار الكتب المصرية ، تمثل فارسين ينسابقان ( لوحة رقم ١٠ شكل أ ) ٠

ويعتبر الصيد والقنص أيضا من أهم أنواع التسلية عند المسلمين ، « لما في ذلك من تمرين النفوس على اكتساب التأييد وحصول المسرة بكل ظفر جديد » (٢) • ولهذا الغرض اهتم العرب بالصيد في الجاهلية وفي الاسلام ، حيث اتخذوا من الطير وهي الباز والشاهين والعقاب والصقر يعلمونها صيد الطيور (٣) ، وغالوا في اقتناء الكلاب والفهود (٤) ونحوها للاستعانة بها على صيد الخنازير والغزلان وحمر الوحش وغيرها وكان يزيد بن معاوية من أشد الأمويين كلفا بالصيد ، حتى قيل انه كان يلبس تكلاب الصيد الأساور من الذهب ، والجلاجل المنسوجة منه ، كما قيل أيضا انه عين لكل كلب عبدا يقوم على خدمته ، وأنه شرع في تعليم الفهود طريقة الجلوس على أكفال الجياد (٥) ،

وكان العباسيون يتسلون أيضا بالصيد حيث تفننوا في تربية الجوارح والكلاب والفهود وغالوا في انتقائها ، وبذلوا الأموال في اقتنائها بل وأقاموا عليها أناسا ينظرون في شئونها كالبيازرة والحجالون ، والفهادون ، وأصحاب الصقور والكلاب ، وأطلقوا لهم الأرزاق الجليلة ، وأقطعوهم الأقطاعات السنية ، ومن ثم فقد تسابق الشعراء في وصف هذه الجوارح وحركاتها وسرعتها وخصالها (٦) ، وكتبوا في فنون الصيد وأساليبه كتبا عدة منل كتاب البزاة والصيد ، وكتاب مصائد الشوارد (٧) ، كما أشارت المصادر المعاصرة الى

<sup>(</sup>١) ١,ن الأحنف ، مختصر كتاب البيطرة ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، نحت رقم ٨ طب ، خليل أغا ·

<sup>(</sup>۲) القلقشيندي ، صبح الأعشى ، ج ١٤ ، ص ١١٦٠ .

Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au faucon : عن الصيد بالصقر أنظر (٣) ds. Annales Islamologiques, IX, pp. 109-121 ; F. Viré, Le traité de l'art de volerie, (Kitab al-Bayzara), Arabico, XII, (1965), pp. 277-278;

سعاد ماهر ، البيزرة في التاريخ الآثار ، مجلة الدارة ، العدد الأول (١٩٧٧) ، ص ٩٣ ... ١١٥ . (٤) عن الصيد بالفهد أنظى :

Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au guépard d'après les sources arabes et les oeuvres d'art musluman, Arabica, XX-1, (1973), pp. 11-24.

<sup>(</sup>۵) ابن طباطبا ، الفخری ، ص ۷٦ ، المسعودی ، مروج الذهب ، ج ۳ ، ص ٦٧ ، جورجی زیدان ، التمدن الاسلامی ، ج ٥ ، ص ٥٦ ، فیلیب حتی ، تاریخ العرب ، ج ۲ ، ص ٢٩٦ ، عبد المنعم ماجد ، الحضارة الاسلامیة ، ص ١٤١ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن العباس ، آثار الأول في ترتيب الدول ، ص ١٣٦ ، انظر أيضا ابن قتيبة ، عيون الآخبار ، ص ١٦٦ . الجاحظ ، كتاب الجيوان ، ج ٢ ، ص ١١٦ ، الجاحظ ، كتاب الجيوان ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، تحقيق احسان عباس ، ج. ٤ ص ٧٤ ، ج. ٦ ، ٦٢ .

ولع الأمين بصيد السباع بصحبة الفرقة المعروفة بأصحاب اللبابيد (١) ، والى أخيه صالح الذى شغف بصيد الخنازير (٢) · ويفهم أيضا من المؤلفات العربية القديمة ان الخليفة المهدى كان ولعا بالصيد ، حتى أنه ربما مات أثناء حادثة صيد (٣) · أما المعتصم فقد ذكر أنه بنى فى أرض دجيل قرب بغداد حائطا على هيئة نعل الفرس ، طوله فراسخ كثيرة ، وجعل طرفيه جهة نهر دجلة ، حيث يقوم رجاله بمطاردة الصيد حتى يتم حصره بين الحائط والنهر ، ولا يبقى مجال للنجاة ، فيقبل الخليفة وأولاده وأقاربه وخواصه وحاشيته ويتأنقون فى القتل والصيد ، ويتفرجون ثم يطلقون الباقى (٤) · وذكر عنه أيضا أنه كان بقصره فى مدينة سمراء مكان يحفظ فيه الحيوان يعرف باسم «حير الوحش » سُأنه فى مذا شأن الخليفة المقتدر الذى اشتمل قصره فى بغداد على دار كان بها قطعان من أصناف الوحوش (٥) ·

كذلك أولع خمارويه صاحب مصر زمن الطولونيين بالصيد ولعا شديدا حيث كان يخرج الى الأهرام وغيرها بحثا عن السباع ، وأنه « لا يكاد يسمع بسبع الا قصده ومعه رجال عليهم لبود ، فيدخلون الى الأسد ويتناولونه بأيديهم عنوة وهو سليم ، فيضعونه في أقفاص من خسب محكمة الصنعة يسع الواحد منها السبع وهو قائم » ، فاذا عاد من صيده سار القفص وفيه السبع بين يديه حيث تجتمع العامة لمشاهدته (٦) .

كذلك كان خلفاء الدولة الفاطمية ، ونخص منهم بالذكر الخليفة العزيز بالله ، الذى اعتاد الخروج الى الصيد وفى رفقته عشرون جملا عليها محامل فيها كلاب الصيد ، حتى عرف بالخليفة الصياد (٧) · وضرب المثال أيضا بمهارة السلطان السلجوقى ملكشاه ، الذى بلغ مجموع ما اصطاده فى أحدى الجولات عشرة آلاف طير ، تصدق عنها بعشرة آلاف دينار (٨) ، بل بلغ من شغفه بالصيد أنه أمر بأن يحفظ بسجل خاص لكل ما كان يصيده ، شاهد الراوندى صاحب

<sup>(</sup>۱) المسعودي ، مروج الذهب ، جد ۲ ، ص ۲۱۳ •

<sup>(</sup>٢) الاصفهائي ، الأغاني ، حد ٩ ، ص ٩٧٠

<sup>(</sup>٣) ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ١٦٣ ، عبد المنعم ماجد ، العصر العباسي الأول ، ص ٢٤٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن طباطبا ، الفخرى ، ص ٧٧ ـ ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٥) متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ١ ، ص ٣١٨ ٠

<sup>(</sup>٦) المقریزی ، خطط ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ ٠

<sup>(</sup>٧) ابن الحسين ، كتاب البيرزة ، تحقيق كرد على ، دمشق ١٩٥٢ ، ص ٧ ، ٢٤٠ ٠

<sup>(</sup>٨) ابن الأثر ، الكامل ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، عبد المنعم ماجد ، الحضارة الاسلامية ، ص١٤١ ٠

كتاب راحة الصدور أحدها بخط الشاعر أبى طاهر الخانونى (١) ، وقيل عنه أيضا انه بنى فى السبعينى بطريق مكة منارة من جماجم الحيوانات التى اصطادها كما بنى أخرى مماثلة فى بلاد ما وراء النهر (٢) ٠

واشتهر أيضا بنو أيوب والمماليك بولعهم الشنديد بالصيد حيث أعدوا لها الأحواش في مختلف أقاليم الديار المصرية وزودوها بالشباك والصيادين (٣) ، كما اهتموا بطيور الصيد وكلابها على اختلاف أنواعها ، فأنشأوا لها المطاعم وعينوا لها البازدارية والخولة والكلابزية يشرفون عليها تحت رقابتهم ، حيث وصل اقطاع بعضهم زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قرابة الألف دينار (٤) . وكان هذا الأخير يعشق الصيد دولم يدع أرضا تعرف بصيد الجوارح الا وأقام بها صيادين مقيمين في البرية في أوان الصيد ٠ كما جلب الجوارح من الصقور والشواهين والسناقر والبزاة حتى كثرت في أيامه ، فصار كل أمير عنده منها عشرة سنافر وأقل وأكنر ، وقيل انه ترك بعد وفاته مائة وعشرين سنقرا لخاصه ، ولم يعهد منل هذا لملك قبله بمصر ، بعكس الحال زمن أبيه المنصور قلاوون اذ لم يكن هناك سوى سنقر واحمد ، كما ترك من الصقور والشواهين ونحوها ما لا ينحصر ، وترك أيضا ثمانين جوقة من كلاب الصيد بكلابزيتها (٥) وكان قد اتخذ لها موضعاً بقلعة الجبل (٦) . وأثر عن الأمر تنكن نائب الشام حبه أيضا للمبيد اذ كان يركب له في السنة ثلات مرات آخرها تعديه الفرات في الشتاء ، وكان اذا ضرب الحلقة فانها تشتمل على ثلاثمائة غزال ونيف ، وعلى مائتي رأس من بقر ونعام وغير ذلك (٧) ٠ أما السلطان اينال فقد اعتاد أن ينزل بين حين وآخر الى مطعم الطيور ، حيث تطلق البازادرية (٨) طيورا أعدوها ، ثم يطلقون وراءها الطبور الجارحة لاصطيادها

BroWne, History of Persia from Firdawsi to Sa'dî, London, 1906, (1) II, pp. 183-184.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثر ، الكامل ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، جرجى زيدان ، التمدن الاسلامى ، ح ه ، ص ١٥٧ حسن ادراهيم ، تاريخ الاسلام ، ج ٤ ، ص ١٦٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن شاهين ، زيدة كشف المالك ، ص ١٣٨ •

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، خطط ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، السلوك ، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ٠

<sup>(°)</sup> الكلابزرية جمع كلابزرى وهو الشخص الذى بركب بكلاب الصيد عند السلطان أو الأمبر Dozy, Suppl. (۱) ، حاشية (۱) ،

<sup>(</sup>٦) المعريري ، السلوك . ح ٢ ، ص ٥٣٠ ــ ٥٣١ ،

<sup>(</sup>V) المعريزى ، السلوك ، ج ٢ ، ص ١١٥ \_ ١١٥ ·

 <sup>(</sup>Λ) المصود بهم حملة البزاة أثناء الصيد ، انظر القلقشندى ، صبح الأعسى ، ح ο ،
 ص ٤٦٩ ٠

حتى يتسلى السلطان برؤية هذا المنظر (١) · وجرت العادة عند خروج السلاطين الى الصيد أن ينعموا على أكابر أمراء الدولة بالأموال والخيول ، وكذا حوائص المذهب والسيوف والقماش وغير ذلك (٢) ، وأن يصطحبوا معهم كل من تدعو الحاجة اليه من أطباء وكحالين وأشربة وعقاقير ،، فضلا عن عدد كبير من الخيام نقد شهد ليناردو في سنة ٧٨٦ ه / ١٣٨٤ م أكثر من خمسة آلاف خيمة في موكب السلطان الظاهر برقوق عند عودته من احدى سرحات الصيد (٣) · وكثيرا ما انتهز بعض سلاطين المماليك فرصة الخروج الى الصيد للتحرر من قيود الملك فارتكبوا في هذه المناسبة كثيرا من المعاصى وتجاهروا بالفواحش · وحسبنا دليلا على ذلك ما كان يفعله السلطان الأشرف شعبان اذ كان يستصحب معه عند خروجه الى الصيد عددا من الغواني وجرار الخمور وأرباب الملاعيب والملاهي (٤) ·

والحق ان اهتمام الخلفاء والسلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة بالصيد وولعهم به قد تجلى بوضوح من خلال روائع التحف الاسلامية التى وصلت الى أيدينا ، اذ حرص الفنان المسلم على تسجيل بعض صور هذه الرياضة المحببة على منتجاته الفنية (لوحة رقم ٩ شكل أ) • الا أن كثرة هذه التحف يجعل من الصعب علينا التعرف على أغلبها ، لذلك سوف نقتصر هنا على بعض أمثلتها البارزة • ولعل أقدم هذه الأعمال صورة مائية عنر عليها في قصر الحير الغربي في تدمر ، الذي شيده الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك حوالي سنة ١١٢ هـ / ١٧٠ م ، يشاهد في قسمها الأوسط صورة فارس قد امتطى صهوة جواده الراكض ، وشرع يرمى غزالا بسهم ، على حين سقط آخر جريحا على الأرض(٥) ويعتقد البعض ان موضوع هذا الرسم ربما كان يمثل النصف الأول من قصة بهرام جور مع محظيته التي ذكرتها الشاهنامة وغيرها من القصص الفارسية(٢) والتي كثيرا ما صور في الفن الاسلامي •

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ۹ ، ص ٢٩ ، حوادث الدهور ، ص ٤١٦ - ٤٨٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی ، النجوم ، جه ۷ ، ص ۱٤۷ ، جه ۸ ، ص ۱٤۲ .

Dopp, Le Caire vu par les voyageurs occidentaux du Moyen Age, (7) BSRGE, XXIII, (1950), p. 131.

<sup>(</sup>٤) المقريزي ، السلوك ، ج ٢ ، ص ٧٤٥ ٠

<sup>(</sup>٥) زكى حسن ، أطلس الفنون الزخرفية ، شكل ٨٠٧ ، حسن الباشا ، التصوير الاسلامي

ص ٦٤ . الينجهاوزن ، التصوير عند العرب ، ص ٣٤ ، لوحة ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٦) ملخص هذه القصة ان بهرام جور أراد يوما ان يثبت لمحظيته براعته فى الصيد فرمى غزالا بقطعة من الطين المتجمد فى أذنه فرفع الغزال حافره ليحك أذنه فضربه بهرام جور بسهم ربط بن الحافر والأذن ، أبظر التفاصيل فى حسن الباشا ، التصوير الاسلامى ، ص ٦٣ .

ومن هذه التحف أيضا إناء من الخزف ذي البريق المعدني ، محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، ينسب إلى القرن السادس عشر الهجري / الثاني عشر الميلادي (١) ٠ قوام زخرفته رسم لفارس على جواد وفوق يده اليسرى طائر من الطيور الجارحة التي تستخدم في الصيد ( لوحة رقم ١٢ شكل ب ) • وهو رسم مألوف في الطراز الفاطمي ، كما نراه في سقف الكلابلا بالاتينا بمدينة بالرمو وفي بعض التحف الاسلامية الأخرى متل علبة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر المحفوظة بمتحف اللوفر بباريس والتي تنسب الى حوالي سنة ٣٥٧ هـ / ٩٦٨ م ، وعلبة زيادة بن أفلح المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن من حوالي سنة ٣٥٩ هـ / ٩٧٠ م وغيرها من التحف العاجية الأندلسية (٢) ولعله من المناسب أن نشير هنا الى بعض ملاحظات أسامة بن منقذ أثناء رحلة صيد بصحبة ملك الأمراء الأتابك زنكى اذ يقول : « وكان له جوارح كثيرة ، فرأيته ونحن نسير على الأنهار فيتقدم البازدارية بالبزاة ترميها على طيور الماء وتدق الطبول كجارى العادة فتصيد منها ما تصيد وتخطىء ما تخطىء ووراءهم الشواهين الكوهية على أيدي البازدارية ، فاذا اصطادت البزاة وأخطأت أرسلوا الشواهين الكوهية على الطيور فتلحق ونصيد ، وترسل على الحجل في طلوعها في سفح الجبل ، فتصيدها فانها من سرعة الطبران على صفاة عجيبة » (٣) ٠

كذلك وصلتنا بعض التحف الني يزينها نقوش تمثل بعض مناظر الصيد بالفهد (لوحة رقم ١٠ شكل ب)، ومن المعروف أن القنص بهذا الحيوان يعتبر عادة هندية قديمة ، يبدو أنها انتقلت الى العرب (٤) منذ عصر مبكر فقد قيل ان كليب بن وائل يعتبر أول من صاد بها (٥) ، وأن يزيد بن معاوية أول من شرع في تعليمها الركوب على أكفال الجياد كما سبق أن نوهنا من قبل (٦) .

<sup>(</sup>۱) زكى حسن ، تحف جديدة من الحزف الفاطمى ذى البريق المعدنى ، ص ٩٧ ـ ، ذكى كلا كله المختون الرخوفية ، ص ٤٠٨ ، شكل ٤٠٠ مشكل المعنون الرخوفية ، ص ٤٠٨ ، شكل المعنون الرخوفية ، ص ٤٠٨ ، شكل المعنون الرخوفية ، عبد المعنون المعنون الرخوفية ، عبد المعنون المعنون المعنون المعنون الرخوفية ، عبد المعنون ا

Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au faucon, p. 110, pl. IX/A.

 <sup>(</sup>۲) السيد عبد العزيز سالم ، صور من المجتمع الاسلامي الأندلسي ، الكتاب الذهبي ج. ۱ .
 س ۱۳۱ .

 <sup>(</sup>۳) نقلا عنه سعاد ماهر ، البيزرة في التاريخ والآثار ، الدارة ، العدد الأول ، (۱۹۷۷) ،
 ص ۹۹ سـ ۱۰۰ ٠

José Ferrandis. Marfiles arabes de Occidente, Madrid, 1935. (1) II, p. 56.

 <sup>(</sup>٥) الفاكهي ، منازل السرور والرشاد في الرمي والصيد والجهاد ، مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ٢٨٤٣ ، ورقة ٦٥ ب -

 <sup>(</sup>٦) ابن المنجلي ، انس الملابوحش الفلا ، تحقيق قرعون ، باريس ١٨٨٠ ، ص ٧٦ ، الفاكهي .
 منازل السرور ، ورقة ٦٥ ب ، ابن طباطها ، الفخرى ، ص ٧٦ .

ولفد وصلتنا بالفعل مجموعة من التحف نمتل هذا المنظر أي الفهد جالسا على مؤحر جواد الصبياد من بينها علبة من العاج محفوظة بمتحف اللوفر في باريس من حوالي القرن السمادس أو السمايع الهجري / الثاني عشر أو النالث عشر الميلادي ، يرجم انها من صناعة الأندلس أو صقلية ، وإن كانت رسومها غير واضحه المعالم (١) . الا أنه يمكننا مشاهدة هذا المنظر من خلال نصويرة بنسب الى المدرسة الهندبه (٢) . يزينها رسم لفارس على صهوة جسواد ، جلس على مؤخرنه فهد ملتفت جهة الصياد ، يتقدمه تابع أمسك بيده سيفا مرفوعا الى أعلى على حين يحتفظ بيده اليسرى على جبل ينتهى بحيوان لعله غزال ( لوحة رقم ١١ سُكُلُ أ ) • ومن أجمل التحف المعدنية التي يزينها رسوم صيد بالفهد طست من النحاس مكفت بالفضة محفوظ بمنحف اللوفر في باريس ، يعرف بمعمدانة سانت لويس ، لانه استعمل في تعميد لويس الثالث عشر ثم نسب إلى أويس التاسيم ملك فرنسيا ، الذي قيل أنه أحضره اليها عند عبودته من الحروب الصليبية ، وهو من صناعة مصر في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي (٣) قوام زخرفته مناظر مختلفة من البلاط المملوكي للصبيد والقتال والحياة اليومية ، من بينها رسوم لمجموعة من الصيادين يحمل ثلاثة منهم الباز ، على حين يمسك الرابع بمقود فهد في يده اليمني ( لوحة رقم ١١ شكل ب ٠٠ ويفهم من المصادر المملوكية ان سلاطين هذه الدولة اقتنوا الفهود للصيد بها وعينوا لها الفهادة لحراستها والاشراف عليها ، حيث أقام هؤلاء بالقاهرة في حي خاص بهم ، فيما بين الجوانية والمناخ ، عرف بخط الفهادين نسبة اليهم (٤) .

ومن التحف الاسلامية ما اشتمل أيضا على بعض النقوش التى بمثل الصيد بالكلاب التى كان أشهرها سلوق اليمنية (٥) • الني وردت بكترة وى الاشتعار القديمة كشعر أبى النواس اذ قيل أنه لعب بها زمانا ، وأنه عرف منها ما لا تعرفه الأعراب (٦) ويتضم من دراسة التحف الاسلامية التى يزينها بعض

<sup>(</sup>١) ذكى حسن ، أطلس العنون الزخرفيه ، شكل ٤٣٣ ،

Exposition Arts décora — tifs, 1903, no 26; Exposition Arts de l'Islam, Paris, 1971, no. 262; Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au guérpard, Arabica, pp. 22-23, pl. V/A.

Mercier, La chasse, fig. 3; Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse, au (Y) guépard, Arabica, X , (1973), p. 23, pl. V/B

D. S. Rice, Survey of Persian Art. Oxford, 1939, III, p. 2480: The (7) Blasons of Baptistère de Saint Louis, BSOAS, (1951), pp. 367-380; T. Rice, L'art de l'Islam, p. 159, fig. 138; G. Migeon, Manuel d'art musulman, II, p. 56; Ahmad Abd ar-Raziq, La chasse au guépard, p. 22, pl. IV/A.

<sup>(</sup>۶) المقریزی ، خطط ، ج ۲ ، ص ۳٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن الحسين ، كتاب البيزرة ، ص ١٤٠ .

٦١/ الحاحظ ، كتاب الحيوان ، ص ٢٧ ٠

رسوم الصيد أن الكلاب كانت تشترك عادة في رحلات الصيد المؤلفة من البازدارية والفهادة ، حيث يبدو هذا بوضوح في الجزء العلوى من تصويرة محفوظة بالمكتبة الوطنية في فينا ، تنسب الى منتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادي من كتاب الدرياق المنسوب الى جاليتوس (۱) ، يشاهد فيها مجموعة من الصيادين على ظهور الخيل وقد حلقت البزاة في السماء ، على حين قامت الكلاب بمطاردة بعض الغزلان أسفل الصورة (لوحة رقم ۱۲ شكل أ) هذا ويمكن ملاحظة الصيد بالكلاب أيضا على الطست المعروف بمعمدانة سانت لويس السابق الاسارة اليه (لوحة رقم ۱۱ شكل ب) .

والحديث عن الصيد كاحدى وسائل التسلية يحتم علينا أيضا الاشارة الى الرمي بالبندق ، الذي كان يستعمل في الرمي على الطيور وغيرها (٢) وهو عبارة عن كرات كانت تصنع من الطين أو الحجارة ، وأحيانا من الرصاص أو الفضية . بل وأيضا من الذهب (٣) وكان لرمي البندف شأن عظيم في العصور الوسيطي الاسلامية ، حيب يرجح أن العرب أخذوه عن الفرس زمن الخليفة عثمان ابن عفان ومن نم فقد عدوا ظهوره في المدينة منكرا(٤) ، ببد أنهم سرعان ما ألفوا اللعب به حنى فيل ان الخليفة هارون الرشيد كان عنده فرقة تعرف بالنمل كانت سسر بين يديه للرمى بالبندف على من يقف في طريق الموكب وكان رماة المندف بؤلفون آبان هذا العصر طائفة كبيرة كانت تخرج الى نضب واحى المدن للتسابق على رمى الطير و نحوه (٥) اتخذت لنفسها زيا خاصا عرف بسراويل الفدوة · وقد جعل الخليفة الناصر لدين الله العباسي رمي البندق فنا لا يتعاطاه الا الذين يشربون كـأس الفتــوة ويلبسـون سراويلهـ، وكتب في سـنة ٣٠٧هـ / ١٢١٠م الى ملوك الأطراف الذين يعرفون بخلافته ان يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا سراويلها وأن ينتسبوا اليه برمي البندق ، وعلى من أراد الانتظام في سلك هذه الطائفة أن يأتي الى بغداد ليلبسه الخليفة السراويل بنفسه · وقد أجابه الناس في العراق وغيره الا شخصا يدعى ابن السفت هرب من بغداد

<sup>(</sup>۱) عمرية الحضارة العربية ، كبيردج ١٩٧٨ . ص ١٢٧ ، ايتنجهاوزن ، التصوير عند العرب ، ص ٩١ ـ ٩٢ ٠

<sup>(</sup>۲) سبط بن التعاويدي ، ديوان سبط بن التعاويدي ، القاهرة ١٩٠٣ ، ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي ، السلوك ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن العباس ، آثار الأول ، ص ۱۳۰ ، جورجی زیدان ، الشهدن الاسلامی ، ج ، م ص ۱۵۹ ۰

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، الكامل ، جه ٣ ، ص ٩٠ ٠

الى الشام قائلا: « يكفيني فخرا أنه ليس في الدنيا أحد لا يرمى للخليفة الا أنا » (١) ٠

ولقد أصبح من رسوم دار اخلافة ببغداد انه اذا جلس الخليفة جلوسا عاما حمل خادم بيده قوس البندق ليرمى بة كل غراب أو طير يقع قريبا من الموضع الذى يجلس فيه الخليفة ويحدث أصواتا(٢) ويبدو أن استعمال البندق أصبح من الكثرة بحيث دخل فى أمتال العوام فقالوا « من كثرت بنادقه رمى طير الماء » (٣)، لذلك ليس بعجب أن يصبر لرمى البندق شأن كبير بمختلف البلاد الاسلامية ومنها مصر حيث أفرد لصاغة أقراصه حى خاص بالقاهرة عرف بحى البندقانيين كانت تباع فيه أيضا الأقواس الخاصة برمى البندق (٤) والتى عرفت كذلك باسم الجلاهق (٥) .

ومن وسائل التسلية الهادئة التى أقبل المسلمون عليها فى العصور الموسطى ألعاب الورق ، والنرد ، والشطرنج ، التى لا شك أنهم أخذوها عن غيرهم من الشعوب التى احتكوا بها بعد الاسلام ، لأنها كانت تجرى والقوم جلوس بعضهم الى جانب بعض وذلك على النقيض من عادات العرب، أذ أن العربى القم كان يشعر بما فى ذلك من غرابة عن طباعه (٦) ٠

والنرد لعبة فارسية الأصل تعرف بنرد شير وضعها أردشير بن بابك(٧) ويستعمل في اللعب به ثلاثون حجرا وفصان ، على رقعة رسم عليها اثنا عشر منزلا ، وفي بعض الأحيان أربعة وعشرون منزلا ، ومن المعروف ان أساس هذه اللعبة كان يقوم على الصدفة والاتفاق ، لذا يقول أبو النواس فيها .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۲ ، أبو الفداء ، المختصر في اخبار البشر ، القاهرة ، ١٩٠٧ ... ١٩٠٨ ، ح ، ص ١١٩ ، ١٤٢ ، ابن خلدون ، العبر وديوان المبدأ والخبر ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الصابي ، رسوم الخلافة ، تحقيق ميخائيل عواد ، بغداد ١٩٦٤ ، ص ٨٢ ، ٩١ •

<sup>(</sup>٣) بدري محمد فهد ، العامة ببغداد في القرن الحامس الهجري ، ص ٢٠٧ ·

<sup>(</sup>٤) المقربزي ، خطط ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ۱۰٦ ، السلوك ، ج ١ ، ص ١٧٢ ٠

 <sup>(</sup>٥) ابن طیفور ، تاریخ بغداد ، ص ۱۲ ، الجوالیقی ، المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف
 المعجم ، تحقیق احمد محمد شاکر ، القاهرة ۱۳۷۱ هـ ، ص ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ،

<sup>(</sup>٦) متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، أحمد شلبي ، موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ٠

<sup>(</sup>۷) المسعودى ، مروج الذهب ، ج ۱ ، ص ۹۰ ، العلقسندى ، صبح الأعشى ، ج ۲ ، ص 121 - 121 ، 127 - 121 ، أحمد تيمور ، لعب العرب ، ص 17 ، حسن ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام ، ج 120 - 121 ، 120 - 121 عبد المنعم ماجد ، العضارة الاسلامية ص 120 - 121 ،

ومأمسورة بالأمسر تأتى بغيره ولم تتبع في ذاك غيا ولا رشده اذا قلت لم تفعل ، وليست مطيعة وافعل ما قالت ، فصرت لها عبدا(١)

ولقد شبه بعض الحكماء النرد هذه بالأرض المهدة ، لساكنها ، ومنازل الرقعة ، بساعات النهار وسدواد الليل ، وبيادتها أى احجارها ، بعدد أيام الشهر ، وما يخرج من الفصين اذا رمى بهما ، بالقضاء الجارى على العباد ، ولذا فقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم اذ قال : « من لعب بالنرد فقله عصى الله يله ورسوله » (٢) كما اعتبره البعض « من عمل الشيطان » (٣) لما كان يقصد به من ابتغاء الكسب والمقامرة ، ومع هذا فقد شاع اللعب بالنرد حيث أقبل عليه الخلفاء والأمراء وغيرهم ، حتى قيل ان هارون الرشيد قدم اللعاب به وأجرى عليهم الأرزاق (٤) ، وان الأمير طغانشاه بن ألب أرسلان ، حاكم هراة لعب بالنرد مع البديهي الشاعر على عشرة آلاف دينار ، ولما أوشك اللعب على الانتهاء «كان عند الأمير حجران في بيت الشيش ، ولأحمد البديهي حجران في بيت البيك ، واللعب للأمير فاحتاط كثيرا ، ثم رمى ليأتي بالدش ، فجاء الزهر هبيك ، فغضب الأمير غضبا شديدا واشتد به الغضب ، فكان يمسك السيف في كل لعظم ، وارتعدت فرائص الندماء ، فقد كان أميرا حدثا أه ومقمورا ومحرجا »(٥) ،

أما الشطرنج فيبدو أنها كانت معروفة عند قدماء المصريين وعند حكماء الهند ، حيث رسموا لها رقعة مربعة تتألف من ثمانى خانات طولا وعرضا ، ورسموا عليها أربعة وستين مربعا بالتساوى ، وجعلوا فيها ثمانى قطع ومثلها من البيادق وطلوها بلونبن من كلا الطرفين ، وأجلسوا الملك والوزير فى القلب وأوقفوا فيلين على الميمنة والميسرة ، ووضعوا بجانب الفيلين حصانين من الجانبين، وجعلوا الرخين فى الزاويتين ، وصفوا أمامهم صفا من العساكر ، وعلى هذا لبحو يستعد المتنافسان من الجانبين للمباراة ، ثم تطورت هذه اللعبة على أيدى الفرس الذين جعلوها قائمة على أصول رياضية ، لا سيما زمن بزرجمهر ، الذى أحضر رقعة مستطيلة ورسم عليها أربعة وستين مربعا بالتساوى طولها مستة

<sup>(</sup>١) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ١ ، ص ٩٥ ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ٠

<sup>(</sup>٢) متر ، الحضارة الاسلامية ، ب ٢ ، ص ٢٥٨ ــ ٢٥٩ ٠

<sup>&</sup>quot; (۳) أحمد تيمور ، لعب العرب ، ص ۱۲ ، أحمد شلبي ، موسوعة النظم والعضارة الاسلامية ، حد ٥ ، ص ٢١٧ ، أبو بكسر بحد ٥ ، ص ٢١٨ ، أبو بكسر الحوارزمي ، كتاب مفيد العلوم ، ومبيد الهموم ، القاهرة ، ١٠١٥ه ، ص ١٠٧ ـ ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ٠

<sup>(</sup>٥) فطامي عروضي ، جهار مقالة ، الترجمة العربية ، ص ٥١ ــ ٥٢ .

عشر مربعا ، وعرضها أربعة مربعات كما جعل عدد أدوات اللعب ست عشر أداة اليضا (١) .

ويبدو أنه انتقل منهم الى العسرب حيث ظهر في زمن الصحابة ، الذين الحتلفوا في شأنه فوصفه ابن عمر بأنه «شر من النرد» ، على حين اعتبره على ابن أبي طالب نوعا من الميسر ، وعلى هذا فقد كان طبيعيا ألا يزوج أهل المدينة لاعب الشطرنج ، كما زعموا أن سبب وضع العجم له ، انهم كانوا اذا اجتمعوا تلاحظوا تلاحظ البقر ، ومن ثم فقد جعلوا من الشطرنج مشغلة لهم (٢) ، ورغم هذا فقد أباحه عدد جم من الصحابة والتابعين شريطة خلوه من القمار ، لأنه مبنى على اعمال الفكر ورياضة الذهن (٣) على النقيض من النرد الذي كان يبنى مبنى على العمال الفكر ورياضة الذهن (٣) على النقيض من النرد الذي كان يبنى لسانه من الفحش وردى الكلام أثناء اللعب والا اعتبر حراما (٤) ، وتجمع الكتب القديمة على أن هارون الرشيد يعتبر أول خليفة عباسي لعب به ودعا الى لعبه (٥) وأنه أرسل شطرنجا رائعا فيما أرسله من الهدايا الى شارلمان ملك الفرنجة بأوربا (٦) ، كما يروى ان الخليفة المأمون اشتهى لعب الشطرنج بعد قدومه من خراسان وارتقائه عرش الخلافة، فاستحضر كبار أهله، فكانوا يتوقرون بين يديه ، حتى ضاق بذلك ، وقال « ان الشطرنج لا يلعب مع الهيبة ، قولوا بين يديه ، حتى ضاق بذلك ، وقال « ان الشطرنج لا يلعب مع الهيبة ، قولوا ما تقولون به اذا خلوتم » (٧) .

وكان الشطرنج يلعب في ذلك الوقت على رقعة مربعة من أدم أحمر اللون قيل فيها:

ارض مربعة حمسراء من أدم تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبها هدة يغسب على هدا ، وذاك على

مابين الفين موصوفين بالكرم من غير ان يسعيا فيها بسفك دم هذا يغير ، وعين الحسرب لم تنم

<sup>(</sup>۱) الراوندى ، راحة الصدور راية السرور ، برجمة ابراهيم النسواربي وآخرين ، القاهره ١٩٦٠ ، ص ٥٦٧ - ٥٧٠ -

<sup>(</sup>٢) متل ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، محاضرات الادباء ، ج ١ ، ص ٤٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المسعودى ، مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) يوسف القرضاوى ، الحلال والحرام فى الاسلام ، ص ٢١٧ ، ابن تيمية ، مجموع فتاوى ،
 القاهرة ١٣٣٦ هـ ، ج ٢ ص ٥ •

<sup>(</sup>۰) فلسمودی ، مروج اللهب ، جه ٤ ، ١٦٣ ، ابن عبد ربه ، العقد الفرید ، جه ٢ ، ص ١٩٦ ، التعقوبی ، تاریخ الیعقوبی ، بیروت ١٩٦٠ ، جه ١ ، ص ١٠١ ، القلقشندی ، صبح الاعشی ، جه ٢ ، ص ١٤١ ـ ١٤٣ ، فیلیب حتی ، تاریخ العرب ، جه ٢ ، ص ١٤٦ ، عبد الملعم ملبعه ، العصر العباسی الاول ، ص ٢٤٤ ،

<sup>(</sup>٦) عبد المنعم مأجد ، المحضارة الاسلامية ، ص ١٣٨٠

<sup>(</sup>٧) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ١ ، ص ٥٢٢ ، محاضرات الادباء ، ج ١ ، ص ٤٤٩ ٠

فَانْظُو الله الخيل قد جائنت بمعرفة في عسكرين بلا طبل ولا علم (١)

كما ظهر في زمن الخليفة المعتضد في أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي نوع جديد يسمى الجوارحية وهي عبارة عن سبعة أبيات في ثمانية ، وأمتلتها اتنا عشر في كل جهة منها ستة ، كل واحد من الستة يسمى جارحة من جوارح الانسان التي بها يميز ، وينطق ، ويسمع ، ويبصر ، ويبطش ، ويسعى ، وهي سائر الحواس ، والحاس المشترك هو الذي من القلب » (٢) .

كما يصور لنا الجاحظ بعض مساريات الشسطرنج في حضرة عبد الله ابن طاهر ، حيث كان المتنافسون في هذه اللعبة يناظر كل منهما الآخر ، بالجد والهزل والأمير مستمتع بهذه المناظرات الهزلية حتى أنه في احدى المباريات فحص برجليه من شدة الضحك (٣) ويبدو ولع المسلمين بالشطرنج من خلال لعب الحجاج به للتسلية وهم في طريقهم الى الحج على ظهور الشقاديف (٤) لذلك لاعجب ان أمر الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بمنع اللعب به ، بل وضرب جماعة بسبب اللعب بالشسطرنج ، وأحرق ما وجد منه (٥) في محاولة منه للتخفيف من شدة الاقبال عليه لما يترتب عليه من ضياع الوقت .

كذلك أقبل سلاطين الأيوبيين والمماليك على الشطرنج وعلى اللعب مع المقربين اليهم من الأمراء والعلماء والأدباء (٦) بل حرص بعضهم اذا خرج فى أسفاره أن يحمل معه كمية ضخمة من العاج برسم خرط الشطرنج ، حتى اذا لعب السلطان بشمطرنج مرة أخذه بعد ذلك أرباب النوبة وجدد غيره للسلطان (٧) وجرت العادة أيضا بأن مصنع أدوات الشطرنح من سائر أنواع الجوهر والذهب، والفضة والأبنوس برقاع الحرير المذهب (٨) ، كما صنعت من البللور الصخرى حيث وصلتنا منه بالفعل بعض القطع ضمن مجموعة الكونتس دى بهاج فى باريس تنسب إلى أواخر العصر الفاطمي (٩) ، لهذا كان من الطبيعي أن نعتبر

<sup>(</sup>۱) المسعودى ، مروج اللحب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ٢٣٥ ، ابن طيفور ، تاريخ بغداد . ص ٢٩٣ ،

 <sup>(</sup>۲) المسعودى ، مروج الذهب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، متز ، الحضارة الاسلامية ، ج ٢ ،
 ص ٢٥٧ ، حسن ابراهيم حسن ، ناريخ الاسلام السياسى ، ج ٣ ، ص ٤٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) الجاحظ ، كتاب التاح ، ص ٧٤ ، ٧٥ ، فتحى أبو سيف ، المشرق الاسلامي بن السبعية
 والاستقلال ، القامرة ١٩٧٨ ، ص ٢١٠ - ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، تحقيق حسين نصار ، الفاهرة ١٩٥٥ ، ص ٣٨ ـ ٣٩ . الراوندى ، راحة الصدور ، ص ١٧٨ ، عبد المنعم ماجد ، الحضارة الاسلامية ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، خطط ، ج ، ٢ ، ص ٢٨٩ ، ٣٤٣ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن معری بردی ، النجوم ، جه ۸ ، ۱۰۱ •

<sup>(</sup>٧) سعيد عاشور ، المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ، ص ٦٧ ٠

<sup>(</sup>۸) المفریزی ، خطف ، جه ۲ ، ص ۱۹۵ ۰

<sup>(</sup>٩) زكى حسن ، كنوز الفاطميين ، \*الفاهرة ١٩٣٧ ، ص ١٩٣ ·

لعبة الشطرنج من الألعاب الأرستقراطية الخاصة بالملوك والأمراء « لا الفقراء والأراذل » ، وقالوا أيضا في ذلك « مثل الفقير الذي يلعب الشطرنج ، كمتل أعمى ينظر في النجوم » (١) • ورغم هذا فقد شاع الشطرنج بين محملف الطبقات ، حيث لعبه السلاطين والأمراء ، والتجار والفقهاء وغيرهم (٢) ، بل نسب بعض الأشخاص اليه (٣) ، كما صنفت في هذه اللعبة وقواعدها العديد من المؤلفات •

أما عن لعبة الورق ، فالحق أننا لا ندرى عنها شيئا فيما عدا اسمها ، خاصة أن المصادر التى تحت أيدينا وغيرها من الكتب القديمة لم تتعرض لها في شيء من التفصيل ، وربما كان المقصود بها تلك اللعبة التى أشار اليها الادفوى في عصر متأخر أنناء ترجمته لمحمد بن اسماعيل السفطى ، وملخصها آن يجلس جماعة ويكتبون أوراقا في بعضها صورة شخص صاحب متاع ، وفي البعض الآخر صورة لص ، فاذا حصلت الورقة التي فيها صاحب المتاع لأحدهم قال : « يا جماعة ضاع لي كذا وكذا وأريد فلانا يحضر لي اللص ٠٠٠ » (٤) .

وبعد فان الالعاب السابقة ليست وسائل التسلية الوحيدة التي عرفها المسلمون في العصور الوسطى ، فكنيرا ما تضمنت المؤلفات القديمة أسماء بعض الألعاب الخاصة بالصبيان مثل الأسن ، والبقيرى ، والتدبيج ، والخدروف ، والكبكب والدورباكة (٥) وغيرها مما أضربنا عن ذكرها هنا لقلة المعلومات الواردة عنها ولصعوبة تفسيرها ، وعلى هذا فقد بات واضحا ان وسائل التسلية عند المسلمين كانت على ثلاثة ضروب ، الضرب الأول يمثله المجالس بأنواعها المختلفة من قصص ووعظ وشراب وطرب ، والضرب الشائي يمثله الألعاب الرياضية بشتى أنواعها من ركض وقنص ، أما الضرب الثالث والأخير فهو يختص بالألعاب الهادئة التي اصطلح على تسميتها أيضا بالألعاب المنزلية كالنسرد والشطرنج والورق ونحوها ، حيث أقبلت جميع طبقات المجتمع الاسلامي على الاشتراك والمساهمة في جميع ضروب التسلية المتاحة لها ولم يتخلف عنها أحد من كبير أو صغير ،

<sup>(</sup>١) أبو زكريا الحكيم ، كتاب في الشطرنج ، مخطوط مصور بدار الكتب المصرية نحت رقم ٤٩٧ ، ورقة ١٤ أ ٠

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ، الدرر الكامنة ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، السخاوى ، التبر المسبوك فى ذيل السلوك ، ص ٢٠ ، سعيد عاشور ، المجتمع المصرى السلوك ، ص ٢٠ ، سعيد عاشور ، المجتمع المصرى فى زمن سلاطن المماليك ، ص ١٠٧ ، كما جرت العادة بأن يشتمل شوار العروس على الشطرنج ، أنظر تاريخ ابن الفرات ، ج ٩ ، ص ٣٤ ، أحمد عبد الرازق ، المرأة فى مصر المملوكية ، ص ٧٦ • (٣) أنظر : ترجمة أحمد بن ممد الشطرنجى فى ابن حجر ، الدرر الكامنة ، ج ١ ، ص ٢٥٠ •

<sup>(</sup>٤) الادفوى ، الطالع السعيد الجامع لاسماء تجباء الصعيد ، القاهرة ١٩١٤ ، ص ٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٥) أحمد تيمور ، لعب العرب ، ص ١٠ ، ١٢ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٥٦ .



# اللغة العربية

تاريخها وخصائصها وآثارها فى الحضارة العالمية للدكتور احمد الحوفى عضو مجمع اللغة العربية واستاذ بكلية دار العلوم ومقرر لجنة التراث بالمجلس الأعلى للثقافة

اللغة مفردات وجمل ، أو ألفاظ وعبارات ، تلفظ حينا ، وتكتب حينا ، وسعواء أكانت مكتوبة أو ملفوظة فهى وعاء التفكير ووسيلة اظهاره ، ولا يستطيع أحد أن يفكر بغير لغة ، ولغتنا العربية سامية قديمة موغلة فى القدم ،

اللغات السامية هي لغات الجنس السامي الذي اتصلت شعوبه اتصالا وثيقا ، واتحدت في النشأة ، والبيئة ، واللون ، وارتبطت بروابط طبيعية واجتماعية جعلتها جنسا من البشر متميزا ، سواء رجعنا الى تقسيم التوراة أم الى التقسيم الطبيعي (١) •

وأول من أطلق على لغات هذا الجنس (اللغات السامية) المستشرق الألمانى شلوتزر ١٧٨١م ولكن هذه التسمية على ذيوعها أو خفتها غير جامعة وغير مانعة، لأن بعض من يتكلمون بها ليسوا من الجنس السامى ، مثل الأحباش فلغتهم سامية وهم حاميون (٢) .

#### اللغة العربية سامية:

واللغة العربية المستعربة سامية ، ولابه أنها استمدت كلمات من أخواتها الساميات كالحبشية والحميرية والعبرية والآرامية القديمة .

ذلك أن اسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم الثانية التي كانت

<sup>(</sup>١) التوراة ترجع النوع الانساني كله الى أبناء نوح الثلاثة : سام وحام ويافث فتقسمه الى ثلاثة أجناس • والتقسيم الطبيعي يعتمد على طبيعة الناس من اللون ، والفطرة ، والبيئة • • النح والجنس السامي في رواية التوراة هو نفسه في رأى العلم •

<sup>(</sup>٢) بعد أن تفرعت من اللغة الأثيوبية الحبشية لهجات حامية امتزجت بالعربية الساميسة امتزاجا محا الأولى وأبقى الثانية حتى صادت اللغة الأثيوبية أو الحبشية تعد من اللغات السامية ، كما أن اللغة المصرية القديمة امتزجت باللغات السامية حتى خرجت من طبيعتها الأولى وعدهـــا بعض اللغوين من السامية ( مقدمة الأساس في الأمم السامية ولغاتها ) ،

قد هاجرت من اليمن الى مكة ، وامتزح بهم وأصسهر فيهم • ويقال انه كان لاسماعيل لغة أخرى عبرية أو كلدانية ، فقد كانت أمه هاجر مصرية ، وأبوه يعرف الكلدانية ، ومن البعيد أن ينسى اسماعيل لغة أبيه ولغة أمه ، بل القريب أن تمتزج لغة أبويه بلغة أصهاره ، ونشأ من اسماعيل ومن ذراريه جيل عربى جديد هم العرب المستعربة •

وانتسب المضريون \_ العرب المستعربة \_ الى أبيهم لا الى أمهم القحطانية ، وان كان النسب الى الأم شائعا فى العصر الجاهلى ، ولذلك رفض النبى صلى الله عليه وسلم أن ينسب المضريون الى آكل المرار ، وذلك أن وفد كندة قدم على النبى برياسة الأشعث بن قيس ، وقال الأشعث للنبى : « يا رسول الله نحن بنو آكل المرار ، وأنت ابن آكل المرار ، فتبسم النبى وقال : ناسبوا بهذا النسب العباس ابن عبد المطلب وربيعة بن الحارث » وكانا تاجرين يوغلان فى بلاد العرب ، فاذا سئلا ممن هما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار ، يتعززان بذلك \_ لأن كندة كانوا ملوكا \_ ثم قال لهم : « لابل نحن بنو النضر بن كنانة ، لا نقفوا أمنا ، ولا ننتفى من أبينا (١) ،

ويقال ان القحطانيين كانوا قد هاجروا من الفوات أو الحبشة الى اليمن وعمروها وأضافوا الى لغتهم من لغة أسلافهم المعينيين الذين هم من بدو الآراميين أو بقايا البابليين ، عبروا الى اليمن قبل القحطانيين ، وكانت لهم بها دولة سبأ وحمير ، وهم الذين اقتبسوا الحروف الفينيقية التى تطورت الى الخط المسند أو القلم الحمرى .

فاللغة العدنانية استرفدت من هذه كله ، وقد تطورت الى المصرية الفصيحى في الوقت الذي زالت فيه الدولة الحميرية حوالى أوائل القرن السادس للميلاد ، وفي الوقت الذي بسطت فيه سلطانها على أكثر أرجاء الجزيرة ، وتوحد اللسان العربي الا ما ينجم عن طريقة النطق ، ويسميه العلماء اختلاف اللهجات •

وعلماء اللغات يفضلون اللغات السامية على الحامية والآرية بكثرة مفرداتها وتنوع أساليبها ، واطراد قياسها ، ووضوح مخارج حروفها ، وهم أنفسهم

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ٤/٥٥٤ وآكل المراد: الحارث بن عمرو بن حجر المسكندى ، والمراد نات مر اذا أكلته الابل تقبضت مشافرها ، وسمى الحارث بذلك لأن عمرو بن الهبولة النسائى أغار عليهم والحارث غائب ، فغنم وسبى ، وكان في سبيه امرأة الحارث فقالت لعمرو في سيره: لكاني برجل أدلم مسترخى الشفتين ما أسود كان مشافره مشافر بعبر آكل مراد قد أخد برقبتك تعنى الحارث ، فسمى آكل المراد ، ثم تبعه وقتله واستنقذ امرأنه وما كان أصاب ( سيرة ابن هشام ٤٥٥/٢ ) .

يقدمون العربية على اخواتها السامية بهذه المميزات وبغيرها ، حتى رأى كثير منهم قدماء ومحدثون شرقيون وغربيون أن العربية أصل اللغات السامية أو أقربها الى السامية الأولى ، لنشأتها في أقدم موطن للساميين ، وبقائها بمعزل عن الاحتكاك باللغات الأخرى •

وهم قد وازانوا بين العربية والسريانية والعبرية ، فاتضح أنهما متأثرتان بها ، بدليل أن الكلمات التي بها ضاد \_ وهو حرف خاص بالعربية \_ نقلت الى العبرية بالصاد والى السريانية بالعين ، ولو كانت العربية هي الناقلة لبقيت الصاد أو العين على أصلهما لأن الحرفين في العربية فلا مدعاة للابدال •

### أطوار تهذيبها وتقارب لهجاتها:

لسنا نستطيع أن نزعم أن اللغة العربية قد ولدت ناضجة كما وصلت الينا ، لأن هذا مخالف لقوانين التطور ، وطبيعة اللغات تأباه ، فلابد أن مرت بهذه اللغة أطوار ومؤثرات رقتها وأنضجتها وأوصلتها الى درجة الكمال جعلتها خليقة أن ينزل بها كتاب الله ٠

## وأهم أطوار التهذيب هي:

(أ) نزل ابراهيم بالحجاز وترك هنالك ابنه اسماعيل عليهما السلام، وأصهر اسماعيل في جرهم الثانية وهي قحطانية ، فكان لسانه ولسان نسله متأثرا بلغة أبيهم وبلغة قحطان .

وكان من الطبيعى أن تمتزج لغة اسماعيل بلغة جرهم ، وأن ينطلق لسانه في مجال أوسع ، ويشتق عبارات أوضح ، لكماله الفطرى الذى لا يفتقر الى تلقين ولا تعليم ، وجرى على لسانه بنوه من بعده ، وامتد الزمن باللغة ينميها ويكملها ، حتى ظهر عدنان أبو العرب المستعربة ، فنشأ جيل جديد ذو لغة أعظم ثروة ونموا ، أسهم فيها الجميع ، لأن دارهم وبيئتهم وأخلاقهم وشيمهم واحدة ، وبيئهم تصاهر وتشابك واجتماع لا ينقطع (١) .

(ب) ثم انشعبت قبائل من أولاد اسماعيل ، وجعلت لغتها تنمو وتتطور ، وساعدها أنها لم تكتب فتتأتى في تطورها أو تجمد ، لأنها لغة قوم أحرار ذوى فطر سليمة يصرفون لغتهم كما يصرفون أزمة نوقهم وأعنة خيلهم ، وكان

<sup>(</sup>١) راجع البيان والتبيين للجاحظ ٣/٢٠٠ ـ ٢٩٦ طبعة هارون ٠

يأخذ بعضهم عن بعض بالمخالطة والمجاورة والتلاقى في الأسواق ، فتنتقل الكلمات من قبيلة الى أخرى كما تنتقل العروض ·

( ج ) ولقريش وحدها في هذا المضمار نصيب عظيم من الجهد والفخار ، فان التطور الأول كان عمل القبيلة الأولى ، والناني كان من صنع القبائل جميعا ، أما هذا فجهد قريش ، وقد أعانتها على ذلك أمور :

الى أن تهوى أفئدة الناس الى البيت الحرام ، وقد استجاب الله دعاء سيدنا ابراهيم ، فجعل الكعبة الشريفة وجهة العرب أجمعين يحجون اليها أو يعتمرون ، وكانت القبائل التى تفد على مكة للحج ذات لهجات منها الجيد ومنها الردىء ، وقريش تستمع الى الوافدين وتستصفى من لهجاتها ما يروقها ، وكان النازلون ينقلون عن قريش ويبثون فى الجزيرة ما نقلوا .

٢ \_ وساعدتها التجارة ، فقد كان القرشيون يرتحلون في كل عام رحلتين : رحلة في الشتاء الى اليمن ، ورحلة في الصيف الى الشام ، وكانوا أحيانا يضربون في الأرض ويمشون في مناكبها الى فارس والى الحبشة • وهم قوم صناعتهم الكلام ، يضيفون الى لغتهم ما يغذيها ، ويزودونها بما ينميها ويرقيها •

وقد ساعدهم على التجارة موقع بلادهم الجغرافي ، وأنهم أهل الكعبة التي يدين العرب لها ، فلا يعتدى عليهم أحد في رحيلهم ، وأن اطمئنانهم على حياتهم وأموالهم ، وأن امتيازهم بالرحلات التجارية لجدير بأن يكونا نعمة يذكرهم الله بها ، قال تعالى : « لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » قال الزمخشرى : انهم كانوا آمنين في رحلتهم ، لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته ، فلا يتعرض لهم ، والناس غيرهم يتخطفون ، ويغار عليهم ، قال الله تعالى :

« أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ، ولكن أكثرهم لا يعلمون » (١) •

٣ \_ وظاهرتها المكانة السياسية التي استمدنها من نفوذها الديني والاقتصادي ، حتى قال أبو بكر في رده على الأنصار يوم السقيفة مؤيدا حق المهاجرين في الخلافة : « ٠٠٠ وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/۱۳۰

من بعده ، ولا ينازعهم ذلك الا ظالم » وقال في خطبنه النانية « لا بدين العرب الا لهذا الحي من قريش » •

٤ ـ وكانت لهجة قريش أغنى اللهجات وأطوعها وأقدرها على التعبير ،
 لأن أهلها أرقى ، ولأنهم أغنوها بما أضافوا اليها .

ه \_ على أن الأسواق المشهورة \_ وهي عكاظ ومجنة وذو المجاز \_ كانت على مقربة من مكة ومن موسم الحج تفد اليها القبائل • وعكاظ خاصة مجتمع العرب جميعا يتوافدون اليها من كل حدب وصوب ليتفادوا أسراهم ، ويتحاكموا في خصوماتهم الى بني تميم ، ويتفاخروا بأحسابهم ومحامدهم وشجاعتهم ، ويتباهوا بالبليغ الرائع من القول ، فينشد الشاعر قصيدته ، ويخطب الخطيب خطبته ، في عكاظ أنشه عمرو بن كلثوم مطولته . وفيها كانت تضرب للنابغة قبة من آدم ليتحاكم اليه الشعراء ، وقد أنشده الأعشى والخنساء وحسان في قصة مشهورة (١) ، وفيها خطب قس بن ساعدة خطبته الثي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواها ، ذلك أن وفد بكر بن وائل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من حوائجهم قال : هل فيكم أحد يعرف قس بن ساعدة الايادي ؟ قالوا : كلنا نعرفه ٠ قال : فما فعل ؟ قالوا : هلك ٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنى به على جمل أحمر بعكاظ قائما يقول: « أيها الناس اجتمعوا ، واستمعوا ، وعوا ، كل من عاش مات ، وكل من مات فات ، وكل ما هو آت آت ، ان في السماء لخبرا ، وان في الأرض لعبرا ، مهاد موضوع ، وسنقف مرفوع ، وبحار تموج ، وتجارة تروج ، وليل داج ، وسماء ذات أبراج ، أقسم قس حقا لئن كان في الأرض رضا ليكونن بعده سخط ، وان الله عزت قدرته هو أحب اليكم من دينكم الذي أنتم عليه ، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا ؟ » ثم أنسد أبو بكر رضي الله عنه شعرا حفظه له وهو:

فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر للموت ليس لها مصادر ورأيت قومى نحوها يسعى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضى السي ولا من الباقين غابر أيقنت أنى لا محا لة حيث صار القوم صائر (٢)

<sup>(</sup>١) الأغانى ٤/٥٥ ساسى ٠

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميدائي ١/٩٩٠

وكانت عكاظ ملتقى الجميع ، حتى ان من أراد أن يثأر ولم يعنر على واتره طلبه في الموسم ، ومن أراد أن يعمل عملا تعرفه العرب ويشهدها عليه عمله في عكاظ (١) وقد عمرت من ٤٠٥ م الى أن نهبها الخوارج الحرورية ٧٤٦) ( ١٢٩ هـ ) .

وكانوا يجتمعون (بسوق عكاظ) من أول القعدة الى العشرين وفي (مجنة) قرب مكة بقية القعدة ، وفي « ذى المجاز » بجانب عرفة أول ذى الحجة ، ومنها ينصرفون الى عرفات حيت الموقف الأعظم ·

وكانت لهم أسواق بين بلادهم وبلاد العجم ، يلتقون فيها للتسوق والبيع، وهي أوسع أبواب الدخيل والمعرب ، ذكر منها الجاحظ سوق الأبلة وسوق الأنبار وسوق الحيرة .

وكانت لهم أسواق أخر تتوالى ، متل دومة الجندل (٢) بقرى كلب وهى فى النصف بين العراق والشمام ، كان ينزلها الناس أول يوم من شهر ربيع الأول فيقيمون أسواقهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء ، وكان يعشرهم أكيدر دومة (٣) وربما غلبت على السوق كلب فيعشرهم بعض رؤساء كلب، ، فيقوم سوقهم الى آخر الشهر .

ثم ينتقلون الى سوق هجر (٤) في شبهر ربيع الآخر ، فتقوم أسواقهم ، وكان يعشرهم المنذر بن ساوى أحد بني عبد الله بن دارم .

<sup>(</sup>۱) الأعاني ١٣/٢٠

<sup>(</sup>۲) دومة الجندل : حصن وفرى بين الشام والمدينة فرب جبلى طيىء بينها وبين دمشسف مدبع مراحل ، وكانت منازل لكنانة من كلب ،

<sup>(</sup>٣) صاحب دومة ٠

 <sup>(</sup>٤) مدينة هجر عاعدة البحرين · وفيل ناحية البحرين كلها هجر قال يافوت وهو الصواب ·

<sup>(</sup>٥) كورة عربية على ساحل البحر شرقى هجر ٠

<sup>(</sup>٦) سوق بعمان ٠

<sup>(</sup>٧) بلدة بعمان على البحر ٠

<sup>(</sup>٨) فلاة قرب عدن •

<sup>(</sup>٩) على ساحل البحر بينعدن وعمان •

ثم يرتحلون فينزلون عدن ، ومن سوقها تشـــترى اللطائم (١) وأنواع الطيب ٠٠٠٠ ثم يذهبون الى الرابية من حضرموت ، ومنهم من يجوزها ، ويرد صنعاء ، فتقوم أسواقهم بها ، ومنها كانت تجلب آله الحرز والأرم والبرود ٠٠٠

ثم يرتحلون الى عكاظ وذى المجاز فى الأشهر الحرم ، فتقوم أسواقهم بها ٠٠٠٠٠ ثم يقفون بعرفة ، ويقضون مناسكهم ، ثم يتجهون الى أوطانهم ٠

وهذه الأسواق كانت بقوم طول السنة ، فيحضرها من قرب من العرب ومن بعد (٢) • وكان ( بدر ) موسما من مواسمهم يحتمعون في سوقه كل عام (٣) •

فالأسباب التى كانت تقرب بين لهجات العرب أثرت وأنتجت قبل أن تصير لقريش السيادة في الاسلام ٠

وللشعر نصيب في هذا التقريب قال الدكتور شورتز والأستاذ ليونارد كنج في تاريخ هارمزورث العالمي ص ١٨٩٢: « وقبل أن تؤسس مكة بزمن طويل كان من عادة الحجاج أن يجتمعوا في بعض الأماكن في الأسهر الحرم يقيمون أسواقا يتبادلون منتجات القرائح ، وكان أشهرها عكاظ ، يجتمع فيها من قبائل العرب شجعانهم وفصحاؤهم يتنافسون في الأشعار ، ينشدونها فخرا بعشائرهم واشادة بأعمال رجالهم ، أو اجتهادا في الفوز بالجائزة التي كانت تعطي لأحسنهم غزلا ونسيبا ، وكان مشايخ القبائل يرأسهم من ينصبونه ( أمير الشعراء ) يحكمون في تلك المسابقة الني كانت تقام في أشهر السلم ، والتي كان يتشوق الى نتيجتها في جميع أنحاء بلاد العرب .

## وقد عرض هذا الكاتب نفسه لسوق عكاظ وبين أثرها فقال:

« وفى أيام ماقبل الاسلام على بعد يوم فقط من مكة كان يقام السوق والمجتمع السنوى العظيم: سوق عكاظ، نسبة الى السهل الذى كان يقام فيه، كان يأتيه الناس من جميع الطبقات من كل فج فى الجزيرة، ويستمر شهر ذى القعدة الذى كان يسبق شهر الحج فى الجاهلية كما يسبقه فى الاسلام، فيه كانت المسابقات بين الخيل، والألعاب، وتناسد الأشعار، وجميع أنواع الملاهى تروح على الناس عناء الأعمال التجارية فى سوق عام يكاد فى شموله

<sup>(</sup>١) نواقح المسك •

<sup>(</sup>٢) الامناع والمؤانسة لأبي حيان النوحيدي ١/٨٣٠

۳) تاریخ الطبری ۲۷٦/۲ .

واتساعه يكون معرضا قوميا ، وفيه أيضا كان الرؤساء من عرب الشمال ينظرون بينهم في أمهات الأمور من حرب وسلم ، وحلف وتعاهد ، وتار ونقاض ، فكان أولاد نزار \_ كما كانت العرب المسنعربة نحب أن تدعى \_ يجتمعون في نوع من منتدى عام لا يقل عراقة في القدم عن منتدى طيبة ، وان كان أثره ما دام قائما أكبر في بلاد العرب كلها مما يمكن أن يكون فد أتيح لمنتدى طيبة في قديم اليونان ، وكان لرؤساء قريش المقام الأول في ذلك المجتمع ، لقربه من ديارهم ، ولما كان لهم من تروة وشبجاعة وحسن خطاب » (١) .

فلابد أن لهجات العرب في ذلك الوقت كانت منقاربة يسهل النفاهم بها • ونستطيع أن نتصور زحمة الأسواق بالوافدين عليها وكترتهم اذا ما نظرنا الى أسواقنا في الأقاليم ، والى اجتماعات الناس في الموالد كالمولد الأحمدي والدسوقي ، ثم اذا ما علمنا أن للهنود سوقا يقيمونها في هردوار على ضفاف الكنج في كل سنة ، ويجتمع فيها نحو ثلاث مائة ألف نفس ، ويقيمون حجا في ذلك المكان مرة كل ١٢ سنة يبلغ فيه عدد الحجاج نحو مليون نفس .

وسّأن العرب في أسواقهم سُنأن اليونان القدماء في الجمناسيوم ( الملعب الرياضي ) اذ كانوا يجتمعون للألعاب البدنية وفيهم الفلاسفة والعلماء ، فيغنمون فرصة الاجتماع ويتباحنون ويتناظرون ، كما كان يفعل العرب في عكاظ. •

وبعد ، فقد كانت هذه الأسواف على مقربة من مكة ، والعرب جميعا يدينون لقريش بسيادة دينية ولغوية كما قدمنا ، فهم يحاكون لهجتها ، ويناثرون منطقها ، وقريش أيضا تنتقى من لهجاتهم أفصحها ، ومن كلماتهم أعذبها •

فليس فيها شيء من معيب اللهجات • قال معاوية يوما : من أفصح الناس ؟ فقال قائل : قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات : وتيامنوا عن عنعنة تميم ، وتياسروا عن كسكسة بكر ، ليست لهم غمغمة قضاعة ، ولا طمطمانية حمير • قال : من هم ؟ قال : من جرم (٢) •

<sup>(</sup>١) النقد النحليلي لكماب الأدب الجاهلي ٢١٠ - ٢١١

<sup>(</sup>٢) البيان والتبين ٢١٢/٣ لخلخانية الفرات أو العراق : لهجة لأعراب السحر وعمان باليمن يحدفون بعض الحروف اللينة كفولهم مشاء الله يريدون ما شاء الله ، والظاهر أن بعضهم نزلوا بشبط الفرات بعد الاسلام ، العنعنة : قولهم في موضع أن عن الكسكسة : لهجة لبني بكر ابن وائل أو ربيعة ومضر أو تميم يلحفون بعد كاف الخطاب للمذكر أو مكانها سينا ، الغمغمة : الكلام المبهم ، العلمطمانية : لهجة لحمير يبدلون لام المعريف مهما مثل أمصيام في الصيام ،

وقالوا أيضا بأن لغتهم سلمت من عنعنة تميم ، وكشكشة ربيعة ، وكسكسة هوازن ، وتضجع قيس ، وعجرفية ضبة ، وتلتلة بهراء (١) ٠

وبذلك كله بلغت اللغة درجة من الرقى والوحدة أعدتها لأن ينزل القرآن الكريم بأسمى لهجاتها وهى لهجة قريش ، فتمت به الوحدة اللغوية ، وما زال القرآن الكريم هو الحفيظ على هذه الوحدة والدرء لهذه اللغة ، يصونها من أن تمحوها النوازل ، أو تتشعب منها لهجات مختلفات تنقطع صلتها بالنبع الأول فينضب ويجف •

## اللغة العربية واللهجات

ذكر الدكتور طه حسين في شكه في الشعر الجاهلي أن لغة الشهال غير لغة الجنوب، معتمدا على كلمة لأبي عمرو بن العلاء: « ما لسان حمير وأقاصي اليمين بلساننا ولا عربيتهم كعربيتنا »، ومعتمدا على أن الكشف الحديث قد أثبت خلافا جوهريا بين اللغتين ، فكيف جاء الشعر الجاهلي كله بلغة أهل الشمال ؟ ثم نفى أن يتخذ القحطانيون لغة الشمال ترجمانا عن عواطفهم ولغة أدبية لهم ، مع أن السيادة السياسية والاقتصادية والحضارية \_ وهي أمور من شأنها أن تفرض اللغة على شعوب \_ قد كانت للقحطانيين لا للعدنانيين .

ورد على من يقول ان أهل الجنوب هاجروا الى الشمال وتأقلموا واصطنعوا لغة الشمال ، بأنه يشك في صحة نسب الذين هاجروا ، بل يشك في الهجرة نفسها : متى كانت ؟ ومن المهاجرون ؟ والى أين هاجروا ؟ (٢) .

ثم قرر أن العدنانيين أنفسهم كانت لهم لهجات ، فكيف جاء الشعر المروى كله بلهجة قريش ، مع أن فى الشعراء يمنيين وقيسيين وربيعيين الغ ؟ وقد قرأ العرب القرآن الكريم بلهجاتهم ، فأمالوا حيث لم تكن تميل قريش ، ومدوا حيث لم تمد الغ • وعجب من أنه لم يحدث متل هذا فى الشعر المروى •

ورد على من اعترض عليه بأن اللهجات كانت قائمة بعد الاسلام ولم تظهر

 <sup>(</sup>١) مجالس ثعلب ١٠٠/١ ـــ ١٠٠ كشكسة ربيعة : أن تجعل بعد كاف الخطاب مشيئا ٠ تضجع : تباطؤ وتقعد ٠ عجرفية : جفوة في الكلام ٠ تلتلة بهراء كسرهم التاء في الفعل بفعلون كما فيل ٠

<sup>(</sup>۲) في الأدب الجاهلي ص ۸۸ ـ ۱۰۲ ·

فى الشمعر الذى قيل بعده بأن العرب فمد اتخذوا بعد الاسملام لغة قريش دستورهم (١) ٠

## اختلاف اللهجتين طبيعي:

ولا يمارى أحد فى ان لهجة السمال كانت مغايرة للهجة الجنوب ، ولا يدفع أحد أن لهجات القبائل فى السمال كانت تختلف الى حد ما، لأن هذا وذاك راجعان الى طبيعة المنطق وتأثير الورادة والبيئة ، فليس بعجيب أن اختلفت اللهجات ، بل كان العجيب لو أنها اتحدت ، فمازالت اللهجات تتشسعب من اللغات وتنباعد وتتقارب حسب العوامل المؤنرة فى الناطقين بها وفى اللغة نفسها •

والأمتلة على ذلك كثيرة جدا ، فالأمة العربية تصلطنع لهجة قريش الآن وتتخذها لسانها الأدبى والرسمى ، ولكنا نجد أن لهجة المصرى مغايرة للهجة السورى والعراقي والحجازى ، وهذه المغايرة قائمة حتى في النطق باللغة الفصحى شعرا وخطابة •

بل اللغة المصرية العامية ذات لهجات ، مع أن أصلها واحد ، فللصعيد لهجة وللدلتا أخرى ، ولقد تختلف لهجة الناس في قريتين من ( مركز ) واحد على قرب ما بينهما •

كانت اللهجتان مختلفتين اذا ، ولكنه خلاف بين لهجتين أو لهجات من لغة واحدة ، وقد تقاربت اللهجات في أواخر العصر الجاهلي حتى كان أهل الحجاز ونجد يفهمون عن أهل اليمن ويفهمونهم ، كما يتفاهم الآن سكان الصعيد وسكان الوجه البحرى ، أو سكان السودان وسكان مصر ، وكما يتفاهم أهل باريس وسكان بروكسل .

أريد من هذا أن أقرر أنه لا عجب في أن يروى الرواة أن لهجة الشمال كانت غير لهجة الجنوب ، وأن هذا لا يطعن في صحة ما قرره التاريخ أن لغة الشمال وليدة لغة الجنوب ·

وقد جلى ابن خلدون هذه الفكرة فى قوله: « ولعلنا لو اعتنينا بهسندا اللسان العربى لهذا العهد ، واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات الاعرابية فى دلالتها بأمور أخرى ٠٠٠ ولعلها تكون فى أواخره على غير المنهاج الأول فى لغة مصر ٠٠٠ ولقد كان اللسان الحميرى بهذه المثابة ، وتغيرت عند مضر كثير

<sup>(</sup>١) في الأدب الجاهلي ص ١٠٤ - ١٢٣٠ •

من موضوعات اللسان الحميرى وتصاريف كلماته ، تشهد بذلك الأنقال (النقوش) الموجودة لدينا ٠٠٠ ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة مضر في الكثير من أوضاعها ، وتصاريفها وحركات اعرابها ، كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر » (١) ٠

لم ير ابن خلدون اذا في اختلاف اللهجتين دليلا على أن العدنانية لم تنشأ من القحطانية ، بل احتج لهذا الخلاف بأنه يشبه ما بين لغة عصره ولغة مضر التي نزل بها القرآن الكريم .

وذكر ابن خلدون أيضا أن اللغة المستحدثة هي لغة العرب المستعربة « وانما سمى أهل هذه الطبقة بهذا الاسم العرب المستعربة ، لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت اليهم ممن قبلهم اعتبرت فيها الصيرورة ، بمعنى أنهم صاروا من حال لم يكن عليها أهل نسبهم ، وهي اللغة العربية التي تكلموا بها ، فهو من استفعل بمعنى الصيرورة ، من قولهم : استنوق الجمل واستحجر الطين • وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأمم جيلا كانت اللغة العربية لهم بالأصالة ، وقيل العاربة » (٢) •

## اللغة واحدة وان اختلفت اللهجة:

#### اللهجسات:

لم يكن غريبا أن وصل الينا الشعر الجاهلي بلهجة قريش ، لأن قريشا كانت قد سادت قبل الاسلام سيادة دينية وتجارية ، وكانت الأسواق الكبار \_ عكاظ وذو المجنة وذو المجاز \_ تقام على مقربة من ديارها ، فتفد اليها القبائل في موسم الحج ، وكانت عكاظ بخاصة مجتمع العرب ، يقبلون اليها من كل فج ، ليحققوا منافع لهم ، وليتباهوا بالبليغ الرائع من القول ، فينشد الشاعر قصيدته ، ويخطب الخطيب خطبته ، في هذه السوق أنشد عمرو بن كلموم مطولته ، وفيها كانت تضرب للنابغة قبة من جلد ليتحاكم اليه الشعراء ، وفيها خطب قس بن ساعدة خطبته التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر (٣) ، فمن الطبيعي اذا \_ وهذه الأسواق تقام قريبة من مكة \_ والعرب يقرون لقريش بالسيادة ، ولقريش رحلات تجارية نساعد على تهذيب لغتها وتنميتها \_ أن تحاكي القبائل قريشا في لهجتها ، وتتأثر منطقها ، وأن تنتقي قريش من لهجات القبائل قريشا في لهجتها ، وتتأثر منطقها ، وأن تنتقي قريش من لهجات القبائل أفصحها ، ومن الفاظها أعذبها ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٩١ ٠

<sup>(</sup>۲) ناریخ این خلدون ۷۵ ۰

<sup>(</sup>٣) الجعفرى : لبيد بن ربيعة الجعفرى ٠

فلا عجب فى أن اصطنع الشعراء لغة قريش لغة أدبية لهم ، شانهم فى ذلك شأن أدباء العربية المعاصرين ، ففيهم المصرى والسورى والعراقى والسعودى والسودانى الخ ٠٠ ولكل منهم لهجتة الخاصة فى حديثه اليومى المعتاد ، لكنهم اذا ما كتبوا أو خطبوا أو شعروا اصطنعوا العربية الفصحى ترجمانا عن مشاعرهم وأفكارهم ٠

وهنا ملاحظة جديرة بالالتفات اليها ، هى أن الشعر المروى يرجع الى عهد غير بعيد من الاسلام ، لأن الرواة والمدونين لم يستجلوا منه ما قدم به العهد قبل أن تسود لهجة قريش ، وقبل أن يتعارف الشعراء على اصطناعها لغة أدبية لهم •

على أننا لا نغفل أمرا آخر ، هو أن الشعراء الذين يمتون الى أصل يمنى كانوا قد أقاموا فى الشمال وتربوا هناك ، وتعلموا لغته الأدبية ، وانقطع أو كاد ينقطع بالجنوب عهدهم ، فهم فى هذا يشبهون الأسر التركية التى وفدت الى مصر فى العصر الحديت وأقامت بها ، ثم لم تلبث الا جيلا أو جيلين حتى نسيت تركيتها ، وانطلقت بالعربية ألسنتها ، مع ما بين التركية والعربية من بعد ، وما بين لغة الجنوب ولغة الشمال من قرب ٠

وكيف ننسى أن اليهود الذين عاشوا فى الحجاز ، وكانت لغتهم عبرية ، ما لبتوا أن حذقوا العربية وصاروا من شعرائها ، ولا يتبين فى شعرهم ما يشف عن مخالفة للشعر العربى الذى وصل الينا بلهجة قريش •

ولم يكن العرب بدعا في وحدة اللغة الأدبية ، ففي الجزر البريطانية سلالات من ايقوسيا ومن ايرلندا ومن ويلز وغيرها ، ولكل منها لهجة خاصة تختلف أحيانا الى حد أن أهل الشرق يكادون لا يفهمون عن أهل الغرب ، وسكان الجنوب يكادون لا يفهمون لهجة ايقوسيا ، ولكنهم جميعا يرتبطون بلهجة أدبية واحسدة ، والمدارس والجامعات تحسرص على أن تكون الدراسية بالانجليزية الموحدة •

ومثل هذه الحال فى فرنسا ، فلكل اقليم لهجته التى يكاد يصعب فهمها على الاقليم الآخر ، ولكن للأقاليم كلها لغة أدبية واحدة ، هى وسيلة العسلم والتعليم والثقافة •

بقيت حقيقة لابد من التنبيه عليها ، وهي أن بعض الشعر الذي وصل الينا يمثل بعض لهجات القبائل المختلفة ، وقد دونها العلماء لحاجتهم اليها في تصاريف الكلام ، أو التدليل على قاعدة أو نطق ، وان لم يكن من أغراضهم تسجيل اللهجات كلها •

على أن النقوش التى تظهر اختلافا بين لهجة الشمال ولهجة الجنوب غير القديمة ليس تاريخها محددا ، والخلاف فى جملته قليل طفيف لا يقطع الصلة بين اللغتين ، بل انه يعززها ، لما بينها من كثير من وجود الاتحاد ، وليس معنى الخلاف أن لغة الجنوب ليست أصلا للغة الشمال ، فلغتنا العامية انشعبت من العربية ولكنها تغايرها ، والانجليزية الحديثة تولدت من الأنجلوسكسونية وهى تباينها ، وفى فرنسا لغات لها خصائصها ومع ذلك فانها لا أثر لها فى انتاج الأدباء من أبناء هذه الأقاليم ، فلغة النقوش محلية ليست بذات صبغة أدبية ، والنوبيون يكتبون اليوم بالعربية مع أنهم يتكلمون غيرها فيما بينهم ، والأمة العربية الآن تتكلم لغة وتكتب أخرى ، وما من شك فى أن اللغة الانجليزية واحدة ، ولكن البون عظيم بين انجليزية تشوسر وانجليزية ماكولى ، وبين انجليزية ألفرد وانجليزية تشوسر و

وربما كانت لهجة الشمال في ذلك الوقت أيضا مقاربة جدا للهجة الجنوب، ولو عثرنا على نقوش بلغة الشمال من عهد نصدوص الجنوب لوجدنا اللغتين متشابهتين ومتقاربتين تقارب الفرع وأصله ، لأن الموازنة بين لهجة عدنان التي رويت قبيل الاسلام بقرن ونصف قرن وبين لهجة قحطان التي كانت قبل ذلك بنحو خمسة عشر قرنا (١) موازنة تغفل البيئة والزمن وأنرهما في اللغة ، وتهمل ما تعرض له سكان الجنوب من اختلاط بالأحباش والفرس ، ثم هي موازنة بين لغة عدنان في الشمال وبين لغة من بقوا من قحطان في الجنوب ولم يرتحلوا الى الشمال ، ونحن نعلم أن كثيرا من القحطانيين قد هاجروا الى الشمال ، وتربوا في بيئة أخرى ، ولهجت بلغة الشمال ألسنتهم ، وانقطع بلغة الجنوب عهدهم ، شأنهم شأن الأسر التركية الكثيرة التي وفدت على مصر ، وأقامت بها في العصر شأنهم شأن الأسر التركية الكثيرة التي وفدت على مصر ، وأقامت بها في العصر والعربية ألسنتهم ، ولم يعد لهم بالتركية الا نسب يحفظونه ، وكتير منهم والعربية ألسنتهم ، ولم يعد لهم بالتركية والعربية العامية ، ومع القرابة ينسونه ، هذا مع البون الشاسع بين التركية والعربية العامية ، ومع القرابة الوثيقة بين لهجة الجنوب ولهجة الشمال ، وفي تاريخ اللغات مثل كثيرة تعزز ينقبة بين لهجة الجنوب ولهجة الشمال ، وفي تاريخ اللغات مثل كثيرة تعزز عذا الرأى ،

ونحن نعلم أن العرب كانوا يتفاهمون ، ولا يجدون مشقة في تفاهمهم ، سبواء التقوا فرادى أم جماعات في نواديهم أو أسبواقهم أو مواسمهم أو حروبهم ،

<sup>(</sup>۱) يرى جلازر أن أقدم النقوش هى المعينية وأن أقدمها يرجع الى القرن الخامس عشر او السادس عشر قبل الميلاد ، وأحدثها يرجع الى القرن الناسع أو الثامن قبل الميلاد ، ويرى موثر أن أعلمها يرجع الى ما بن القرن التاسع والثامن قبل الميلاد ، ( النقد التحليلي لكتاب الادب الجاهلي ص ١٧٢) ،

فمثلا كانت قريش ترحل الى الشمال والى الجنوب قبل الاسلام ، فتخالط هؤلاء وهؤلاء فتفهم عنهم ، ويفهمون عنها • ثم استهل الاسلام وعرض النبى عليه الصلاة والسلام الدين الجديد على القبائل ، ووفدت عليه وفودهم من أنحاء الجزيرة فتكلموا وتكلم دون حاجة الى ترجمان ، ونجد تفصيلا عن وفد كندة برياسة الأشعث بن قيس ، وعن وفد همدان وما دار بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام من قول ، ولا نجد اشارة الى صعوبة فى التفاهم (١) وبعث النبى كتبا الى جهات كئيرة بلغة قريش ، وأوفد الى اليمن على بن أبى طالب ومعاذ ابن جبل فلم يحتاجا فى التفاهم الى وسيط ، وأناب عنه بعض المسلمين ليفقهوا القبائل فى الدين ويجمعوا الزكاة • ولم يرو التاريخ أن صعوبة فى التفاهم نشأت فى حالة من هذه الحالات •

حقا كان لأهل اليمن لهجة تختلف عن لهجة الحجاز ، ونجدها في بعض مظاهر الصوت والدلالة ، والقواعد والمفردات ، فالنقوش التي قرئت تدل على أن لغة الجنوب أقدم من لغة الشمال ، وعلى أن الأولى أصل الثانية وليس بينهما فرق كبير .

فمن حيث الهجاء ترسم التاء المربوطة مفتوحة في اليمن كما في (كلبت) الحميرية وكلبة العدنانية ، ويحذف حرف المد غالبا من أواسط الكلمات وأواخرها كما في (ذ) الحميرية بمعنى «ذان » ·

على أن هذه المغايرة الهجائية ليست فرقا حاسما ، لأن الكتابة رمز للغة ، وقد تقصر عما ترمز اليه ، ونحن الآن نكتب «ذلك » بدون الف بعد الدال « وهذان » بدون ألف بعد الهاء ، ونكتب اسماعيل وابراهيم أحيانا بغير الألف الوسطى ، وكان العرب في صدر الاسلام يكتبون بغير نقط ولكنهم يقرأون ما يكتبون .

ومن حيث القواعد بعض الخلاف صغير كرسم القحطانيين نون التنوين ميما مثل ( نعمتم ) في ( نعمة ) والنون والميم متقاربا المخرج ، وبعضه كبير مثل اثبات حرف العلة في الفعل الناقص اذا اتصل بواو الجماعة كما في ( هقنيوا ) الحميرية وأقنوا العدنانية بمعنى أعظوا في اللغتين .

ومن حيث المفردات بعض الخلاف طفيف كما فى ( هقنيوا ) السابقة اذ قلبت الهاء همزا فى لغة الشمال ، وهذا القلب شائع عندهم نحو هراق وأراق وهيا وأيا ، وكما فى عدو بمعنى اجتاز ، وبعضه كبير كوجود كلمات فى اليمنية ليست فى العربية الشمالية مثل (حجن) بمعنى لأن ·

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن مشام ۲۰۶۶ ، ۲۲۸ •

ومن المستطاع رد هذا الخلاف كله الى أنه تطور في اللغة ٠

أما اختلاف الدلالة فانه تطور أيضا ، وتمش مع الزمن والاستعمال والتجوز، فمثلا ( بعل ) معناها في الجنوب صاحب وفي الشمال زوج ، و ( وقه ) معناها في الجنوب أجاب وفي الشمال أطاع ، وبين المعنيين ارتباط وثيق كما ترى •

وأما التغاير المبنى على التخفيف فكسير كابدال الهاء همزا فى أفعل الرباعى، وكحذف آخر الفعل الناقص المسند الى واو الجماعة كما سبق ، وكحذف الاشباع من الضمير المتصل الغائب نحو ( أخوه ) فى لغة الشمال و ( أخهو ) فى لغة الشمال و ( أخهو ) فى لغة الجنوب ، وهذا التخفيف دليل واضح على أن عربية الشمال تطورت من عربية الجنوب ، لأن التطور يجنح دائما الى التخفيف والتسهيل ، ونحن نرى ذلك فى لغتنا العادية المولدة من العربية ، ونراه فى الانجليزية فمثلا iargo كانت تنطق فى عصر تشوسر ( ١٣٤٠ ـ ١٤٠٠ م ) بتحريك الآخر و Have كانت تنطق فى عصر مارلو وشكسبير بتحريك الآخر أيضا ، وكانت علامة المضى تنطق متحركة فى الأفعال الضعيفة فيقال loved

أما التشابه بين اللغتين فقوى وكثير جدا ، كاتحاد الضمائر واسم الانسارة واتحاد بعض الكلمات لفظا وان لم يتفق المعنى تماما ، واتحاد بعضها معنى وان تغاير اللفظ بعض التغاير ، واتحاد بعضها لفظا ومعنى (١) ، وهذا الاتحاد وهذه المغايرة الناشئة عن التطور تعزز رأى العرب القدماء في أن لغة الشمال وليدة لغة الجنوب ، وتعزز ما قاله ابن خلدون من أن المضرية نشأت من الحميرية كما نشأت لغة العرب في عصره من اللغة المضرية .

ومن الأمثلة على الاتحاد ( بورك وتبارك اسم الرحمن الذى بالسماء ) و ( نذرت للذى بالسماء نذرا لأنها أخطأت ببيته ومحرمه ، ولأنها وطئت موطنا غير طاهر ) وهناك مئات من الكلمات المشتركة بين اللغتين فى أقدم النقوش مثل أخ وأخت وركب ووثن وشبل وأسد وسبع وشهر وشيب وقلب وقليل مثل أخ وأخت وركب ووثن وشبل وابل وحرة وخميس وخريف ومقتو بمعنى مساعد الغ (٢) ، وإذا كانت اللغات السامية متقاربة فى أول أمرها فأحرى بلهجة الشمال ولهجة الجنوب أن تكو نامنقاربتين بصورة أوضح وأقوى ، يقول الأستاذ الشمال ولهجة الجنوب أن تكو نامنقاربتين بصورة أوضح وأقوى ، يقول الأستاذ جرجى زيدان : « وقد ساعد العرب على التوسع فى وسائل التجارة فضلا عن توسط بلادهم أنهم كانوا يتكلمون لغة قريبة من لغات أكثر الأمم المتمدنة فى

<sup>(</sup>١) النفد التحليل لكناب الأدب الجاملي ١٨٢ \_ ١٨٦٠ •

<sup>(</sup>٢) النابغة الذبياني عمر الدسوقي ١٢ •

ذلك الحين ، لأن اللغات السامية كانت يومئذ لا تزال متقاربة لفظا ومعنى ، فالعربى والكلدانى والأسورى والعبرانى والحبشى والفينيقى كانوا يتفاهمون بلا واسطة ، لقرب عهد تلك اللغات من التشعب بما يشبه حال اللغات العامية العربية اليوم من اللغة الفصحى ، فكان العربى من حمير أو مضر اذا جاء العراق لا يحتاج فى مخاطبة الكلدانى أو البابلى أو الأشورى الى ترجمان ، وكذلك اذا يمم فينيقية أو الحبشة فانه يفهم لسان أهليهما كما يفهم الشامى لسان أهل مصر اليوم ، ويؤيد ذلك ما جاء فى التوراة عن ابراهيم الخليل ، فانه تزوج من بلاد الكلدان فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد ، فاجتاز سورية وفينيقية وبلاد العرب وخالط أهلها ، ولم يفتقر فى مخاطبتهم الى مترجم ، وكذلك بنو اسرائيل فى تيههم حوالى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، فانهم قضوا أربعين سنة فى أعالى جزيرة العرب ، ولم يحتاجوا الى مترجم بينهم وبين أهلها (١) ،

# لكن لماذا لم يظهر اختلاف اللهجات في أكثر الشعر المروى ؟

وهذا سؤال يدور بالخلد ويسترعى النظر ، معتمدا على ما سبق من تقرير المخالفة بين اللهجات ، ولكن الاجابة عنه ميسرة ، ومستمدة من حقائق مقررة :

ا \_ علمنا في تهذيب أطوار اللغة أنها بتراخى الزمن وتطاوله وجهود أبنائها واختلاط بعضهم ببعض تقاربت ، حتى كادت تمحى فروقها قبيل الاسلام، الا ما بقى من لهجات خاصة لم تستطع الألسنة أن تنفلت منها • وقد نبه عليها العلماء • ولو كان هناك خلاف جوهرى ما استطاع الاسلام في سنوات قليلة أن يلوى ألسنة الحميريين الى لسان قريش ، ولما استطاع أن يستلغى العرب كافة بلهجة قريش •

۲ \_ والتاريخ يحدثنا بأن سيادة اليمن كانت منذ أواخر القرن الرابع الميلادى قد زالت ، وتناوشتها الفتن والمنازعات الداخلية ، ومنيت بالاحتلال الأجنبى الحبشى ثم الفارسى ، وفى ذلك الوقت شرع نجم الفرشيين يتألق ، وشرع سلطانهم التجارى والثقافى والدينى يمتد على جيرانهم وعلى اليمن ، ولغة العدنانيين كانت حينئذ أرقى من لغة القحطانيين ، وقد خلفهم الحجازيون فى مكانتهم التجارية منذ القرن السادس للميلاد .

على أن انتصار لغة على أخرى ليس ناشئا عن الغلب السياسي وحده ، بل يرجع أيضا الى عدوامل أخرى منها رقى اللغة ، وثروتها الأدبية والعلمية ،

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي ١٠/١٠

فالرومان أخضعوا اليونان سياسيا ، ولكنهم خضعوا لهم أدبيا وثقافيا ، والأتراك لم يستطيعوا أن يثبتوا لغتهم في بلد من البلدان التي فنحوها •

٣ - ثم ان الرواة والعلماء لم يرووا الشعر ، ولم يدونوا اللغة على نطق القبائل قبل تهذيب قريش للغة ، بل تناقلوا ما كان قبيل الاسلام ، وفي صدر الاسلام ، اذ الأدب يلغة قريش في الأعم الأغلب « ولم تحفظ العرب من أشعارها الا ما كان قبيل الاسلام » (١) وهم أرادوا من جمع اللغة وتدوينها تسجيلها وتسهيل تعلمها ، وتخليد أدبهم ، وخدمة علوم القرآن والحديث ، واللغة الكفيلة بتحقيق ذلك كله قرشية وهي مضرية راقية ، يقل فيها الاختلاف .

وأقدم ما وصل اليناعن الأدب الجاهلي لا يعدو قرنين قبل الاسلام، وكانت لغة الشمال قد نغلبت على لغة الجنوب، واستأثرت بالمحادثة مع بعض تحريف، وبالأدب دون تحريف، والموازنة بين لغة الشعر الجاهلي الذي وصل الينا منذ أول القرن الجامس الميلادي وبين لغة النقوش الني ترجع الى قرون قبل ذلك موازنة فيها تعسف، وليس من الصواب أن يحكم باحث بناء على مابين اللهجتين المتباعدتي الزمن من بعض الفروق أن شعر امرى القيس كله منحول لأنه بلهجة قريش، وامرؤ القيس يمني الأصل .

وكيف ينسى أن لغة اليمن في عهد امرى القيس كانت غير لغة اليمن التي ترويها النقوش وهي قبلة بقرون ، وأن امرأ القيس وأضرابه قد اصطنعوا لهجة الشمال لغة أدبية لهم ؟ . .

وليس شأن أمرى القيس وأضرابه من شسعراء اليمن بأغرب من شان اليهود ، فقد دخل اليهود الحجاز وهم يتكلمون الآرامية والعبرية ، ثم تعلموا العربية وصاروا من أهلها ، وفيهم شعراء لا يختلفون عن شعراء العرب في شيء .

فمن الطبيعي أن يتم الاتحاد بين لهجة العرب في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب أسرع وأقوى مما تم بين لغة العرب ولغة اليهود ، لأن وحدة اللهجات من لغة واحدة أدنى من وحدة لغات ترجع الى أم واحدة .

٤ - أضف الى ذلك أن اللغة العربية الشمالية جاورت اليمنية القديمة وصارعتها صراعا انتهى فى أواخر العصر الجاهلي بانتصار العربية الشمالية ، لأنها كانت أرقى ثقافة وأدبا ، وأغزر مفردات ، وأدق قواعد ، وكان نفوذ عرب الشمال التجارى والسياسى والأدبى والدينى قد شرع يتغلغل فى اليمن التى

<sup>(</sup>١) كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ١٢ ٠

كانت ضعيفة فى ذلك الوقت ، فكانت جميع الظروف الملائمة للتغلب اللغوى عونا للغة الشمال على لغة الجنوب ، وهذه الحالة شبيهة بحال اللغة الالمانية فى صراعها مع لهجات المناطق السويسرية المجاورة لألمانيا ، وبحال اللغة الفرنسية فى صراعها مع لهجات المناطق البلجيكية والسويسرية المجاورة لفرنسا ، فقد انتصرت الألمانية والفرنسية كما اننصرت لغة العدنانيين على لغة القحطانيين ، لأن الظروف متشابهة ، بل ان القرابة القوية بين العربية الشمالية والجنوبية قد سلحت الأولى بسلاح لم يكن للألمانية والفرنسية ، لأن قوة القرابة بين اللسانين المتصارعين تذلل لأرقاهما سبل الانتصار (١) ،

وقد صرعت العربية الفارسية ، واستعرب كثير من الفرس ، وكان من ذراريهم أدباء شعروا ونشروا بلسان عربي مبين كما شعر ونشر العرب الخلص .

وكان للدوريين من اليونان شعر وأوزان ، ولليونانيين شعر وأوزان ، فلما ظهرت أثينا على البلاد اليونانية ذاع الشعر اليوناني والأوزان اليونانية ، وجرى عليهما الدوريون اذا شعروا أو ننروا ، وعدلوا عن لغتهم ولهجاتهم وأوزانهم وأساليبهم .

ولم يكن اصطناع اللغة السائدة للتعبير الشعرى نهج الشعراء وحدهم بل شاركهم رعاة هذيل الضاربون قرب مكة ، فاصطنعوا هى شعرهم لغة تغاير لغة التخاطب ، على أنها مستمدة من جميع اللهجات ، والعرب يفهمونها فى كل مكان، ويبدو أن هذه اللغة الغنائية أو الشعرية لم تسد فى الحجاز ونجد وحدهما ، بل امتدت الى قلب البلاد العراقية أيضا ، وصارت بعد أم العربية الفصحى (٢)

وقد اتخذ شعراء الجزيرة في شتى أماكنهم وعلى الرغم من اختلاف قبائلهم لغة مشتركة ، تدل سماتها على لغة شعرية ٠٠٠ وهناك أمثلة عدة تدل على وجود لغات أدبية في الأمم البدائية مع وجود لهجات مختلفة للقبائل الشسمالية لم يحدثنا النحاة الا عن قليل منها (٣) ٠

تغلبت لغة الشمال في ميادين الأدب كما تغلبت في الخطاب ، غير أن لغة الأدب دامت خالصة فصيحة ، لأن طبيعة اللغات المنتشرة في كل عصر وكل آمة أن يصيبها التحريف في لغة الحديث ولا يكاد يمسها في لغة الأدب ، فاللغة اللاتينية تطورت تطورا كبيرا في لغة المحادثة في البلاد التي دانت لها ، فنشسات منها

<sup>(</sup>١) فقه اللغة على عبد الواحد بتصرف ص ٦٠ - ٦٣ -

<sup>(</sup>٢) العرب والامس اطورية العربية • بروكلمان ٣٢ •

<sup>(</sup>٣) النابغة الذبيان ص ١٧ ٠ عن بركلمان ٠

لهجات مغايرة لأصلها: الفرنسية ، والايطالية ، والاسبانية ، والبرتغالية النع ، ولكنها ظلت لغة أدب وكتابة حتى فاتحة العصر الحديث دون أن يعتريها تغيير كبير ، واللغة العربية القرشية مازالت لسان الأدباء الى اليوم ولم تتأثر باللهجات المحلية ولكنها في لغة المحادثة خاضعة لتأثر البيئة والنطق .

ولم يكن العرب وحدهم بدعا في وحدة اللغة الأدبية ، فان لها أسباها من الأمم القديمة والحديثة ·

«قال سترابون انه وجد الأقوام في بلاد العجم تتفاهم بلغة واحدة ، وهي بلاد تعاقبت عليها سلالات الآرايين والطورانيين والساميين ، ويقال في روايات شتى ان الحاميين وصلوا اليها في زمن قديم كما كانوا يصلون اليها ويتجمعون فيها بعد الاسلام بعدة قرون ، ولم تكن عوامل الوحدة اللغوية بينهم أقوى من عواملها في جزيرة العرب ، ولم يمض عليهم من الزمن ممتزجين متقاربين أكتر مما مضى على القبائل العربية التي من عادتها الترحل والانتقال من مرعى الى مرعى ومن جوار الى جوار .

وقد كتب مارتن لوثر باللهجة السكسونية ، واستخدمها في ترجمة الانجيل، فصلات لغة ألمانيا الأدبية القومية ، وكذلك فعل دانتي حينما كتب باللهجة التسكانية ، ففرضها على سائر اللهجات الايطالية ، وصارت بفضله لغة ايطاليا الأدبية .

وهذا يذكرنا بما تم على يد شوسر فى انجلترا ، حين أنشد شعره باللغة الشائعة فى جنوبى انجلترا بالقرب من لندن، فسرعان ما طغت على سائر اللهجات فى البلاد ، واعترف بها الجميع لسانا قوميا (١) •

وفى العصر الحديث ـ من القرن التاسع عشر الى القرن العشرين ـ لا نرى أحدا يستغرب تخاطب القوم فى جزائر البريطان بلغة واحدة ، ومنهم الايرلنديون والايقوسيون والغاليون ، وفى كل أمة من الأمم خطباء مفوهون وشعراء مشهورون يحسنون الانجليزية منظومة ومنثورة ، ولا نرى أحدا يستغرب ذلك فى بلاد الأسبان ومنهم القشتاليون والباسكيون (٢) .

وفي انجلترا اليوم عشرات من اللهجات التي يشق على كثير من الانجليز

<sup>(</sup>١) قصة الأدب في العالم ٢/٦٩٠

<sup>(</sup>٢) مطلع النور ٧٨ عباس العقاد ٠٠

فهمها ، والاحاطة بها كلها ، بيد أن هناك لهجة واحدة ينطق بها الجميع حين. يتقابلون أو يتعلمون أو يكتبون ، وهي لغة الأدب والصحافة ولغة الطبقة الراقية. واسمها لهجة المدارس الخاصة • Public School Dialect

#### بعض الشعر المروى يسجل اللهجات:

على أنهم دونوا لهجات شافههم بها الأعراب في البادية ، وهي بقايا من اللهجات المتباينة التي كانت في الجاهلية ، وقد اقتصروا في تدوينهم على ما يحتاجون اليه في تصاريف الكلام ، أو اقامة الدليل على قاعدة أو منطق . ولم يتوسعوا ليدونوا اللهجات كلها وتاريخها . ولو فعلوا ذلك لجاءنا علم كثير .

وقد وصل الينا كثير من اللهجات المختلفة حفظها التاريخ على أنها مناح من النطق اختصب بها بعض القبائل ، وقررها كثير من العلماء ، ورووا عليها شواهد ، ويمتد بنا البحث لو تقصينا كل ما قيل ، فنجتزى ببعض اشارات لتكون مثالا لهذا الاختلاف الذي قال الدكتور طه انه لاأثر له فيما روى من شبعر ٠

وكتب اللغة والأدب والنحو حوافل بهذا الاختلاف •

وسننضرب أمثلة لبعض أنواعه معتمدين على نصوص تمثل هذه الأنواع:

١ ـ قد تختلف دلالة اللفظ على معنى ، كهذه الأبيات من قصيدة خنافر الحميري التي رواها أبو على القالي:

الم تس أن الله عساد بفضيله فأنقد من لفح الزخيج خنافراً وكشسف لي عن جحمتي عمساهما دعسائی شصسار للتی لو رفضستها

وأوضع لى نهجى وقد كان دائرا لأصليت جمرا من لظى الهوب واهرا

وفسر الزخيخ بالنار ، والجحمتين بالعينين ، والهـوب بالنار ، والواهر بالساكن مع شدة الحر ، وقال انها كلها كلمات يمانية ٠

وأورد لشاعر يمنى أيضا قوله في أمه التي أكلها الذئب:

فيا جحمتا بكى على أم واهب أكيلسة قلوب ببعض المذانب وفسر القلوب بالذئب ، وهو القلب أيضا ، والكلمتان يمانيتان (١) ٠

<sup>(</sup>١) الأمالي ١/١٥٥١ ـ ١٣٦٠

وقال ابن منظور في لساب العرب : القليب والقسلوب والقلاب الذئب ، يمانية ، وذكر البيت السابق (١) •

وقال القالى فى موضيع آخر: السرجان الأسد بلغة هذيل ، والذئب بلغة غيرهم من العرب (٢) •

وتسبتعمل ذو اسما موصولا عاما في لهجة طيى، ، قال بجير بن عنمة الطائي :

وان مسولای ذو یعسیرنی لا احنیة عنسده ولا جسرمه ینصسرنی منك غیر معتبذر یرمی وراثی بالسهم والسلمه (۳) وفی روایة لسان العرب بأمسهم وامسلمه ،

#### وقال سنان بن الفحل الطائي:

فان المساء ماء أبى وجدى وبثرى ذو حفرت وذو طويت (٤) واهل الجنوب يعرفون بأم لابأل كما في رواية اللسان لبيت بجير ·

٢ ــ وتختلف القواعد النحوية نفسها اختلافا كان له ضجيج وعجيج ،
 فمثلا بعض اللهجات على اعراب المنفى بالألف ، ومنه :

تــزود منا بين أذناه طعنة دعته الى هابى التراب عقيم (٥)

وبعضها على لزوم الأسماء الحمسة الألف ، ومنه قول أبى النجم العجلي أو رؤية (٦) .

ان أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد عايتاها

وهذيل تستعمل متى بمعنى من ، ويجرون بها ، ومنه قول أبى ذويب : شمدربن بماء البحس ثم ترفعت متى لجع خضس لهن نثيج

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة قلب ٠

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١/٣٠١ .

 <sup>(</sup>٣) المؤتلف والمختلف للآمدى ٥٨ جرمة . جريمة · سلمة : حجارة ·

۲۳٦/۱ .۲۳٦/۱ .

<sup>(</sup>٥) فقه اللغة لابن فارس وناريخ آداب العرب للرافعي ١/٥١٠ .

<sup>(</sup>٦) الدرر اللوامع ج ١ ص ١٢ ٠

وبعض القبائل لا يجزمون الفعل بلم ، وهنه : ٠

لولا فوارس من نعم واخوتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (١)

وبعضها تحذف النون من المضارع المرفوع ، ومنه :

أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبس والمسك الذكي (٢)

والطائيون يحدقون آخر الفعل الناقص في غير اسناد الى ضمير بارز ومنه: نستوقد النبل بالحضيض ونصب طاد نفوسا بنت على الكرم (٣)

وقد وردت كلمة ( أملوك ) دالة على الجمع في «صدح حجية بن المضرب المعفر بن زرعة ملك ردمان ـ قبيلة من عرب اليمن :

فان كنت سآلا عن المجــد والعلا وأين العطاء الجزل والنائل الغمر فنقب عن الأملوك واهتف بيعفس وعش جار ظل لا يغالبه الدهر (2)

وقالوا ان الأملوك اسم جمع بمعنى الملوك ، ولكن الراجع انها ليست اسم جمع بل هى جمع لملك ، وهذه الصيغة اليمنية ومنيلاتها متأثرة بصيغة حبشية مماثلة لها ، فالأحباش يستعملون ( أفعول ) للدلالة على الجمع ، والعرب قد ضموا أول الجمع ، على أنه نادر في العربية ، فلم يذكر السيوطى منه الا ثلاث كلمات : أمعوز للقطيع من الظباء ، وأحبوش لجيل الحبش ، وأركوب لجماعة الركاب (٥) .

### القراءات واللهجات

على أن قراءات القرآن الكريم عظهر لتستجيل هذه اللهجات ، وهي أمثلة الريخية لا ريب فيها ·

ذکر المبرد آنه قد قری « ولا تاخذکم بهما رآفة فی دین » بدل رآفة ( $\Gamma$ ) وقری «  $\Gamma$  وقری » و افتمارونه علی ما یری » بمعنی آفتدفعونه بدلا من آفتمارونه ( $\Gamma$ ) و ذکر

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ٣٩٣/٢ والمغنى والأشموني ٠

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٤٩٤ ٠

<sup>(</sup>٣) شرح حماسة أبي تمام للمرزوئي ١/٥١٠ .

 <sup>(</sup>٤) الأمالي ١/٣٥٠

<sup>(</sup>٥) المزمر ٨٣٠

<sup>(</sup>۹) الكامل ۱/۲۲۲ .

<sup>(</sup>۷) الكامل ۱/۱۵۲ ٠

أن فى مصحف ابن مسعود (ودوا لو تدهن فيدهنوا) (١) والقراءة فيدهنون على العطف ، وقرأ عبد الله بن مسعود (ما ينظرون الا زقية) والقراءة الا صيحة والمعنى واحد (٢) .

وذكر الطبرى أن قراءة زيد بن ثابت ( ان آية ملكه أن يأتيكم التابوه ) وأن قراءة أبان بن سعيد وعثمان ( التابوت ) ، وقرأ عيسى الثقفى قوله تعالى : ( يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ) ( على هوان ) وقرأ الأعمش ( على سوء ) (٣) .

#### اللغبة واللهجات:

ولم تتمثل اللهجات فيما روى من شعر فحسب ، بل تمثلت أيضا في اللغة المروية نفسها ، فالتضاد ، والترادف ، وكثرة الجموع للكلمة الواحدة ، وتغيير بنية الكلمة بتقديم حرف وتأخير حرف ـ هذه كلها آثار من اللهجات .

فمن أسباب الترادف في اللغة أن اللهجات امتزجت فصارت أشبه ببحيرة ، امتزج بمياهها الأصلية مياه أخرى انحدرت اليها من جداول كثيرة ، والى هذا يشير ابن جنى في كتابه الخصائص اذ يقول : وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن يكون لغات لجماعات اجتمعت لانسان واحد من هنا وهناك ، ويشير اليه ابن فارس في كتابه الصاحبي اذ يقول : « فكانت وفود العسرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ، ويتحاكمون الى قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها ، فاذا أتتهم الوفود من العرب يتخيرون من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم ، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات الى سلامتهم التي طبعوا عليها » (٤) وكذلك التضاد ناشى من اجتماع لغات لقبائل عدة مثل جون للأبيض والأسود ، وجلل للعظيم والحقير ،

وكثرة صبيغ جموع التكسير للكلمة الواحدة كعبد وناقة ناجمة عن اختلاف اللهجات ، وأن لكل قبيلة وزنها القياسى المطرد غالبا ، وشبيه بهذا اختلاف أوزان الأفعال الثلاثية ، وتعدد مصادر الفعل الثلاثي ، وليس من الصواب في شيء أن يعدد قوم جموع الكلمة الواحدة ويعددوا مصادر الفعل الواحد ، ويختلفوا

<sup>(</sup>١) الكامل ٢/

<sup>(</sup>٢) تقسير الطبرى والكامل للمبرد ٠

<sup>(</sup>۳) القرطبي ۱۱۷/۱۰ .

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة صي ١١٠ ،

هذا الاختلاف في بنية الفعل نفسه ، لأن اللغات وسائط للافهام لا للتعمية والابهام ·

ثم ان الكلمة قد تكون واحدة فى الأصل ولكن اللهجات تختلف فيها بتقديم حرف أو وضع حرف مكان حرف ، كأن تقول قبيلة فاظ وتقول أخرى فاض ، وتقول قبيلة عاث وتقول أخرى عاث النح ، وواضح أن أصل الكلمة واحد ٠

وفى كل هذه الأحوال التي أسلفنا جمع مؤلفو المعاجم مفردات اللغة جمعا لا مراعاة فيه لنسبة كل كلمة لقبيلتها ، فخيل الينا أنها كلها لهجة واحدة ٠

على أن جامعى اللغة من النصوص ومن مشافهة العرب فى البوادى قد توخوا العرب الفصحاء الخلص الذين لم يفسد لسانهم بخلاط ولا حضارة ، وآثروا أن يرووا عن قيس وتميم وأسد ، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يأخذوا عن غيرهم من بقية القبائل ، أو ممن تأثروا بالحضارة أو ممن كانوا يتاخمون الأمم المجاورة .

### رحلات القحطانيين الى الشمال:

أما أن القحطانيين نزحوا من الجنوب الى الشمال حتى قبل عصر ابراهيم عليه السلام فان التاريخ يثبته ، فقد كانت قبائل يمنية الأصل في شمالي الجزيرة قبل الاسلام مثل : لخم وغسان والأزد ، وقد ذكر هوجو فنكلر وليونارد كنج في الفصل الذي كتباه عن بلاد العرب قبل الاسلام في المجلد الثالث من تاريخ هارمزورث العالمي : « أن نفس سبيل الأمم الممكن تتبعه في العصر الاسلامي من جنوبي شبه الجزيرة الى الممالك المتمدينة حول البحر الأبيض المتوسيط كان جاريا في الوقت الذي طغي فيه الكنعانيون ثم الآراميون على الشرق » والذي كتب التاريخ العرب القديم في المجلد الثامن من تاريخ المؤرخ العالمي يقول: « ان اللمحات الأولى المنبعثة من أول شيء يستحق أن يسمى تاريخا تكشف لنا عن بلاد العرب خاضعة جلها أو كلها تقريبا لحكم جنس جنوبي الأصل هم العرب الصرحاء أو العرب القحطانيون » والأستاذ سيس A. H. Sayce العالم الأترى الكبير يقول في الفصل الذي كتبه عن الامبراطوريات الأولى في العراق ومصر في المجلد الثالث من تاريخ هارمزورث: « أن تاريخ الشرق القديم الذي كان منذ أقل من قرن لا يملأ الا صفحات ، قد كشف البحث الأثرى الآن عنه ، فصار المؤرخون يعرفونه كما يعرفون تاريخ القرون الوسطى ، وان أول ذلك التاريخ المعروف سابق على الألف الثالث قبل المسيح ٠٠٠ ونحن نستطيع أن نقرأ الخطابات التي كتبها الملك البابلي الذي جاهده ابراهيم ، وعصر موسى بل ابراهيم أخذ يبدو لنا فى أدق تفاصيله ، كما يبدو منظر طبيعى من خلال تلسكوب ٠٠٠ وبعض ما كتبه الأقدمون تخليدا لمجهد بابل يذهب الى ما وراء عصر حمورابى معاصر ابراهيم ٠٠٠ وكثير من خطابات حمورابى وخلفائه من بعده محفوظ اليوم فى متاحف أوربا ٠٠٠ وكانت مصر خاضعة للهكسوس وكان الساميون الكنعانيون يعبرون الصحراء ذاهبين آيبين ، ويجدون لدى بلاط قومهم الهكسوس ما وجده ابراهيم من الترحاب ، ولم يكن عجيبا أن يرقى عبرى مثل يوسه الى مقهم وذير (١) ٠٠

ونحن نعلم أن الهكسوس قد حكموا مصر مدة حتى أخرجهم أحمس الأول حوالى ١٦٠٠ ق٠م وأن عهد ابراهيم جد يوسف عليهما السلام كان قبل المسيح بما لا يزيد على ألفى عام ٠

والعرب العاربة كانوا يسودون شبه الجزيرة قبل ذلك كما اتضع من قبل ، واذا فما يقوله تاريخ الأدب عن أصل اللغة العدنانية متفق مع الحقائق التاريخية ، وسيادة القحطانيين على البلاد العربية ، كانت قبل عهد ابراهيم عليه السلام بأمد بعيد .

والتوراة تحدثنا بصلة الجنوب بالشمال ، فتذكر أن ملكة سبأ وفدت على سليمان عليه السلام حوالى ٩٥٠ ق٠م ، والقرآن الكريم عرفنا هذه الوفادة ٠ ثم ان المراجع التاريخية الافرنجية تقرر أن في العلا شمالى بلاد العرب نقوشا معينية تدل على صلة المعينيين بهذه الجهة ٠

« وكان اليمنيون يحترفون التجارة ، وينقلون متاجر الهند الى مصر والشام ، مارين فى طريقين من الجنوب الى الشمال ، أحدهما يجوب الحجاز ، وقد أقامت قبيلة جرهم بالحجاز وفادة اسماعيل ، وقيل انها وفدت عليه وكان ذلك قبل اليلاد بنحو ألفى عام .

« وقد ثبت من النقوش التى كشفت أواخر القرن الماضى أن قبائل معينية مجرت الجنوب ويممت الحجاز وشمالى الجزيرة فى الألف الثانى قبل الميلاد ، وهى القبائل التى عرفت فى التوراة باسم ( معونيم ) وفى الكتابة الهيروغليفية باسم ( معين مصران ) وغزت بطونا منهم جنوبى فلسطين وأنشأوا ألهم دولة فى منطقة غزة ، وظلوا الى عهد الاسكندر الأكبر (٢) .

<sup>(</sup>١) النقد التحليلي لكتاب ( في الأدب الجاهلي ) للغبراوي ص ١٦٤ - ١٦٦ ٠

<sup>(</sup>٢) النابغة الذبيائي ص ١ •

ولما انهار سند مأرب حوالى ١١٥ ق م وغمر الماء البلاد هاجر كثير من سكان اليمن الى الشمال ، والقرآن الكريم يسجل هذا • وكان من المهاجرين بنو ثعلبة ( ومنهم الأوس والخزرج ) وخزاعة وقد جاوروا الحرم ، وأجلوا عنه قبيلة جرهم الأولى ، والأزد وقد استوطن بعضهم عمان ، وبعضهم استوطن تهامة ، وهم أزد شنوءة ، وأقام جفنة بن عمرو وأبناؤه بالشام ، ومنهم الغساسنة ، وطيىء قد استوطنوا جبلى أجا وسلمى الخ •

وهؤلاء المهاجرون قد حملوا معهم لغتهم اليمنية الى المناطق التى هاجروا اليها ، ثم امتزجت اللغتان بالمجاورة ، والمصاهرة ، والمعاشرة ، والمتاجرة ، والمخالطة ، امتزاجا جعلهما لغة واحدة ، الا ما كان ينجم عن بعض العادات الكلامية .

وبعد • فليس من الحق أن ننفى هجرة اليمنيين الى الشمال ، على كثرة ما سبجل التاريخ من هجراتهم ورحلابهم فى أزمان شتى ، بتأثير الأحداث والحطوب .والحروب والاجداب •

واذا كان انتقال اليمنيين الى الشمال وغيره صحيحا ، فصحيح أيضا أنهم تكلموا باللهجة التى يتكلم بها جيرانهم ومخالطوهم ، وصحيح أن تزول الفوارق بعد جيل أو جيلين ان كان ثم فارق فى النطق أو فى بعض الدلالة والاعراب على حين أن المهاجرين يصطنعون لغة الشمال لغة أدبية لهم لا يحيدون عنها ، لانها تشبه اللغة الرسمية التى تعارف عليها الجميع .

# معنى كلمة ابن العلاء:

أما كلمة أبى عمرو بن العلاء : « ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا (١) ، فهى صالحة لأن يكون معناها :

ا \_ أن الحميرية الموغلة في القدم \_ وكانوا كثيرا ما يعبرون عن القحطانية بالحميرية \_ هي التي تغاير لغة قريش ، فليست حميرية القرن الخامس الميلادي \_ وهو عهد الأدب الجاهلي المروى \_ هي المغايرة للغة قريش ، لأن النصوص التي عثروا عليها في النقوش وفيها خلاف بين اللغتين ، معينية أو سبئية أكثرها غير مؤرخ ، وفي رأى جلازر أن أقدمها هي المعينية ، وأقدم هذه يرجع الى القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد ، وأحدثها يرجع الى القرن التاسيح

۱) طبقات الشعراء لابن سلام ۸ .

أو التامن قبل الميلاد، وفي رأى مولر أن المملكة المعينية والسبئية كانتا متجاورتين. وأن أقدم تلك النقوش يرجع الى ما بين القرن التاسع والنامن قبل الميلاد •

٢ ـ أن اللغتين عربيتان ، ولكن التطور والمكان والزمان والأحداث
 والألسنة النح قد شقت من اللغة الواحدة لهجتين ، بدليل قوله « ولا عربيتهم
 بعربيتنا » والعرب يطلقون على اللهجة اللسان •

### **ەن خصائص اللغة العربية**

للغة العربية صفات أو خصائص تتميز بها ، منها أنها لغة ثرية بمفرداتها، وأنها مركزة موجزة ، تجنح الى الاختصار أكثر مما تجنح الى الاطناب والتطويل ، فمثلا :

ا ـ للكلمة الواحدة عدة مشتقات ، وعدة دلالات ، فالفعل ماض ومضارع وأمر ، ويجيء منه اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم زمان واسم مكان واسم آلة ومصدر ، ومصدر ، ونسب ونصغير وجمع مكان واسم قالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير وهكذا ، وكنرا ما تتعدد جموع التكسير للكلمة الواحدة مثل كلمة أسد جمعها آساد وأسود وأسد ومثل كلمة بيت جمعها بيوت وأبيات وجمع الجمع بيوتات •

وللكلمة الواحدة عدة معان ، وان كانت لغات كثيرة تشارك اللغة العربية-في هذه الظاهرة فان العربية في هذا أغنى ·

٢ ـ وللكلمة الواحدة عدة مشتقات ، فمثلا يجيء من :

حوض : أحرض الحب فلانا . أشقاه ٠

وحرضه على الشيء: حضه عليه ٠

وتحارضوا على الشيء: حرض بعضهم بعضا ٠

والحراضة : موضع احراق الأشتان وحجر الجص ٠

والاحريض: العصفر •

ويجيء هن سبح : أسبحه في الماء : عومه ٠

وسبيح فلان : قال سبيحان الله ٠

وسبح الله وسبح لله : نزهه وقدسه ٠

والسابحات: السفن والنجوم ·

. **والسباحة :** رياضة بدنية بالعوم ·

والسياح: العوام .

. والسبوح: من صفات الله تعالى ، وهو الذي تنزه عن كل سوء ٠

وسبحان الله كلمة تنزيه ٠

والسبحة والسبحة: خرزات منظومة للتسبيح •

والتسبيح: الدعاء ٠

## :٢ \_ ومن امثلة المعالى التي تنشئا عن زيادة السبين والتاء في الفعل قولهم :

استفعل للطلب مثل استفهم أى طلب الفهم •

وللصدورة منل استحجر الطين أي صار حجرا ٠

وللمطاوعة مثل استقام أى قبل التقويم والتعديل .

وللاستعادة مثل استرد ماله ، واسترجع الحديث الذي سمعه ٠

وللصيرورة مثل استحصد النبات أي صار حصادا

٤ ــ اضمار بعض الأفعال في بعض التراكيب ، مثل : اضمار الفعل في
 قولنا : تحية طيبة ، مرحبا ، أهلا وسهلا ، سمعا وطاعة النج · والتقدير : آحييك
 تحية ، وأقول لك مرحبا ، وقصدت أهلا ، وحللت سهلا ، وسمعتك سمعا ،
 أو أقول لك سمعا ·

٥ حذف بعض الجمل اعتمادا على أنها مفهومة من السياق ، نحو قوله تمالى : « فلما ورد ماء مدينوجد عليه أمة من الناس يسقون ( أى يسقون ماشيتهم ) ووجد من دونهم امرأتين تذودان ( أى تردان ماشيتهما ) قال : ما خطبكما ؟ ( أى قال لهما : ما السبب فى أنكما تذودان ؟ ) ، قالتا : لا نسقى حتى يصدر الرعاء ( أى قالتا له لا نسقى ماشيتنا حتى ينتهى الناس ) وأبونا . شيخ كبير ، فسقى لهما ( أى جئنا لنسقى ماشيتنا ، لأن أبانا كبير السن ) . شيغى موسى لهما ماشيتهما .

حذف خبر المبتدأ كما نجد في كثير من الآيات القرآنية ، نحو قوله تعالى : « والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » (١) ، فقد حذف الخبر ، ودل عليه قوله

<sup>(</sup>١) سورة الدياء : ٣٨٠

تعالى : « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » والأصل أن الذين ينفقون أموالهم مراءاة للناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر عصاة لله ، خاضعون للشيطان، أو مستحقون عذاب الله ، ومن يكن الشيطان قرينا له جره الى هذا المصير .

٧ - حذف خبر ان ، لأن السياق يدل عليه ، نحو قوله : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا » (١) فقد حذف خبر ان اكتفاء بدلالة جملة التذييل عليه وهي قوله تعالى : « انا لا نضيع أجر من أحسن عملا » ، والأصل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثوابهم عظيم أو مقربون إلى الله •

٨ ــ حذف المقابل في الاستفهام ، لأنه يفهم من السياق ، نحو قوله تعالى :
 « أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » (٢) •

أى : أفمن أسلم واهتدى بنور الله واستحق ثوابه كمن أصر على الكفر فخبط فى الضلال واستحق عذاب الله ؟ أيهما خير المسلم السعيد باسلامه أم الكافر الذى قسا قلبه وضاق صدره فهو فى ظلام بدليل قوله تعالى : « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » •

٩ ـ حدف جواب الشرط ، لأن في الآية نفسها أو فيما بعدها ما يدل عليه ، ولأن حذفه يوحى بضرب من التهويل والتضخيم واعمال الخيال •

من هذا قوله تعالى: « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ، بل الله الأمر جميعا » (٣) •

أى لو أن قرآنا حرك الجبال من مواضعها ، أو قطع الأرض وشسققها وصدعها ، أو كلم الموتى فأسمعهم واستجابوا له ، لكان هذا القرآن ، لانه بلغ الحد الأقصى من الترغيب والترهيب ومن الهداية والرشاد .

وهكذا نجد في اللغة العربية ضروبا شتى من الايجاز والتركيز · وحسبنا ما تقدم من بعض الأمثلة ·

<sup>(</sup>١) سلورة الكهف : ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : ٢١٠

# من آثار اللغة العربية في الحضارة العالمية

1

لقد كان للتراث العظيم الذى خلفه العرب والمسلمون باللغة العربية آثار عظيمة فى الفكر العالمي وفي فنونه وحضارته ، ما زالت تتير الاعجاب ، وتستدر ثناء الإعلماء من الشرق ومن الغرب على السواء ، لأنها كنوز ثمينة ضخمة مننوعة الجواهر ، كان لها الفضل فى نهضة أوربا من سباتها فى العصور الوسطى .

ويكفى أن نعلم أن التراث العربي لم يقتصر على ما كتب باللغة العربية أصلاء بل كان بعضه ترجمة لكثير من كتب اليونان والفرس ·

فقد نقل الخليفة المأمون الى بغداد مئات من الكتب اليونانية التى كانت فى القسطنطينية ، ولما عقد الصلح مع الامبراطور اشترط عليه أن يبيح له نقل ما يختاره من كتب العلوم القديمة المخزونة فى بلاد الروم ، فأجابه الى ذلك بعد المتناع ، فأنفذ المأمون جماعة ، منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق ويوحنا ابن ماسويه ، فنقلوا ما اختاروه ، فلما حملوه الى المأمون أمرهم بترجمته ، فترجموه ، وكان من هذه الكتب كتاب بطليموس فى الرياضة ،

ولما صالح حاكم جزيرة قبرص طلب منه أن يبعث اليه الكتب اليونانية التي بالجزيرة ، فبعثها ، وأقام سهل بن هارون قيما عليها ٠

وكان بنو المنجم ينفقون على جماعة من التراجمة ، منهم حنين بن استحاق وثابت بن قرة وغيرهم •

والذى يتقصى مكتبات العالم اليوم يجدها مليئة بالكتب العربية ، فمثلا فى مكتبة برلين أكثر من عشرة مجلدات كبار باسماء الكتب العربية التى بها وفى مكتبة الفاتيكان أكثر من خمسة آلاف كتاب مخطوط ·

وفي مكتبة الأسكوريال أكثر من مئة ألف مخطوطة ٠

وهكذا مكتمات موسبكو ولندن وفيينا وغيرها ٠

لا شك أن اللغة العربية بتراثها العظيم كانت الأساس الذى قام عليه المذهب العلمى التجريبى ، وهو أحد الأصول التي دعمت عليها أوروبا نهضتها العلمية .

وحسبنا أن نذكر أن علم الضوء مدين للعلامة ابن الهيثم مؤلف كتاب ( المناظر ) ٠

كما أن أصول الرياضيات مدينة للعلامة الخوارزمى ، واليه ينسب علم الجبر .

كذلك ترجع أصول علم الهيئة والنجوم والفلك الى البيرونى مؤلف كتاب (القانون) المسعودى في الهيئة والنجوم، وهو الذي أشاد به العلامة سنجاو في قوله ان البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ ·

ولقد قضت أوربا ثلاثة قرون من القرن الثاني عشر الى القرن الرابع عشر وهي تترجم كتب العرب الى اللغة اللاتينية •

ولم تقتصر على مؤلفات ابن سينا وابن رشد والرازى ونظرائهم ، بل انها ترجمت عن اللغة العربية كتب اليونان التى كان العرب قد ترجموها ، مثل كتب جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطو واقليدس وبطليموس ، فزاد عدد ما ترجم من العربية الى اللاتينية على ثلاث مائة كتاب .

ولم يظهر في اوروبا قبل القرن الخامس عشر عالم لم يستنسخ كتب العرب، ولم ينتفع بها، مثل روجر بيكون وألبرت الكبير وسان توما وغيرهم ·

قال مسيو رينان: أن ألبرت الكبير مدين لابن سينا، وأن سأن توما مدين لابن رشسه •

ولقد ظلت ترجمات الكتب العربية ولا سيما الكتب العلمية هي المصدر الوحيد تقريباً للتدريس في جامعات أوروبا خمسة قرون أو سنة ·

وحسبنا أن الدكتور لوكلير ذكر في كتابه (تاريخ الطب العربي) أن اللغة العربية لها الفضل في معرفة أوروبا كتبا يونانية ضاع أكثرها ، مثل كتاب

جالينوس في الأمراض السارية ، وكتاب أرسطو في الحجارة ، وكتاب أبولونيوس في المخروطات ·

#### وعقب جوستاف لوبون على هذا بقوله:

اذا كانت هنالك أمة تقر بأننا مدينون لها بمعرفتنا لعامل الزمن القديم فالعرب هم تلك الأمة ، لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونان ، فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم في انقاذ تلك الكنوز الثمينة • قال مسيو ليبرى : لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا في الآداب عدة قرون (١) •

#### ٣

أما الأدب الأوروبي فقد استمد من الأدب العربي واللغة العربية ، فقد كان كثير من أبناء أوروبا يدرسون في جامعات الأندلس ، ويصطنعون اللغة العربية لغة أدبية لهم ، حتى ان الشاعر الإيطالي بترارك قال : يا للعجب ، لقد استطاع شيشرون أن يكون خطيبا بعد ديموستين ، واستطاع فوجيل أن يكون شاعرا بعد هوميروس ، فهل قدر علينا ألا نؤلف بعد العرب ؟ لقد تساوينا نحن والاغريق وجميع الشعوب ، وسبقناها في بعض الأحيان ، ما عدا العرب ، فبا للحماقة ويا للضلال » •

على أن القصص العربية كانت ذات آثار واضحة فى القصص الغربية ، وحسبنا أن العلامة جوستاف لوبون يشهد بأن قصص الفروسية من اختراع العرب •

ومن الأمثلة على تأثير القصص العربية أن قصة حى بن يقظان لابن طغيل الأندلسى التى ألفها فى القرن الثانى عشر الميلادى ترجمتها أوربا الى اللاتينية والى الانجليزية فى القرن السابع عشر ، ثم تعددت ترجمتها الى لغات أخرى .

وانه ليسترعى النظر أنه بعد ترجمتها ظهرت فى القرن الثانى عشر قصة روبنسن كروزو للكاتب ديفو ، وقصة جلفر للكاتب سوفيت ، وبين قصة ابن طفيل وهاتين القصتين مشابه كثيرة فى جوهر الفكرة .

كذلك عرفت أوروبا قصة مجنون ليلى وقصة عننرة وحكايات ألف ليلة وليلة ، وكان الاعجاب بألف ليلــة وليلــة لا نظير له ، حتى ان فولتير قرأها

<sup>(</sup>١) حضارة العرب : جوستاف لوبون ٠ ٥٧٥ ـ ٦٩٠ ٠

أربع عشرة مرة قبل أن يمارس كتابة القصة، وحتى أن استندال ود أن ينسى ألف ليلة وليلة ليستمتع من قراءتها من جديد •

أما شعر الفروسية والغزل العفيف والشهامة والنبل وحماية المظلوم، وأما شمعر التروبادور وتأثرهم بالشمعر العربي فانه حقائق مقررة فرغ منها الدارسيون (١) •

#### ٤

فاذا ما انتقلنا الى الأدب الفارسى وجدنا اللغة العربية أثرت تأثيرا عظيما جدا في اللغة الفارسية ، اذ كان الفرس يصطنعون العربية في أول الأمر وسيلة للتأليف وبخاصة في العلوم الشرعية •

ولهذا كانت طريقتهم فى تربية الملكة الأدبية لا تغاير الطريقة التى نصح العرب بها ، وهى الاسستزادة من النقافة العامة ، والتملى بالبليغ من الشسعر والنثر ، وادامة النظر فى القرآن الكريم والحديث الشريف ، وقد بلغت الكلمات العربية فى بعض الكتب الفارسية من خمسين الى ثمانين فى كل مئة كلمة ·

كذلك تأثر النثر الفنى والقصصى والمقامات والشعر والأوزان والقوافى والبلاغة والحروف الهجائية (٢) ٠

أما بعد ٠٠ فيكفى اللغة العسربية عسلاء ومجدا أنها اللغة التى نزل بها القرآن الكريم على خاتم المرسسلين ، فكان المعجزة الكبرى ، وما زال المعجزة العظمى ، وكان هدى للناس ونورا ، فصلت آياته من لدن حكيم خبير ،

أحمد الحوفي

<sup>(</sup>١) حضارة العرب : جوستاف لوبون ٠ ٢٤٥ ـ ٥٤٨ ٠

<sup>(</sup>٢) تيارات ثقافية بين العرب والفرس • الدكتور أحمد الحوفي ٢٧٦ ـ ٣٠٢ •

أثر الفرس في حضارة الاسلام

للدكتور/ حسين مجيب المصرى

من الخير بادى، ذى بدء أن نتمنل الحضارة في مفهومها اللغوى والاصطلاحي جميعا ، كيما نعلم على أى أساس نرسو والى أية غاية نسعى • ويمتاز بحثنا بأنه على تحديد • وان الخاطر ليسبق الى قول ابن منظور في لسان العرب ان الحضارة بكسر الحاء الاقامة في الحضر ، وكان الأصمعي يقول الحضارة بالغتج • والحضر والحضرة والحاضرة خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف سميت بذلك لأن أهلها حضروا الامصار ومساكن الديار التي يكون لهم فيها قرار •

ويجرى هذا المجرى قولهم مدن بالمكان أى أقام ومشتق من ذلك تمدن الرجل أي تخلق بأخلاق أهل المدن وانتقل من الخشونة والهمجية والجهاء الى الأنس والظرف وللمعرفة وقيل مولده • والمتحصل مما أسلفنا ذكره ان الحضارة والمدنية بمعنى ، والأصل فيها أن تكون المدن مستقرا ومقاما ، وذلك ما يترتب عليه أن يكون ساكنها بمنأى عن البادية ، وبالتالي يتبدل من حياة الضنك والشظف الى حياة اللين والترف ، والفسارق بين هاتين الحياتين مستقيم في الفهم • وفي حسباننا أن المدلول الاصطلاحي في لفظة مدنية وتمدن أظهر منه في لفظة حضارة ٠ وقد يؤيد ذلك دخول لفظتي تمدن ومدنيت في الفارسية والتركية والأوردية • بيد أننا نقع على المدلول اللغوى للحضارة في عموم وشمول وتمام وضوح ، في لفظة أحلها الأتراك المحدثون محل كلمة مدنيت العربية الأصل وهي أويغارلق المشتقة في التركية مما يفيد الاقامة والتجمع والعيش في وثام • وقد تسمى بالاويفور شعب من شعوب الترك شسرق التركسستان وحوض نهر تاريم ويغايرون سواهم من شعوب الترك القديمة فني آنهم لم يكونوا أهل بداوة • والعلماء يكتشفون دوما عن آثارهم الدالة على أخذهم عن الصين والهند والفرس في حضارتهم مما هيأ لهم ان يكونوا أعرق الشعوب التركية في ازدهار حضارتهم واستبحار عمرانهم (١) ٠

<sup>(</sup>١) د. حسين نجيب المصرى ـ تاريخ الأدب السركي ص ٢٤ ( القاهرة ١٩٥١ ) .

وكأنما استجمع الأتراك مفهوم الحضارة في تفكيرهم واستجابوا لنزعتهم القومية فلما اهتدوا الى لفظة أدل منها تصح في بداءة التعقل من حيث تأييد الاشتقاق اللغوى للواقع التاريخي ومن تتمة القول في هذا الصدد بعد اذ تبينا الحضارة في لغات الشرق الاسلامية أن نعيرها لمحة منا في اللغات الأوروبية وهي فيها أو في معظمها من الأصل اللاتيني Civilis الذي يفيد النسبة الى المدنية وليس بخاف ان لغات الشرق التي أسلفنا الاشارة اليها تطابق لغات الغرب تمام التطابق في أصل الكلمة وصريح دلالتها و

واذا ما نظرنا فى قاموس ويبستر الانجليزى ألفيناه يورد للحضارة سبعة تعريفات ، يؤخذ منها على الاجمال انها وضع عام لثقافة الانسان الذى أخضر خصائصه التجافى عن مظاهر البربرية فى السلوك ، مع العمل جهد المستطاع على وفق القيم الخلقية والروحية ، وتطويع الفرد لأن يكون مقوما صالحا لتشكيا كيان الجماعة ،

ومثل هذا في التعريف لا يكاد يختلف ويخرج عما سبقت اليه الاشارة الا بعقد الصلة الوثقى بين الفرد والجماعة ، ولا علينا اذا عددناه من نافلة القول في هذا المقام خاصة ان الحضارة كما عرفنا انما تقوم أساسا على سكنى المدينة ومعايشة أهلها ، ومبلغ علمنا اننا لم نتعرف بعد الى من رد المسبب الى السبب أى من تصدى لايضاح ما يجول في الخاطر وما تتطلع اليه النفس في رغبتها لا من تصدى لايضاح ما يجول في الخاطر وما تتطلع اليه النفس أو على الوقوف على جلية أمر الحضارة من حيث كونها نتيجة لها مقدمتها \_ أو على التوضيح لمعرفة ما تنبثق فيه الحضارة ويمدها بمقومات متعاقبة في دوام تحفظ وجودها وتقيم كيانها ، فكل ما سبق القول فيه لا يعدو أن يكون تعريفا لغويا معجميا يقتصر على التحديد اللغوى في ضيق من نطاق ، ليمكن من يطلب اللغة وحدها أن يدرك الحضارة في لفظة في أصول اشتقاقها ، ونرى أن نؤيد ذلك المدلول اللغوى الصريح بمفهوم تاريخي ضمني يؤيده ويؤكده ،

فمن الباحثين من انبرى للرد على بعض علماء الغرب الذين نفوا عن العرب أن تكون لهم مدنية خاصة بهم قبل الاسلام خصوصا • وذهب الى انه لا فضل للعرب في تمدنهم الاسلامي ، لانه في حقيقة أمره مزيج مما أخذوا من أنقاض مدنية اليونان والفرس • وان عدلوا بعض تعديل فيما أخذوا من ذينك التمدين • فما أقاموا لهم حضارة في الجاهلية ولا الاسلام •

ويفند هذا الرأى في العرب بقوله ان العرب من أكثر الأمم استعدادا

للحضارة وسياسة الملك لا يجاريهم في ذلك سواهم من الأمم التي تمدنت قديما أو حديثا (١) ٠

ويدعم الباحت دعسواه بدليلها فيقول ان سسكان جزيرة العرب عدنانية وديارهم في شمالها وهي الحجاز ونجد وما جاورهما وقحطانية سكنوا الجنوب أي بلاد اليمن وما حولها • وقد ثمن عرب الجنوب قبل عرب الشمال لان بلادهم أقرب الى الحصب والرخاء من عرب الشمال • ومن مدنهم مأرب وصنعاء وسبأ ، ولعرب استعدادهم للحضارة شأن اخوانهم الاشوريين الكلدانيين والفينيقيين • بيد أنهم لم يقيموا في بيئة كبيئتهم فقد أقاموا في جزيرة جرداء قاحلة في معظم برجائها • ولو كانت اقامتهم في مثل ما أقام فيه الاشوريون مثلا من خصب لأثمرت عقولهم وجادت مواهبهم •

ويعود الى قوله ان عرب اليمن كان لهم من ازدهار حضارتهم ما يكشفه العلماء في دوام ليوفونا بالأعاجيب وأما العرب البائدة كعاد وثمود ، فيروى التاريخ عنهم ما يستدل منه على أصالة مدنيتهم وكاف حق الكفاية تذكرنا ما جاء في الأخبار عن مدينة ارم ذات العماد التي زعموا ان شداد بن عاد بناها في الأحقاف و فجعل جدرانها من الجزع اليماني وغشاه بصفائح الفضة المموهة وأقام في تلك المدينة الفا من القصور و

والكلام في هذا كله طويل متسع نكتفى منه بذاك القدر لأننا انما أوردنا لحقيقة بعينها هي مناط اهتمامنا وعليها مدار قولنا وما تخصه مشيئتنا ألا وهو وضوح التلازم بين الاقامة في الحضر وسكنى المدن • وبين نشأة الحضارة في أمة من الأمم – ولعل في تلك اللمحة التاريخية الدالة ما يطابق ويساوى مدلولها اللغوى الذي تلمسناه وتتبعناه في أكثر من لغة •

ولا نصل بكلامنا الى غايته الا اذا عززنا المدلولين اللغوى والتاريخي للحضارة بتالث هو المدلول الأدبى ونعنى به ما يستفاد من معناها أخذا من نص أدبى •

ونسوق لذلك مثالا من شعر بشار بن برد الذى كان معروفا بشعوبيته وشدة تعصبه للفرس على العرب وهو القائل في الغض من قدر العرب والزراية بهم •

<sup>(</sup>۱) جرجی زیدان : تاریخ النمدن الاسلامی ص ۹ ــ ۱۱ • ج ۱ ( القاهرة ۱۹۰۲ ) •

أحيين كسبت بعد العرب فخرا تفساخر يا ابن راءية وراع وكنت اذا ظمئت الى قصراح وتتشيح الشمال كلابسيها وفخرك بين خنزير وكلب

ونادمت الكسرام على الغفسار بنى الأحرار حسبك من خسار شسركت الكلب فى ولغ الاطار وترعى الضان فى البلد القفار على اذن من الحسدك الكبار

فمثل هذا يتم فى وضوح دلالة على ان هذا الشاعر الفارسى النسب ، وانما يركب من يفاخره من العرب بالهزء معيرا اياه بأنه قادم من الصحراء التى سكنها فى عراء وكان يعيش فى ضنك وشظف ولا ألف له بسكنى المدن حيث تتوافر أسباب تفضى به الى أن تجرى عليه صفات الانسان المنحضر بمعنى الكلمة • فكأن المدنية انما هى لأهل المدن لا لأهل الوبر •

وجار هذا المجرى ما قال الشاعر الفارسى أبو القاسم الفردوسى من أهل القرن الرابع الهجرى ، وكان شعوبيا يرى الفضل للفرس على العرب وكان الباعث الأقوى على نظمه تواريخ الفرس في الشاهنامة اقامة الدليل على ان الفرس سابقة في المجد ، واحياء القومية الفارسية بعد اذ عمل العرب على تقويض زعمائها واستثمال شأفتها وهو القائل ما ترجمته :

( بلغ بالعربى الأمر لما لديه من أسلباب ، من شلرب لبن النياق وأكل الضباب أن يكون في عرش كسرى راغبا الا تبا لك أيها الفلك تبا ) (١)

فهذا الشاعر الذى أظله عصر بلغت فيه حضارة الفرس الاسلامية ما لا غاية بعده فى ازدهارها • يحط من شأن العربى ويطعن عليه • معيرا اياه بأنه يهيم على وجهه فى بادية لا يجد بها من الرزق ما يكاد يقيم أوده ويمسك عليه رقعه ولن يكون ندا للفارسى فى مدنيته متقلبا فى النعم السوابغ وبمتل هذا من قوله ندرك المقصود من تميزه بين حال العربى فى بداوته والفارسى فى بداونه •

ومما يجدر بنا أن نأنس به في هذا المقام قول ابن خلدون ان حملة العلم في الحلة الاسلامية بزهم العجم • ذلك ان الحلة لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السنداجة والبداءة ، ولما كان الرجال ينقلون أوامر الله ونواهيه في صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع • وأصحابه العرب يومئذ عرب لم يعرفوا التعليم والتدوين • وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين ومن عهد وله الرسيد فيما بعد أمست الحاجة الى

زشین شنر خــــوردن وسویسمار تفویر نوای جرخ فلــك تفــــو

۱ ـ عرب دابجـــائی دسیــدست کاد کل نخت کیــانی فی کئـــد آرزو

وضع التفاسير القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه ، ومعرفة الأسانيد وتعديل الناقلين · وفسد اللسان فاحتيج الى وضع قوانين النحو · وأصبحت العلوم الشرعية ملكات في الاستنباط والاستخراج والقياس واحتاجت الى علوم أخرى هي وسائل لها · وبذلك أصبحت العلوم حضرية وبعد العرب عنها ·

والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين يتبعون العجم في الحضارة وأحوالها لان الحضارة راسخة فيهم منذ دولة الفرس • وهذا يفسر لنا لماذا كان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدهما وكل هؤلاء عجم في أنسابهم وانما ربوا في ذلك اللسان العربي فاكتسبوه بمرباهم ومخالطتهم العرب كما ان أكثر حملة الحديث من العجم • وكان علماء أصول الفقه جميعا عجما وكذلك حملة علم الكلام ومعظم المفسرين • وما حفظ العلم ودونه الا الأعاجم • ولا شك أن هذه الحقيقة مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم « لو تعلق العلم بأكتاف الشريا لناله قوم من أهل فارس » •

وذاك القدر من كلام ابن خلدون لا يعدو أن يكون اشارة لاحقة الى حقيقة بحذافيرها فليس يذكرنا بما كنا ناسين ولا نعلم ، وان كان ايرادنا له تمهيدا لما سنوف يتلوه • فهو يريد ربطا للمعلول بالعلة فيقول ان عدم مشاركة العرب الفرس في اشتغالهم بالعلم مردود الى أن الرئاسة في الدولة العباسية شغلتهم وصرفتهم عن العلم ، لانهم كانوا أهل الدولة وحماتها ومن اليهم تدبير سياستها، كما أنفوا الاشتغال بالعلم آنئذ لانه صار من الصنائع ، والرؤساء يستنكفون عنها (۱) •

ونحن نستوجب تلقى من رأى ابن خلدون فى شىء من تحفظ • فلو استقام فى الفهم أن ينصرف العرب عن العلم بالرئاسة والسياسة لخطر بالبال ان أهل العلم نادرا ما كانوا من الرؤساء ولا كانت لهم بالسياسة خبرة أو عليها قدرة • كما كانت أزمة الأمور فى أيدى الفرس التى قامت دولة بنى العباس بمسعى منهم وكان الرجحان لهم على العرب فى كل شأن • حتى لقهد سميت الدولة العباسية الدولة الساسانية الثانية والأفضل أن يشعل الرؤساء أنفسهم بالعلم تأدما لا تكسيا • •

ولا نقدم لذلك أكش من مثال ، فقد كان المأمون من أهل التحقيق والنظر وابن الوتر شاعر له المعجب المطرب وصاحب كتاب البديع ، وهذا أمير أموى هو خالد بن يزيد الذى شغف بعلم الكيمياء ، وجلس فيه مجلس التلميذ من

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : معدمة ابن خلدون ، ص ٤٨٠ ، ٤٨١ ( القاهرة ١٩٣٠ ) .

راهب نصرانى ، وأمر بترجمة كتب فى هذا العلم عن اليونانية (١) وفى ذلك ما يكفى لنفى التعارض بين الرئاسة والسياسة والتوفر على النظر فى العلم •

أما ان العرب لم يشغلوا أنفسهم بالعلم كراهة أن يكون ذلك من الصنائع، فدعوى تعوزها حجة لها تدعمها • خاصة ان الصنائع في قوله مما تمس الحاجة فيه الى ايضاح لأنه لا يصبح في العقل ألا تكون لعربي از غير عربي صناعة أية صناعة للمعاش كما يلزم من ذلك أن يعيش العربي كلا على الفارسي المتخذ من العلم صناعة • وان كنا لا نعلم ما اذا كان أهل العلم من العرب أو الفرس اتخذوا من علمهم أو تأليفهم وتصنيعهم صناعة لهم تدر عليهم رزقهم • وليس لنا أن نعد قرض الشعر من الصنائع حتى لو أفاد بعض المداحين جزيل العطاء •

ذلك ما يعن لنا من شتى الفكر ويتحصل للنظر من تعليل ابن خلدون لتوفر العجم على تحصل العلم واستبطان دخائله وتقصى دقائقه دون العرب ، فمن كان نسبهم فى العرب قوم استقصوا أطراف العلوم ومحضوا حقائقها ولكننا لا نريد لابن خلدون تجريحا ، ومثل هذا من رغبتنا يفضى بنا الى الحكم بأن لكل كذير أكثر ولكل قليل أقل غير أن وجود الكترة لا ينتفى بوجود القلة وتأسيسا على ذلك نقول انه من التحكم نفى الاستخال بالعلم عن أبناء يعرب عهد العباسيين وقصره على أبناء فارس فى قول جامع مانع بتعليل يثبت على التفكير والتدبير أو لا يثبت .

ولا نتباعد عن ابن خلدون قبل أن نقف عند قوله ان العلوم اصبحت حضرية والحضر لهذا العهد هم الأعاجم ، لان المتحصل من ذلك يؤيد كل ما سبق لنا أن أوردناه في مفهوم صفات الحضارة على انها مخصوصة بالحضر في شتى مظاهرها بيد أننا نشفع بما طوفنا طويلا وبسطنا فيه الكلام تفصيلا أن الحضارة كائنة ما تكون لابد منبثقة من الدين والعلم والفن .

وليكن تصورنا للحضارة على هذا النحو من وضوح معالمها كيما يأتى لنا أن تكون على الحجة ونحن نطرق هذا الموضوع من أبوابه وهي أكثر مما استقر عليه الرأى في الحسبان •

واذا قطبنا نتلمس ما بين العرب والفرس من صلات الفيناها منعقدة بطرف في ماض بعيد يجرى مع الزمان في عصور تعاقبت وتباينت وهي على

<sup>-</sup> De Boer, The History of Phelosophy in Islam., p. 17. (Y) (London 1933).

التعيين عصر الجاهلية وصدر الاسلام والعصر العباسى • ولما كان لكل عصر منها الخاص من مظاهره كان بالتالى لتلك الصلىك ما يميزها في الأحايين من تشابه وتخالف واتفاق من حيث تأثر العرب بحضارة فارس •

ففي عصر الجاهلية يذكر الحارث بن كلدة طبيب العرب المتسوفي في العام الثالث للهجرة وذلك لأنه مظهر ذو بال لتأثر العرب بحضارة فارس ، فقد ارتحل الى فارس يطلب علم الطب فيها ومعلوم ان كسرى انوشيروان شيد مدرسة للطب في مدينة جنديسابور لها بعيد الصيت آنئذ به يتقدم البها الراغبون في تحصيل علم الطب وما يتصل به من أشتات العلوم · وكان مقدمهم اليها من أرجاء الأرض فتخرج فيها الأطباء من مختلف الأجناس · وفي تلك المدرسة أمضي حارث بن كلدة أعواما مكبا على الدرس وخدمة قلمه أعواما حتى تهيأ له أن يطب عظماء من الفرس مما أثار اعجاب كسرى فكافأه بمال جزيل ووهبه جارية سماها سمية وهي التي أصبحت من بعد أما لزياد بن أبيه (١) ·

ثم عاد الحارث الى بلده وفيها اشتغل بعلم الطب وله الفضل فى تعليمه العرب وأشاعته بينهم وجدير بالذكر أن أطباء العرب من بعده حذوا حذوه فى رحيلهم الى فارس لتحصيل علم الطب (٢) •

وقيل عنه انه أثناء مقامه في فارس وصل اسبابه بكسرى وشفاه من داء بعد انقطاع رجاء من سفائه • وهنا مفام ذكر خبر له مع كسرى مجمله انه لما دخل عليه سأله ما صناعته فرد بقوله • انها الطب فقال الملك : أعربي أنت • فما كان من الجارث الا أن امتلأ زهوا وقال : نعم من صميمها وبحبوحة يسارها فسأل الملك : وما تصنع العرب بطبيب مع جهلها وضعف عقولها وسوء اغذيتها: وكان من الحارث ان أجاب قائلا : أيها الملك اذا كانت هذه صفتها ، كانت أحوج الى من يصلح جهلها ويقيم عوجها (٣) •

وهذا الحوار بين طبيب العرب وملك الفرس يستدل منه على كثير فهو صريح الدلالة على أن العرب فى ذلك الزمان لم يكن لهم حظ من علم حتى عجب كسرى لوجود ذى علم بينهم حتى ولو كان طبيبا مداويا هو ذلك الذى طلب العلم فى فارس التى طبقت من الآفاق شهرة العلم فيها كما يتبين من رد الحارث على سائله المتعجب المتهكم ان الحارث لم ينكر حقيقة جهل العرب بل تأذن لنفسه

<sup>(</sup>١) القفطى : اخبار السماء ص ١٩١ ( بغداد ) ٠

<sup>(</sup>۲) همائی : تاریخ أدبیات ابران ص ۱۹۳۰ ( نهران ۱۳٤۰ ) ۰

<sup>(</sup>۳) د نجم آبادی : محمد زکریای وازی ، ص ۳۷۰ ( تهران ۱۳۱۸ ) ۰

بذلك الجهل وعهد نيته على كشف ظلمته عنهم · وكان له التوفيق كل النوفيق في ذلك · ولكن بفضل من علم الفرس الذي لم يتلفه الا في أرضهم وما عرفه الامتهم دون غيرهم ·

ومن حيث كان العلم مظهرا للحضارة وجوهره كان الدليل كل الدليل في خبر الحارث بن كلده على أن العرب اقتبسوا من العرس ما كان من أخص خصائص حضارتهم •

ويجىء ذكر الأعشى وهو من فحول سعراء الجاهلية المتقدين وكان الاصمعى بقوله ما مدح الاعشى أحدا الا رفعه ولا هجاه الا وضعه (١) •

وكان كتير التطواف في البلاد وطالما ارتحل الى أرض فارس وله خبر مع كسرى يستظرف فقد اتفق له ان مدحه بقوله:

أرقت وما هــذا السهاد المؤرف وما بي من تعب وما بي تعشق

وسأل كسرى عن معنى قوله ولما عرفه قال هذا النص فأخرجوه ٠

فكأن كلام الأعشى لم يرق ملك الفرس المزهو بنفسه وملكه وفى عظمته وجبروته حقر أحد العرب فى عينه ولعله كان على ذكر من ان العرب قوم يشنون الغارة على أهل الخفض والسعة ليسلبوا ما بيدهم ويدعوها صفرا • فهم أهل جدب وضيق ، ففى رأبى ان ملوك الفرس أقاموا امارة الحيرة وبسطوا رعايتهم على أمرتها ليأمنوا جانب العرب ويدفعوا عادتهم عن تخوم بلادهم (٢) •

وقيل انه أول من سأل بشعره وانتجع به أقصى البلاد وكان يغنى في شعره فكانت العرب تسميه صناجة العرب (٣) ٠

الصناجة والصناج صاحب الطبخ وهو معرب (جنكك) في الفارسية وهي معزف ذو أوتار ولا علم لنا بشاعر عربي سواه تلقب بلقبه وإذا أخذنا بالمعني اللغوى وتعليل أبي الفرج الأصفهاني للقب الشاعر لم نسنفد أن يكون الأعشى قد عرف التغنى بشعره عن الفرس لاننا نعرف من سعراء الفرس ثلاثا هم باربد وركيسا وبامشاد وكان ثلاثتهم من الشعراء المعنيين وكلمة ( بربط ) في العربية معرب باربد وأول شعراء الفرس المشاهير بعد الاسلام يسمى رودكي وكان كالأعشى يتغنى بشعره حتى قيل ان اسمه مشتق من ( رود ) بمعنى وتر القيثارة

<sup>(</sup>١) ابن نباله : سرح العيون ص ٢١٩ ( القاهرة ١٣٢١ ) ٠

<sup>-</sup> O'Leory: Arabia before Mohemmed, p. 156, (London 1927), (Y)

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج الاصفهاني : الأغاني ص ١٠٩ ج ٩ ( القاهرة ١٩٣٦ ) ٠

فى الفارسية والجزء الأهم من كتاب (الاستاق) وهو كتاب الفرس المقدس الذى جاءهم من بينهم زرادشت يسمى (كاتها) بمعنى الأناشيد لانه منظوم والفرس أيسمون الشاعر المبدع (زندخوان) بمعنى المتغنى المتغنى بكتابهم المقدس وحسبنا هذا كله دليلا قاطعا على اقتران الشعر بانشائه فى فارس القديمة على نحو لا عهد لنا به عند العرب فى جاهليتهم ومن هنا نميل الى القول بأن الأعشى أنشد شعره جبريا على عادة شعراء الفرس القدامى فى انشاد أشعارهم وبذلك يكون قد آثر من علمهم الحضارة الفارسية واطلع عليه العرب ولم يكن لهم به من علم ٠

واستفاضت للأعشى شهرته بالغناء وذلك بسبب كثرة وفادته على الجبرة واختصاصه بكسرى أنوشيروان في المدائن مما أفضى الى وجوب تأثره بالفرس في أكثر من منحى من مناحى حياتهم ومظهر من مظاهر حضارتهم التى لم يكن للعرب آنئذ الف بها وقد ضمن شعره امارات على ذلك كله مما أكسبه طابعا خاصا به يلفت اليه من تصدى لتأريخ ما وشيج بين العرب والفرس من صلات وما خلف الفرس في شعر العرب من سمات يقوم بها الدليل على تأثر العرب بهم فالأعشى يصف مجالس الأنس في فارس ويذكر ما فيها مما لا يعرفه العرب ويورد أسماء لمسميات ليس للعرب بها من عهد ولا لها في بيئتهم من وجود مما يجعل لشعره غطاء خاصا ويضفى عليه لونا ما له من شبيه متال ذلك قوله:

ولقـــه شربت ثمانیا وثمانیا من قهـوة بانت، بفارس صفوه بالجلســان وطیـب أردانه والنای زم ویربط ذو بحــة

وثمان عشرة واثنتين وأربعا تدع الفتى ملكا يميل مصرعا بالون يضرب لى بكر الأصبعا والصبح يبكى شبجوه أن يوضعا

ومثل هذا من شعره يشمله حكم التأثر بحضارة الفرس في شعر العرب أما احتواؤه على ألفاظ فارسية فيعد باكورة ألفاظ لا تقع تحت حصر دخلت لغة العرب على من الأيام أمارة على دخول الحضارة الغارسية على العرب من أبواب ما أكثرها وأوسعها •

وما دام الشىء بالشىء يذكر وقد عرفنا ما قيل من حذق الأعشى للغناء أخذا عن الفرس نصل بالكلام الى منتهاه فى هذا الغناء لنتبين ما قد يكون للفرس فيه من أثر وان كنا نحتفظ قبل أن نحكم فى شمول بأن العرب لم يعرفوا الغناء الاعن الفوس أما باعثنا على التزامنا جانب الحيطة فقول الفارابي ان العرب كان لهم ما يعرف بالألحان الجاهلية وليس بمستبعد أن يكون ما أشار اليه الفارابي في تلك اللمحة الخاطفة بقايا من الحان اختص بها العرب قبل الاسلام (١) ٠

<sup>(</sup>۱) مهدی برکشلی : موسیقی در دورة ساسانیان ص ۹ ، ۱۰ ( قهران ۱۳۲۳ )

وأيا ما كان موجودا من تلك الآلحان للعرب وهي التي تعرف لها كنها ، ولا يسعنا أن ننكرها لأن الغناء والميل اليه مركوز في طبع فطرة كل انسان ودون تمييز بين جنس ولون ولكننا نقطع بأن الغناء عند قوم قل أو انعدم من التحضر حظهم كالعرب آنداك لا يمكن أن يضاهي بقوم بلغوا من التحضر ذروته ويلزم من ذلك حتمية أن يكون العرب قد تلقوا عن فارس ما تلقوا ليه خلوه على فن الغناء عندهم و

وفى الحيرة عمرت الحانات بالقيان وهؤلاء لم يكن جميعا عربيات والأقرب الى الغهم أن تكون كثرتهن الكاثرة من الفارسيات وذلك لسببين أولهما متاخمة الحيرة لبلاد الفرس والثانى أن امارة الحيرة كانت تابعة للتاج الكسروى ويذهب أحد الباحثين الى انهن ما كن يغنين الا بالفارسية أو اليونانية وحو فيما يذهب اليه على حجة ان العربى لا يرتضى الاستماع الى غناء عربى من فم غير عربى (١) .

والذى عندنا ان هذا ظن لا سبيل الى الادلاء فيه برأى جازم فما من سبب يمنع أن تغنى فارسية بكلام عربى فى أرض عربية ولو ارتضت لكنة أعجمية ولا ضير أن يكون الغناء فارسى اللحن مما تحسن القينة صنعته كل الاحسان وقد يؤيد هذا تذكرنا أن الأعشى كان يغنى بلغة الضاد وان قلد الفرس فى لحونهم وما عرفنا انه بالفارسية ترنم ولنا أن نلتمس لهذا رأيا تأييدا بما قيل ان النضر بن الحارث بن كلدة وفد على كسرى فتعلم ضرب العود بألحان الفرس وحذق فن الغناء ثم قدم مكة فعلم أهلها (٢) ٠

وفى حدا الدليل ان العرب أخدوا صناعة الألحان عن الفرس وطوعوها لغنائهم العربى كما ان القيان فى الحيرة غنين للعرب وبطرتن فى أصواتهن الناطقة بالعربية وفى ألحان حسان للفرس الذين كان لهم كل الحدق فى علمهم بأصول تجويدها •

ولما كان الغناء والشعر صنوين من حيث كونهما تعبيرا عن النفس فى انبساطها بالفرح وانقباضها بالأسى وإذا صمت اللسان تكلمت الألحان فما من شك أن الموسيقى لها أصالتها فى الفن ، والفن كما أشرنا فى صدر كلامنا مصدر من مصادر الحضارة ، وفى الامكان أن يتخذ معيارا لتقويمها فى نوعيتها وتبينها وهى تنقل خطاها فى طريق يمتد أمامها لتعلم كم مرحلة طوت وهل دنت من الغاية أو ما زالت الشقة بعيدة كيما تدنو منها ،

Former: A History of Arabian Music, p. 12 (London 1929). (1)

<sup>(</sup>٢) النواجي : حلية الكميث ص ١٨١ ( القامرة ١٢٩٩ ) .

فالفرس قبل الاسلام كانوا أهل مدنية تنوعت عناصرها وتشكلت سماتها ولا مرية في أن عرب الجاهلية أخذوا عنهم هذا الفن الذي أمسى له بعد عندهم عظيم سُئان .

ولنا أن نجمل القول بالاشارة الى أن عرب الحبرة كانوا أعلى عروجا فى تقدمهم الحضارى من غبرهم لما لا يخفى من سبب هو انضواؤهم تحت سلطان الفرس وشدة تأثرهم فى العموم بحضارة الفرس الني كانت من أعظم حضارات العالم القديم فى ذلك الزمان فكان الكتير منهم كاتبين قارئين ونضرب لهم مثلا عدى بن زيد الذى تناول سبرته أبو الفرج الأصفهانى فقال انه من أهل الحيرة أرسله أبوه الى الكتاب حتى حذق العربية ثم أرسله المرزبان الى كتاب الفارسية فملك ناصية العربية والفارسية جميعا والصية العربية والفارسية جميعا

وقال الشعر وتعلم لعب الصولجان على الخيل كالعجم ولما مضى المرزبان الى كسرى حدثه عن فصاحته وانه صاحب اللسانين فرحب به كسرى وعينه كاتبا فى ديوانه فكان أول من كتب بالعربية فى هذا الديوان وأرسله الى ملك الروم ورسوله وهو يحمل منه هدية اليه (١) •

وموضع نظرنا فى خبر عدى بن زيد ما يرشد اليه بالموضوع الأتم بنقلنا بدخول حضارة الفرس على عرب الحيرة بحيث تميزوا من أبناء جلدتهم فى ارجاء جزيرتهم فها هوذا الفتى يتلقى العلم فى كتاب عربى واخر فارسى ، وذلك يشهد بقيام كيان للتعليم عندهم وهو اذا طلب العلم فى المكتب فانما يجرى على سنة ، الفرس فى تعليم بنيهم ودليلما على ذلك اننا لا نعرف تعليم الصببان فى الكتب عند أهل الحيره من العرب فى ذلك الزمان كما انه يلعب كما يلعب أبناء فارس بالصولجان ، والصولجان فى الفارسية ( جوكان ) وما كان للعرب ألف يمثل منا من لعب الفرس ، وكانما كان ملوكها من العرب أشبه ما يكونون بملوك فارس فى مظاهر ملكهم ،

قيل ان هرمز الرابع أهدى تاجا نفيسا تقوم قيمته بستين ألف درهم الى النعمان الثالث يوم تولى الأمر • ولاختيار تلك الهدية مغزاه ، وكلمهة تاج فارسية • ولو قيل ان العمائم تيجان العرب لما تغير مدلول التاج ورمزيته ، كما ان اهداء هرمز تاجا الى النعمان قاطع الدلالة على ايثاره له بما يرفع من قدره ويعرف بمنزلته (٢) •

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ص ١٠١ ج ( القاهرة ١٩٢٨ ) ٠

<sup>-</sup> Rothstein: Die Dynastie der Lahmidem Al-Hıra SS, 128, 129 (7) (Berlin 1899).

وعندنا أن ملك الفرس انما أتحف نابعه بذلك التاج كيما يرمز الى عظمة آل ساسان الذين بسطوا على عرب الحيرة سلطانهم ، وبالنالى أوجدوا واسمع المجال يعلمون فيه العرب أصول مدنيتهم التى بلغت غاية الغايات فى زمانهم .

ومما ينهض دلبلا على أن تواريخ الفرس وما يدور على الألسنة من قصص ملوكهم ، مما كان له الشيوع والانتشار بين عرب الحبرة ، ما روى من أن من يدعى النضر ابن الحارب بن كلدة كانت له وفادات على الحيرة فعرف من أهلها أحاديب ملوك الفرس وأقاصيص الأبطال كقصة رستم واسفنديار ، فتلقن عنهم ذلك وحفظه عن ظهر قلب • وكان موغر الصدر على النبى صلى الله عليه وسلم ، فجعل مما يحفظ من قصص وسيلة الى مساجلة النبى ، وكان اذا حدث القوم بنقمة الله على الكافرين ، حدثهم بمحفوظ من أخبار الفرس ، مدعيا أنه أحسن حديتا من النبى (۱) •

وما صنع النضر بن الحارث كان خطبا له شر مستطير وأثر شيء بدليل أن آية قرآنية نزلت فيه هي قوله تعالى في سورة لقمان ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخدما هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) •

ويقول البيضاوى فى تفسيره انه اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشا (٢) ، وما من حاجة تمس الى دليل يقوم على فساد قلبه وخبث سريرته أخذا من هذا الخبر المتعارف المشهور ١ الا ان الدليل جلى على ما نريد له تبيانا وهو فشو الأحاديث والأقاصيص عن ملوك الفرس فى الحيرة ومعلوم ان للفرس فرط ولوع بقصص ملوكهم وأخبار أبطالهم وذكر ملاحمهم وخوارقهم وذلك يشكل جانبا مرموق الأهمية من أدبهم الفصيح والشعبى على سواء ويلزم من تلك الحقيقة أن يكون عرب الحيرة على دراية بأدب الفرس تتناقله ألسنتهم فى أحاديثهم وأسمائهم واستيعاب النضر للأدب الفارسي يجعله مثالا لغيره من العرب ، أما قول البيضاوى انه كان يشترى كتب الأعاجم فيعزز ما نذهب اليه، ولا علينا، قولنا ان كتب الفرس تداولتها أيدى العرب ، وما من ريب فى ان الأدب عنصر له الجليل من خطره فى تشكيل الحضارات ،

ويستفاد من قول المسعودى فى تاريخه ان الفرس كانت لهم فى الجاهلية وفادات ـ اجتماعية على العرب • وذلك انهم كانوا يقصىعون بيت الله الحرام حجاجا يطوفون به تعظيما له ولجدهم ابراهيم عليه السلام • فكان آخر من حج

<sup>(</sup>١) ابن هشمام : السيرة النبوية • ص ٣٢١ ط ( القاهرة ١٩٣٦ ) •

<sup>(</sup>٢) البيضاوى : تفسير البيضاوى ص ٤٤٥ ( القاهرة ١٩٤٧ )

منهم ساسان ابن بابك جه أردشيره واذا طاف بالبيت زمزم ، وانما سميت بئر زمزم باسمها لزمزمته عليها هو وغيره · وقه توالت هذه الزمزمة عليها وفي ذلك يقول القائل :

زمزمت الفرس على زمزم وذاك من سالفها الزمزم

وحج الفرس بيت الله في خالى الزمان كان حقيقة لها الثبات عند الفرس في العصور التوالى تملؤهم فخرا وعجبا • ولقد عدوه مفخرة ومحمدة ، وما ذاك في نظريات الا لأن فيها الاشارة الى أنهم كانوا على ملة ابراهيم عليه السلام وها هو ذا شاعر فارسى مسلم يقول :

وما زلنا نحج البيت قدما ونلقى بالأباطح آمنينا وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف دينا

واذا مر بالبال ان التعارف للتآلف بين الناس من أهم وأقوى أسباب الحج ما ترتب على حج الفرس بيت الله وجوبا أن يختلطوا بالعرب اختلاطا لابد يقضى الى ظاهره التأثير والتأثر • وذاك ما يزداد ويثبت في دوام على مر الأيام • وهو ما يتقبله العقل ولا يملك له نفيا وردا • وان خلت يدنا من مصداق نورده ومنال نقيمه مقام القلة التي هي دليل على الكثرة •

وكان الفرس تهدى الى الكعبة أموالا وجواهر · وأهدى ساسان عز الدين من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا كثيرا فقذف ذلك في بئر زمزم (١) ·

ولا نعلم صفة هذين التمثالين من الذهب ١٠ الا أننا نقطع بان مشاهدة العرب لهما تعد اطلاعا على مثال للفن عند الفرس المحتم أن يكون هذان التمثالان والأسياف من حيث الفنية في الاوج لان الهدية على مقدار من يهديها ومن تهدى اليه فالمفترض عقلا أن يكون العرب قد عرفوا من هدية ساسان شيئا عن الفن الفارسي التشكيلي ، أما ثائرهم به وتقليدهم له ، فلا نجد له من الواقع سندا •

ولكن حج الفرس بيت الله وما عرفنا من خبر التحفة المهداه اليه من ساسان ابن برمك تذكرنا بما لا يسعنا نسيانه ولا تناسيه فيما يدور حديثنا عليه ، ففى كتاب فارسى أن البرامكة فى حاضرتهم بلخ كانوا للأصنام عابدين فى أول أمرهم: وفى يوم جاء رجل برمك ووصف له الكعبة على التفصيل ، وملك عليه الوصف اعجابه ، وأخبره بما تصنع قريش والعرب لصيانة الكعبة وعلى أى نحو يعظمونها وينزلونها من نفوسهم منزلة الحرم ، فشاق برمك أن يكون لقومه بيت

<sup>(</sup>١) المسعودي : مروج الذهب ص ١٥٠ جي ( القامرة ١٣٤٦ ) ٠

على صفة بيت الله · وما صبر أن أمر بأن يبنني له ما يقرب كل القرب في سبهه من الكعبة (١) ،

وانما نورد هذا لكونه راجع الدلالة على حقيقتين · ذكر المسعودى أولاهما وهي ان الفرس كانوا يحجون البيت والمانية ما اجتهدنا فيه برأينا ذاهبين الى ان جمع الفرس والعرب حول البيت قمين بان يكون السبيل نأنر العرب بشيء من حضارة الفرس · واذا كان الرجل الذي وصف الكعبة لبرمك من حجيج الفرس فالأرجحية لرأينا والأخير ان يكون الحق في الطرف الآخر ما دام التبادل محتملا بين الطرفين ·

ومما يفال نوكيدا لكل ما قيل متيقنا كان أو مظنونا — ان العرب درجوا على النظر الى مظاهر النعمة والتمدن عند الفرس معجبين به الاعجاب كله راغبين في ان يكون لهم مثله ، مما يرجع حسن استعدادهم للأخذ عن الفرس • ونضرب للذلك مثلا ماذكر من ان عبد الله بن جدعان وهو من سادات قريش في الجاهلية ألى وفد على كسرى وعنده أكل الغالود • وما كان له عهد بالحكم وسال عن أى شيء هو فقيل له انه لب البربلبك مع العمل • وطلب غلاما يصنعه له وعاد به الى مكة • وعند وصوله أمر بمد المواثد بعد ان صنع هذا الغلام هذا اللون من الحلوى • وطلب الى مناد أن ينادى قائلا : من أراد أن يأكل الغالود فاليحضر • وحضر الناس لبأكلوا •

وبينهم أمية بن أبي الصلت الذي بلغ من اعجابه بما أكل أن ينظم فيه شعوا:

ومالى لاأحييه وعندلى مواهب يطلعن من النجاد الى وانه للناس نهالى ولا يعتل بالكلم الصوادى (٢)

واذا ما ذكرنا ان العرب أخذوا عن الفرس فرادى ـ فمن الحتم ان يزيد أخذهم عنهم وهم جماعات وهنا تجدر بنا الاشارة الى ما يقول البلاذرى من ان أرض البحرين كانت من مملكة فارس ، وكان بها خلق كثر من العرب من عبد القيس وبكر بن وائل وتميم (٣) ،

ويقول الجاحظ ان أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر

Schefer: Chrestomathie Persane, p. 3, V2. (Parts 1885).

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ص ٣٢٩ حد ٨ ( القاهرة ١٩٣٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) البلاذرى : فتوح البلدان صى ٨٩ ( الفامرة ١٩٣٢ ) ٠

أخذوا عنهم بعض الفاظهم ولذلك يسمون البطيخ الخريز والسميط الرودف ، وكذلك أهل الكوفة يسمون المسحاة بال وان علق ذلك لغة أهل البصرة اذ نزلوا بآدنى بلاد فارس لكان ذلك أشبه (١) .

فهذان المؤلفان يلمحان الى ما نريد به تصريحا · من ضرورة تأثر عرب الجاهلية بحضارة الفرس ، وان وجدنا الأمثلة : تارة وعدمناها تارات · وأدركنا ضمنا ما قد تغنى فيه اشارة عن العمارة ·

• أما في صدر الاسلام فأول ما يذكر في أخذ العرب عن حضارة الفرس تلك الصلة الوثقى التى انعقدت بين النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان الفارسي • يقول الكاتب التركي معلم ناجي ان سليمان من كبار الأصحاب الكرام وخواص الحدام • يروى عن النبي قوله ان الله حبب اليه أربعة عليا وأبا ذر والمقداد وسلمان (٢) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله ينفرد بالليل حتى كان يغلبنا على رسول الله · كما روى عن ابى هريرة انه قال كان سلمان صاحب الكتابين يعنى الانجيل والفرقان (٣) ·

ولقد أتاح له التفقه في الدين انه كان على النصرانية قبل الاسلام اضافة الى المجوسية التي اتخدها دينا واجتهد فيها ، فتحصل له من المعرفة بالدين مالم يتحصل لغيره .

وقال الامام الكاظم رضى الله عنه: اذا كان يوم القيامة ينادى مناد: اين حوادييى محمد الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه فيقوم سلمان والمقدم وابو ذر (٤) .

وفى هذا وضوح الدلالة على ما لسلمان الفارسى من علو القدر عند الرسول صبلى الله عليه وسلم وصحابته وما شهد له من سعة الاحاطة بأصول الدين وفروعه ، لقد دان بمجوسية الفارسية التى وجد عليها أباءه ثم اعتنق المسيحية وقد انتشرت المسيحية فى بلاد الفرس على مذهب البناطرة خصوصا وصادفت الفرس قبولا وطلب للبناطرة المقام فى فارس حيث لا وجود للنزاع المذهبي

<sup>(</sup>١) الجاحظ : البيان والتبين ص ١١ ج ( العاهرة ١٩٣٢ ) ٠

<sup>(</sup>۲) معلم ناجی : أسامی ، ص ۱۷ ( استانبول ۱۳۰۸ ) •

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر : الاستيعاب ، ص ٥٧ ط ١ ( الفاحرة ١٩٥٣ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الحائري : أبوذر الغفاري • ص ۱۸ ( النجف ١٩٦٨ ) •

والجدال الدينى • فازدهرت المسيحية ومال كبير من رجال الدولة الفارسية الى اعتناقها (١) •

وبذلك يكون سلمان قد جمع بين الديانتين اللتين تشكل منهما المعتقد الديني عند الفرس قبل الاسلام وكانتا العنصر الديني للحضارة في فارس وقد رق قلب سلمان للاسلام في العام الأول للهجرة \_ فيتأتى له أن يكون الحجة الثبت في علمه بدقائق مسائل الدين ويبني على هذا أن يكون قد أفاد بعلمه وتجربته من سأله من رفاقه العرب عما استغلق عليه فهمه من خصائص الأدبان وتجربته من سأله من رفاقه العرب عما استغلق عليه فهمه من خصائص الأدبان و

ولشخصية سلمان جانبان هما أشبه شىء بكفتى سيزان ونعنى بهما الجانب الدينى والجانب العلمى · فيقال انه كان يعرف الاسم الأعظم وهو الاسم الجامع لجميع الأسماء · وهو اسم الذات الالهية من حيث هى هى (٢) ·

وكان سلمان حجة في الرواية عن الرغبة في معرفة الأمور كنه معرفتها ونقول في ذلك على سببل المثال ان أحد المؤرخين اعنمه على قول سلمان ان نوحا عليه السلام صنع سفينته في اربعين عاما من الساج (٣) وكافينا هذا القدر من الاشارة الى انه كان على ثقافة خاصة تعددت جوانبها وقد نفع بها العرب الذين لم يكن لهم واسع اطلاع عليها .

اما اشهر ما يعرف عن سلمان فهو اشارته على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والحندق فى الفارسية (كنده) بمعنى المحفور، وما كان للعرب دراية من قبل بحفر الخنادق كالفرس الذين تمرسوا بفنون الحرب وأصول القتال فى تاريخ طويل .

وفى رأى أن سلمان الفارسى كان عند النبى صلى الله عليه وسلم من يمثل حضارة فى القدم عريقة وله تلك الحيثية التى أعان بها النبى فما تخونه • وهو الذى عرف بحرب الخنادق فكانت أول فكرة فنيه تلقاها الاسلام فى أول أمره عن فارس ، الا ان سلمان عند المسلمين ـ حتى من لا يعرفون منهم عن فارس الا النزر اليسير ـ رائد العرب على معرفة أصول الفن (٤) •

وهٰذا الراى في سلمان يعرفنا به على الحقيقة بيد اننا لا نرى وجها لقول صاحب هذا الراى ان سلمان بذل العون للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخونه

Gabriel: Die Erforschung Persiens SS 25, 27 (Wiev 1957). (1)

<sup>(</sup>٢) الجرجاني : التعريفات من ١٩ ( القاهرة ١٩٣٨ ) ٠

<sup>(</sup>٣) أبو الفضائل الحموى : التاريخ المنصوري ص ٤٧ ( موسكو ١٩٦٠ ) ٠

<sup>--</sup> Massignon : L'Ame de L'otron, p. 87 (Paris 1951). (ξ)

لان نوفع نخونه حد بعيد لاننا لا نعرف ولا نكاد نعرف صحابيا اكثر اختصاصاته منه ولا شخصية اسلامية تردد ذكرها في شعر العرب والفرس والترك ممدوحة بكل حميل كشخصية سلمان الفارسي الدي ان ذكر اسمه وقع في الخاطر وما وشبج بين العرب والفرس من صلات لم تزدد من بعد الا وثاقة واستحكاما وفتح الله على أهل الايمان فارس فكان هذا الفتح فاتحة بعصر جديد من عصور الحضارة لا قبل له ولا بعد ويقول في ذلك المستشرق الروسي اينوسترنسيف ان فتح العرب الخاطف لبلاد الفرس هو الهزيمة الماحقة لدول الساسانية ولكن ما كان لحضارة الفرس أن تتقوض دعائمها وتمحي أمام باطش من سلاح العرب وهزيمة الفرس في الظاهر ليس الا وقد وجب على العرب ان يحافظوا على حضارة الفرس وهم وان تمزق ملكهم ودالت دولتهم الا ان رجال الدين ظلوع اعلى احتفاظهم بعظيم نفوذهم وسيطروا تمام السيطرة على أهل البلاد كما تحتم البقاء للتقاليد بعظيم نفوذهم وسيطروا تمام السيطرة على أهل البلاد كما تحتم البقاء للتقاليد الفارسية المتوارثة منهم (۱) و

وعندنا ان هذا الحكم صحيح جله لا كله · وقد دخل أهل المجوسية في دين الله أفواجا ، وان فرت قلة ضئبلة منهم بعقيدتهم الى أطراف نائية في البلاد أو ازعجت عن وطنها وزايلته الى بلاد الهند وسبطرة رجال الدين من المجوس على الباعهم في العقيدة لا يعنى شيئا يتعلق بالمسلمين اما استمساك المجوس بتقاليدهم فمنوقع من أمرهم وان حسن التحفظ والتميز بين ما يختص منها بالدين وما بتصل بغير الدين من شتى أمور الحباة ·

ومما وقع فى تلك الآونة أن الهرمزان حاكم الأهواز أسرته العرب وساقته الى الخليفة عمر وفى لقائه وحواره معه قال له ان الله كان مع العرب فنصرهم وخلى عمر سبيله فأسلم وبقية الخبر انه قال لعمر ان الفرس يحسبون أوقاتهم بما يسمى عندهم (ماه روز) وبه يعرفون الشهور والأعوام (٢) .

قيل وتلقى الخليفة هذه المعلومة من الهرمزان بالاعجاب وعقد نيته على ان يجعل للعرب مثل ما للفرس وترتب على ذلك وضعه التاريخى الهجرى وقد نوم بذلك شاعر فارسى معاصر يسمى نوبخت فقال ما ترجمته ( ماه روز من الرسوم القديمة رسم كان يعرف فى ايران بهذا الاسم واليوم حقيق بصاحب الدين ان يتبع ذلك من رسوم المالكين حتى يعلم صاحب المذهب شعبان الجارى من

<sup>-</sup> Inostronsiev: So sanidye Etridi, Str. 4. (N) (Sonktpelerlring 1909).

<sup>(</sup>٣) السخارى الاعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ٨١ ( دمشق ١٣٤٩ ) •

شعبان الذى ذهب ولما سمع عمر منه هذا العجب الى من مى مجلسه الراى طلب وتقبلوا هذا الرأى واستحسنوه والزمان بأول الهجرة حسبوه) (١) ٠

وبذلك لا يخفى ان العرب أخذوا عن الفرس لازمة من لوازم المدنبه كانب لفارس وما كانت لهم ولما كان الدين الحنيف هو الأصل للحضارة الاسلامية التي انشعبت عنه كل فروعها في بلاد الفرس بخاصة واعمنق المجوس الدين الحق واجتمعوا مع العرب على عقيدة التوحيد فقدر الظهور لعصر جديد تألف الفرس فيه والعرب وتكاتفوا على اقامة صرح للحضارة له الخلود على الدهر لم يكن من نافلة القول اشارتنا الى ان الاسلام الهرمزان وقع موقع الاعجاب من نماعر بة شاءر ألماني من أهل القرن الماضى يسمى بلاتن فنظم فيه شعرا وساجله بالشاءر الفارسي المعاصر يورد أود فنظم في ذلك المعنى عشرين بينا أما محموى ما قيل من شعر فانه اسلام الهرمزان عن رضا وطواعية ورغبة لا رهبة (٢)

وذلك دال على كثير لأنه يرسد الى ان الدين كان عمدة السبب فى نعاول الغرس مع العرب ويبين ان الحضارة الاسلامية وان تألفت من ستى المقومات الا أنها قامت على عدم التمييز بين عربى وأعجمى الا بالتقوى وما ميز الاسلام بين لون ولا لسان وجملة القول ان اسلام الهرمزان بتلك الكيفية موضح لنا الباعث الأقوى الذى أفضى الى نشأة حضارة اسلامية كان الأخذ فيها بين الطرفين منبادلا على نحو لا ربب فيه و

واخذ العرب في صدر الاسلام عن الفرس علم يكن لهم به من عهد فلقد ضرب عمر بن الخطاب الدراهم على نقش الكسروية وهي الدراهم الفارسية والدراهم في العربية معرب ( درم ) في لسان الفرس وفي ذلك كل الدلالة على ان العرب انما عرفوا الدراهم عن الفرس وهنا يستبين لنا الفارق بين هؤلاء وهؤلاء من حيث وضعهم الحضاري لان المتعامل بالنقد متقدم خطوة في البادي من حالة عمن يتعامل بتبادل السلع غير ان عمر في اخذه الدراهم عن فارس تناولها بشيء من تبديل لانه زاد في بعضها ( الحمد لله ) واضاف الى بعضها الآخر ( لا اله الا الله ) كما كان المتوقع منه ان يضرب اسمه على غبرها ولكنها

<sup>(</sup>۱) یکی رسم دیرینه باشد منوز ـ ناقش درایران بررد ماه روز

کنون نیزازان رسمه کیخسروی کم این ماه شعبان زشعبهان بیش عمر جون شنیداین شهکفتی ازوی بسندیههای ازوانجمن ابن شکفت

خسدا ولد دین راسسسزد سروی ارین بس بدالد خسسدا ولدکبش درین باره سدزا بخمن جاره حسوی زمان راز اغسسار هحسسرت کراس

<sup>(</sup>۲) حسین کاظم ایرانشهر : تجلیات روح ابرانی ص ۳۱ ( نهران ۱۳۶۳ ) .

ظلت تحمل صورة ملك الفرس فنقشت عليها صورته ولنا ان علمح في ذلك انها احتفظت بطابعين متغايرين اولهما الطابع الفارسي الدال على انها دخيلة على العرب مستعارة من الفرس والناني الطابع الاسلامي المحض الذي فيه الابانة عن عقيدة أهل الايمان ويمنع نقش الصور منع كراهة وفي مثل هذا لقاء بين مظهرين من مظاهر حضارة العرب والفرس فحضارة العرب مستمدة من الدين أصلا أما الفرس فتجلت لديهم في أكثر من ظاهرة غير الدين ومنها الفن الذي يعبرون فيه عن كل ما يعبر عنه ومن ذلك نقش الصور لملوكهم الذين ينزلونهم منزلة التقديس على انهم انما يحكمون بالحق الالهي المقدس .

ويقول المقريزى ان تلك الدراهم منقوئية بالفارسية وبقوله لا نتبين حقيفة ما كتب عليها في يقين ونتساءل عن امكان نقش ما أشرنا اليه من عباراتها العرببه بلغة الفرس ثم يذكر انها ظلت على ذلك الى زمن الحجاج (١) .

واذا ذكر الفن بدر الى الفهم انه لم يكن بينه وبين العرب آصرة وما كان للفن فى حياة العرب من مجال لان حياة الحل والترحال لا تتيح لمن يحياها أن يلبث مدة مديدة يشغل نفسه فيها بابداع أثر فنى فضلا عن أن العرب فى صدر الاسلام شغلوا بدينهم وتدبر قرآنهم ومعلوم ان الاسلام ناه فى عموم عن الاشتغال بالفن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله: (أشد الناس عندابا يوم القبامة المصورون) ولهذا قوى من أسباب تبريره وتؤيده فى أول العهد بالاسلام على الخصوص ولكن للفن مفهوما أوسع وأعم تندرج تحته فروع وفروع تخرج بمفهومه من الخصوص الى العموم ونضرب لذلك فن العمارة الذى لا نعرف ان العرب الذين تخصهم بالذكر فى معين من عصرهم قد خلفوا فيه أثرا له الدلالة على شيء مما نقصد البه فى كلامنا فلم يبق الاحتمية ان يكون (الفن فى جملته وافد على العرب مأخوذ من غيرهم وهم الفرس .

وأول ما يذكر فى ذلك ان عبد الله بن الزبر فى عام ٦٥ للهجرة حين أراد تحديد بنا الكعبة استخدم عمالا بنائين من الفرس فانجزوا ما وكل اليهم انجازه (٢) .

وفى ذلك واضم المدلالة على انه لم يوجد فى العرب من له القدرة على أن يفى بالحاجة ولم يغب عمه أن الفرس أهل لذلك ولا غرو ففن البناء وما يتصل به أصبيل عندهم يشكل الجانب العظيم من حضارتهم فأحسن العرب صنعا

<sup>(</sup>١) المقريري : اغاثة الأمة بكشف الغمة ص ٥٢ ( حبص ١٩٥٢ ) .

Creswell . A Short Account of early Muslem, Architecture, p. 15. (7) (London 1958).

بالاستعارة ممن لهم قدرة وخبرة ، ومن مستطرف ما يقال ان هؤلاء البنائين الفرس كانوا يغنون وهم يبنون وتعلم العرب الغناء منهم وبذلك يكونون قد أدخلوا على العرب من حضارتهم فنين في وقت معا ·

ونمضى مع الزمان الى عصر بنى العباسى فنسنهل بقول ابن خلدون ان العرب استخدموا الفرس وأخذوا عنهم البضائع والمبانى ودعتهم اليها أحوال الدعة والترف (١) ·

ومصداق ذلك ان الخليفة المنصدور حين صبح منه العزم على بناء بغداد استعان في تخطيطها واقامة قصره فيها بمعماري فارسي هو أبو سهل النوبختي وتفسح المجال للخطيب البغدادي في وصف قصر المنصور بقوله ان في صدره ايوانا وفي صدر الايوان وسقفه فيه وعليه مجلس مثله فوقه قبه خضراء وعلى رأس القبة تمنال فارسي على فرسه وكانت هذه القبة تاج بغداد ومآثره من مآثر بني العباس عظبمة (٢) .

وهذا مجمل وصف القصر وندرك منه على التحقيق انه نموذج لقصور ملوك الفرس فايوان كلمة فارسية وتمثال الفارس ربما لم تقع عليه من قبل عين عربية أما تشبيه القبة بتاج لبغداد فتخيل لكسرى أثقل رأسه تاجه المرصع بنفيس الجواهر فكان قصر المنصور صورة صادقة للدلائة على ما دخل على العرب من فنون الفرس ومن قصور العباسيين يسمى الاخيضر ويحيط بفنائه الأوسط نجويفات تنتهى في أعلاها بحنايا معقودة ومزخرفة ذات أشكال مختلفة تعرف في الفارسية بهزار باف بمعنى الف نسبج وهي صاغة أخدها المسلمون عن الفرس واجمل غرف هذا القصر مغطاة باقبية تفصلها عدة عقود وهي طريقة ساسانية نقلها المسلمون منذ عهد الأمويين ووجدت في أحد قصورهم ببادية الشام (٣) .

والفن الفارسى فن زخرفى فى أساسه وقد برز الفنان الفارسى فى رسم تلك الزخارف الهندسية المعروفة فى الغرب بالأرابسك وأضحى هذا الاسسم اصطلاحا فنيا له الأهمية وقد عبر الفنان الفارسى عن عبقريته الفنية فى حسن استخدام لما بين يديه من مادة يشكل منها رائعة من روائع الفن الزخرفى وفى رأى ان السبب الأول فى نشأة تلك الزخارف هو ان العرب أدخلوا على ايران

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ٣٠١ ( القاهرة ١٩٣٠ ) ٠

<sup>(</sup>٢) الخطيب القزويني : تاريخ بغداد ، ص ٧٧ ج ١ ( القاهرة ١٩٣١ ) ٠

<sup>(</sup>٣) د • كمال الدبن سامع : العمارة في صدر الاسلام ص ٦٦ ( القاهرة ١٦٤ ) •

وما تاخمها من بلاد ميلا الى الحساب · وبعد ان كان الفرس يرسمون انصور الآدمية كفوا عن رسمها ردحا من الزمن حتى لا يقعوا فى الاثم الا انهم ولدوا الزخارف من الخط العربى فاتقنوا ذلك أيما اتقان (١) ·

ونحن نورد هذا بلا تأييد ولا تعنيد وما يلفتنا اليه هو أن الفضل في الزخارف الهندسية منسوب الى الفرس وعليه يجدر بالذكر ان نلك الزخارف شكل الجانب الأهم الأعظم من الفن الاسلامي وتميزه بخاص من طابعه ٠

وأقدم الرسامون المسلمون على رسم صور للأشخاص بعد احجامهم عن ذلك طويل رمان وكان هذا التصوير رغبة منهم فى نزيين الكتب ومما يلحظ أن ـ العنصر الفارسى كان شديد الوضوح فى تصورهم ومن أشهر الأمثلة لذلك فى بغداد مخطوطة من مفامات الحريرى ويقول أحد الدارسيين ان ما فى تلك المخطوطة من صور يشهد للمصور بأصالة ملكته الفنية (٢) .

وتزيين الكتب بالصور فن قائم بذاته من الفنون الاسلامية يوليه كبير من العلماء فضلا عن عناينهم وبخصونه بعمق مستفيض من دراستهم وهم دائمو الاشارة الى انه من الفنون التى طبعها الفرس بطابعهم .

وتزيين الكتب بالصور يفضى بنا بالحتم الى ذكر تزيين كؤوس الشراب بها وقد درج كثير من شعراء العرب على وصف تلك التصاوير وليس أشهر من قول أبى نواس:

قرارتها كسيرى وفى جنباتها مها تدريها بالقسى الفوارس فللخمر مازمت عليه جيوبهم وللماء ما دارت عليه القلانس

ومن أهل الأدب من يبلغ إعجابهم بهذا من قول أبى القول بانه أحسن ما قال وعندنا انه كان دقيقا في وصفه لتلك الصور في قاعها وجنباتها بل انه جعل لها صورة منطوقة تطابق صورتها المرثية وفي هذا الكلام دلالة على ان تلك الكاس تحوى صورة لكسرى ومشهدا من مشاهد الصيد اما من يصيدون المها فمن الفرس وعلى رؤوسهم القلانس وقد أورد أحمد نيمور عدة أمثلة (١) ٠

ولكن النظر في تلك الأمثلة يتيح لنا ان نطلق حكما خاصا وعاما فالأسعار التي قيلت في وصف فارس من صور في أقداح الشراب صريح النص على ان

Benjamin: Persia and the Persians, p. 222, (London 1883).

<sup>-</sup> Bingon: La Miniotura Persiana, Iran pp. 27, 28 (Roma Mc MLX). (7)

<sup>(</sup>٣) أحمد تيمور : التصوير عند العرب ص ٢٢ ( الفاهرة ١٩٤٢ / ٣

للك الصور لكسرى مما بستخلص منه ان صناعتها صناعه عجمية ويؤيد ذلك ان ذكر صورة كسرى مشار البها في دوام كما ان تلك الأشعار منسوبة الى سعراء من أمصار متباعدة وفي عصور نأخر بعضها كثيرا عن عصر أبي بواس بلو اننا قلنا ان نسبه في الفرس وبيئته البغدادية فارسية وعليه فالمستخلص من هذا وجوب ان يكون وصف كأس الشراب فنا من فنون الشعر العربي وان لم يلتفت اليه وفيه الايماء الى أنه رسم صورة ملك الفرس في كأس الشراب فن المتصوير بفن القول قلنا ان يحكم في سمول بان الفرس منسوب البهم هذا فن التصوير بفن القول قلنا ان يحكم في سمول بان الفرس منسوب البهم هذا الفن وله جانبان لكل منهما لا نسيان له في تعلقه بما أمد الفرس به حضارة الاسلام من مقومات حضارتهم في سالف الدهر ولا خير أن تقول ولو ظننا ان تزين الكأس بصورة كسرى قد يكون منبعنا من تاريخ الفرس الأسطوري تزين الكأس بصورة كسرى قد يكون منبعنا من تاريخ الفرس الأسطوري بالاساطير بكانت له كأس رسم فيها صورة الأقاليم السبعة وقد تردد لنلك بالاساطير كانت له كأس رسم فيها صورة الأقاليم السبعة وقد تردد لنلك وتعاليمهم ليس هنا مقام ذكره و

وان ذكر دخول الفرس بفن التصوير على العرب لباحننا على ما بنسبه التأرجح بين عصر الأمويين وعصر العباسيين فقد كان فى قصر للخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك صورة على الجص تسمى صورة أعداء الاسلام وهى نميل ثلاثة رجال يبسطون أيديهم وخلفهم ثلائة آخرون خلفهم رائعون فترتيب الأشخاص فى صفوف مستمد من تقالبد بنى ساسان لاننا نجد منل ذلك فى مشاهد فى التقوش الفارسية القديمة وبسط الأيدى أمارة على الولاء والخضوع والاستسلام وتلك الصورة فى قصر الوليد قريبة الشبه من النقوش الساسانية فى موضوعها والاسلوب المعبر فيها .

وفى قصر الخليفة الأدوى هشام بن عبد الملك صورة لصيد الغزلان ـ وربما منلت تلك الصورة قصة الأمير الساساني بهرام جوا مع صاحبته وهي التي دردد لها الذكر في القصص الفارسي (١) .

وفي مصر العباسيين نشير الى تزيين الرشيد قاعة له بسور فارسية ساسانية (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) د٠ حسين مجيب المصرى : صلات بين العرب والفرس والترك ص ٢٥٩ ( الساهره ١٩٧٠ ) ٠

<sup>(</sup>٢) د. حسن الناشا: التصوير الاسلامي ص ٥٠ و ٥٩ و ٦٠ ( القاهرة ١٩٥٩ ) .

ويؤخد من دلك أن الفن الفارسي وفد على العرب بما لا يحتمل من سُلك ولا نأويل •

ومما جرت عادة العنان الفارسى في رسمه على الخرف · صورة الفيل وفي القدامه حبببات بيض ومن الباحنين من يفول ان نلك الجبيبات البيض في حافة الطبق في مدينة سامرا والخزف الطولوني (١) ·

فكأن هذا الاستلوب الزخرفي الفارسي لم يقتصر بتأتيره على صناعة الخزف -في سامرا ان قيل انها قريبة من بلاد الفرس بل نعداه الى مصر الطولونية· مما يتأيد به السباع محال تأثير هذا الفن الفارسي وفن رسم الصور مذكرنا بفن نسبج التياب • فقد استلزمت حياة الترف والبذخ التي كانت لفارس على عهد الساسابيين أن يهم الفرس بما يلبسون وأول ما يقال في هذا كثرة الألفاظ العربية المصرية عن الفارسية الخاصة بالنسيج والنياب متال ذلك لفظ ابريسم وهو في الفارسية (أبريش،) واستبرق وهو (استبره) وديباج وهو (ديبا) ومن أسماء الملابس المصرية السروال وهو في الفارسية ( سلوار) والقرطق وهو ﴿ كُرُّنَّهُ ﴾ وما الى ذلك من الفاظ لا نفع نحت حصر وقد زينت الثياب برخارف هندسبة ورسوم نباتية ويدل على أخذ العرب عن الفرس ان كلمة طراز العربية معرب ( نراز ) فارسية بمعنى علم التواب وموضع نسم الثياب الفاخرة • وقد اشتقت في العربية من تلك الكلمة كلمات وكان لفن نسج الثياب على المعلوم طريقة الفرس في بلاذ الاسلام فهذا هو ذا الرحالة الفارسي ناصر خسرو يزور مصر في القرن الخامس الهجري يذكر أن القصلب الملون ينسبج في مدينة تنيس والأبيص منه خاصة ينسب في مدينة دمياط كما أشيار الي صفوف من ثباب النساء (٢) ٠

وهو وان لم يعين لنلك النياب أسماء الا ان الأخذ عن الفرس في صنعها وزحر وتها لا يحتاج الى تعيين وكاف ان مكان نسجها فارسى الاسم وان كثيرا من أهل التجارة والصناعة من الفرس توافدوا على مصر منذ القرن الأول الهجرى وعند علماء الآثار الاسلامية ان الفن في عصر الفاطمبين كان شديد التأثر بالفن الفارسي كالرسوم على الزخارف النباتبة والهندسية على الخشيب والمعادن والمخزف (٣) ٠

 <sup>(</sup>۱) عبد الرؤاف يوسف : طبق عنن والحزف الطولوني محله كلبة الأداب حامعه القاهره
 ص ۱۸ جد ۱ ( القاهرة ۱۹۵۸ ) .

<sup>(</sup>۲) د٠ ناصر خسرو : سفرنامة ص ٥١ ( برلين ١٣٤٠ ) ٠

<sup>(</sup>٣) د. ذكى حسن كنوز الفاطمين ص ١٠٥ \_ ١٠٧ ( الفاهره \_ ١٩٣١ ) .

وفى ذكر كل تلك الفنون ما نتيقن منه ان الفنون برمتها انما تلقاها العرب عن فارس • واذا آثرنا الدقة فى الحكم بحيث يكون جازما لا يحتمل نقضا عدنا الى صناعة نسبج الحرير التى ألمج ناصر خسرو اليها فى حديثه عن مصر وازدهار تلك الصناعة كيما يتسرب الاحتمال الى القطع بان تلك الصناعة فارسية حتى ولو أظهر النساج المصرى غاية المهارة فيها على أن مصر اشتهرت بالقباطى مثلا وهو منسوب الى قبط مصر غير اننا قد نجد تأييدا لما أسلفنا من قول وفن واقع التاريخ •

فللفرس مند عهد الساسانيين شهرة بصناعة الحرير وقد ازدهرن تلك الصناعة بعد الفتح العربى وكانت وسوسة من مراكز تلك الصناعة وجدير بالذكر ان الفرس المسلمين حافظوا على تقاليد اسلامهم في تلك الصناعة ولم يغيروا من الزخارف القديمة كما ان العرب لم يضيفوا الى هذا القديم جديدا وفي عهد المأمون بعنت الولايات الفارسية التي كانت في حوزة العباسيين كتيرا من منسوجات الحرير على انها من قبيل الجزية التي تؤديها للدولة وبعث ابن ماهان والى خراسان الى الرشيد من هذا الحرير على انه مفوض التقديم بتلك المشابة (۱) .

ولعل في هذا ما يقصر فن نسبج الحرير على أبناء فارس ويكاد ينفيه عن العرب مما يوضح الى أى حد بعيد كان أثر الفرس في ذلك الفن بعينه وليس يسعنا ان نبعد عن خيالنا أهل السعة من المسلمين وهم ( يرفلون في حلل الحرير المبرقشة المزركشة عارضين بذلك مظهرا بهيجا بهيا لما قبسوه من الحضارة الفارسية .

وفى عصر العباسيين خاصة ازدهر فن الطرب واشتهر المغنون ومعظمهم من الفرس · وقد شد رحاله الى فارس ليتعلم فن الغناء · ومن المغنين من غنى الفارسية فى أيام الرشيد وهو سلمك واستحسن لحنا من ألحان ابن محرز فغنى فيه بالفارسية (٢) ·

وكانت الأغانى الفارسية معروفة فى المدينة بدليل ما قيل من ان مغنيا اسمه سائب أول من صنع العود فى المدينة وغنى بالفارسية • ومن العرب من ذهب الى ان كلمة بربط بمعنى العود كلمة فارسية بمعنى صدر البط ونحن وان كنا لا نميل الى هذا التفسير • الا أننا نتخذه شاهدا على ان العرب أخذوا فن الغناء عن الفرس •

<sup>(</sup>١) د. سعاد ماهر ، مشهد الامام على في التحف ص ٢٢٠ و ٢٢١ ( القاهر، ١٩٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الأصفهاني : الأغابي ص ٣٧٩ حد ١ ( القاهرة ١٩٣٥ ) ٠

ومن الدليل على ان اقتباس العرب الغناء عن الفرس امر متعالم مشهور · أن النويري عقد فصلا يستغرق قريبا من مائة صفحة على أخبار المغنين الذين نقلوا الغناء عن الفارسية ·

ونجد بعيد الأثر للفرس في الغناء اذا ذكرنا شاهدا لغويا وهو (خنكر) فقد قيل ان ابراهيم الموصلي مثال لخريجه في الغناء اذا احتكرت فتحتكر لمثل هؤلاء) يريد البرامكة وقد يكون الكلمة مولدة او من كلام العوام او من ابتكار ابراهيم الموصلي الا ان لها صريحا من دلالتها على أثر الفرس في الغناء لان كلمة (خنياكر) في الفارسية بمعنى المغنى ٠

وفى العصر العباسى نجلت الحضارة الفارسية فى المظهر الأوضح فقد أقام الفرس تلك الدولة بمسعى من أبى مسلم الخراسانى الذى يعد بطلا شعبيا وله الفضل فى احياء عادات ورسوم الأكاسرة فى قصر الخلفاء وظلت فى الاسلام قرونا بعد قرون وتراءى أبو مسلم للمأمون ملكا من ملوك الأرض كأردشير والاسكندر وان كان المأمون مندفعا الى منل تلك المبالغة بنزعته الى الفرس لأنه فارسى الأم ولولا أبو مسلم لما كان لدولة العباسيين من قيام ولا لبسلم عند الفرس منزلة البطل الذى رفع عن الفرس ضير العرب وأنصفهم وأقام لهم دولة شبه فارسية لها تأثير من مقومات دول الفرس وصفاتها .

ومما يذكر عنه مؤيدا لشدة حرصه الى ايحاء القومية الفارسية وبعث حضارة فارس التى كان الفتح العربى معول هدم فى نظر الفرس لهدم دعائمها ان امرأة من خراسان خفق قلبها له كما تخفق قلوب النساء للأبطال فى فرط اعجاب بهم وطاف خبرها بسمعه فاستدعاها وقال لها انه يعمل ويجهد من أجل وطنه فلا حاجة له بالنساء (١) .

ويستخلص من ذلك ان أبا مسلم كان مشبوب الحماسة وطيد العزيمة فى تزعته العارمة الى بعث دولة الفرس بما كان لها من مجد وسؤدد قبل أن تدول على أيدى العرب وما كان مثل هذا الشعور ولا ذلك مما تموج به نفسه وحده دون سواه من أبناء بلدته الذين رأوا فى احياء عاداتهم والمتوارث من تقاليدهم أهم مظهر لاحياء كرويتهم ومدنيتهم .

وكان للخلافة مظهر الملكية الفارسية وتجلى ذلك فى قصورهم والتقاليد المرعبة بعندهم مثال ذلك انهم فى بلاطهم كانوا يفرضون ما يفرض الأكاسرة على

<sup>(</sup>۱) میرثی : آئینة بهلوان نما ص ۹۳ ( تهران ۱۳٤۹

رعيتهم في المنول بين أيديهم يجعلونهم يقبلون الأرض اعلىهم بدللا أما عظماء الناس ووجوههم فجرت العادة بأن يفبلوا يد الخليفة أو قدمه أو ذيل ثوبه (١) ·

ويحضرنا النبى صلوات الله وسلامه عليه جذب يده ممن أراد لها تقبيلا وقال له ان هذا مما يفعله الأعاجم وينأكد بذلك ان حلفاء بنى العماس أحيطوا بكل ما كان كسرى يحيط به نفسه من مظاهر عظمة ملكه فى تكبر وتجبر وخيلاء لم تكن من قبل للخليفة فى محيطه العربى الاسلامى وهو خليفة رسول الله .

ومسا يتصسل بسبب مما يزيد الأمر توكيدا منصب الوزارة الذى طبع نظام الحكم في الدولة العباسية بطابع لم يكن له من قبل • وحقيق بنا أن نقول ان اللغويين العرب لم يصيبوا عين الصواب في اشتقاق كلمة وزير من الوزارة فقالوا انه سمى الوزير لحمله الوزر أي الحمل عن الملك في حكمه • وهذا تظنن يقوله الاستدلال والصحيح ان الوزير كلمة فارسية هي الأمن واشتقاقها من المصدر بمعنى البت في الأمر بذلك يترجح ان الوزارة منصب كان معلوما عند الفرس قبل الاسلام وقبسه منهم خلفاء العباسيين •

يقول الطبرى في تاريخه ان زيادا كان يسمى وزير معاوية (٢) وهذا قوله مؤيد لما نذهب اليه لان لقب الوزير في عهد معاوية لم يكن له رسمية في الدولة ولعل الاسم كان معروفا قبل عهد العباسيين على نحو ما عرف كنير من الألفاظ الفارسية عند العرب منذ الجاهلية •

ومما تزداد به الوزارة أصالة في فارسيتها ان خلفاء بنى العباس كانوا يصطنعون وزراءهم من الفرس وذلك منذ بدايتهم ومنهم الخليفة السفاح الذي وزر له أبو سلمة الخلال الذي كان على الصلة الوثقى مع أبي مسلم الخراساني مقيم الدولة وكان لأبي سلمة ميل الى آل على بن أبي طالب كرم الله وجهه يريد أن تكون الخلافة لأحد من ذريته وقتله السفاح بهذا من اتجاهه السياسي (٣) .

وان كانت تلك نزعته فانها نزعة فارسية ما ازدادت من بعد الا قوة عند الغرس على الأخص و بعد مقتل أبى سلمة كانت الوزارة لخالد بن برمك جد البرامكة الذى ظل فى منصبه وزيرا من بعد للمنصور وعلى ذكر البرامكة الذين

<sup>-</sup> Arnold: The caliphate: p. 29 (Oxford 1924).

Nicholson: A Literary History of the Arabs, p. 256. (Cambridge 1930).

<sup>(</sup>٣) خوندمير : دستور الوزراء ص ٢٦ ( طهران ١٣١٧ ) ٠

دامت لهم الوزارة طويلا من بعد نقول ان البرامكة كانت لهم في الوزارة كتب. قديمة يلزمون أبناءهم بمضاهاتها وتمحيص مضمونها وهم فتية يطلبون العلم(١)٠

وفى هذا كل الدليل على أن العرب انما عرفوا الوزارة عن الفرس وأمست من بعد مقوما له الملحوظ من عظيم خطره لدى الشعوب الاسلامية ·

ولما عايش العرب الفرس جرى مجرى الواقع ما يترنب من حتمية أن يستعير كل من الطرفين ألفاظا من الطرف المقابل وقد انسرب الى العربية ما لا يقع تحت حصر من ألفاظ فارسية عربها العرب وطوعوها لأحكام لغة الضاد وجلها أسماء لأدوات وألوان من المطعوم والمشروب ومواد ونباتات وعقاقير ونوعية المستعار من لغة الفرس مما يشهد على أن العرب أنما تلقوا ما لم يكن لهم . كما أنه يشير الى انه خاص بفوم لهم مزدهر من حضارتهم وأسلوب مخالف من حياتهم غير ان العسرب ما استعاروا من الفرس الا ليفي بحساجتهم في تطبيقه على عصسسر جديد لهم تأتروا فيه بالفرس فالعرب عنوا بحقيقة لا ريب فيها هي ان العرب أمسوا في طور جديد من أطوار تاريخهم وطابعه اللغوى صادق الدلالة عليه ولا نسيان لان هذا المعار من لغة فارس زود العربية بكثرة من الألفاظ كان اندراجها فيها ثراء لمتنها وعنصرا لا سبيل الى فصله عنها والعجب ان كثيرا من المعرب دخل على لغة الفرس من بعد كأنما نسيت فارسيته ونضرب لذلك مثلا الخندق · فالفرس لا يذكرونه في أصله الفارسي واذا أخذ العرب عن الفرس. الكهرباء بمعنى جاذب القش لا يستردها الفرس منهم بل يستخدمون البرق في لغة العرب والفرس قد يعرفون ألفاظا عربية دخلت لغتهم عن معانيها فنشاط عندهم معنى سرور وحصار بمعنى حصن ومثل هذا لا ثبك تطور للغتين على سواء وارتقاء بهما وتوسع لهما في المعنى والمبنى •

ومن علماء العرب القدامى من عرض لذكر المعرب الا انه عجز عن رده الى. أصله على الصواب ومنهم من اكتفى بقوله وهو ما أظنه غير عربى • كما فى كلمة ورد التى جرت عليها أحكام العربية وكان مفرده ورده والكلمة فى الفارسية Wroden ومن الدليل على أصلاتها فى آريتها انها فى الأزمنية Vart ومنهم من اجتهد بالرأى فى تفسير بعض الألفاظ تمام وما ورد كأبى العلاء المعرى فى كتابه «عبث الوليد» مفرض لكلمة جلنار وهى فى الفارسية كلنار ومعناها الحرفى زهر الرمان الا انه جاء بتخريجات تبعد بالكلمة غاية البعد عن معناها (٢) •

<sup>(</sup>١) نظام الملك : سياست نامة : ص ١٥١ ( باريس ١٨٩١ ) ٠

<sup>(</sup>٢) أبو العلاء المعرى : عبث الوليد ص ٨١ ( دمشق ١٩٣٦ ) ٠

وىتيجه لتلك المفدمه أخرجت كب وانعقدت فصول وظهرت بحوث أقامت جانبا من عدة جوانب لعلم اللغة عند العرب .

وفي عهد العباسيين بخاصة ظهرت نزعه قومية عند الفرس هي الشعوبية والآخذون بها من الفرس الذين أظهروا سديد تعصبهم لأهل فارس بما لها من عظيم مجدها وبعد صيتها بمدينتها في القديم وسلكوا السبل للتعبير عن كراهينهم للعرب وتعصبهم عليهم والغض من قدرهم لائهم قوم ينحطون عن الفسرس فما كان من الخضرة مثل أو حتى بعض ما كان للفرس في كتير ولا قليل وجدها الفرس فرصة حانت لهم ليستردوا ما سلبهم العرب من حقهم بعد أن تلوا عرشهم الكروى وأذهبوا ريحهم وأصبح لهم السلطان في الأرض بعدهم وكانت الشعوبية بكل ما وسعت من مآربها حركة تمس الحاجة فيها الى من يتولى التعبير عنها داعيا اليها مرغبا فيها ورافضا لها مرغبا عنها وأدى الأمر الى وقوف بلغاء وعلماء من الفرس والعرب في صفين متقابلين هما في واقع الحال متجادلان متخاصمان يبرز كل منهما ما في حقيبته من قواطع البراهين لتكون له الحجة والبينة فاقتضاه هذا الموقف أن يحاول البلاغة ما وسعه أن يحاولها ويقيم بالنقل والعقل كل دليل جدلى ويقيني ومن شأن ذاك أن يكون بابا قائما بذاته من أبواب العلم والأدب وما كان له أن يوجد لولا أن أوجده الفرس بنزعتهم القومية ، وحقيق به أن يشغل الدارسين بما تضمنه من حقائق ودقائق .

وترددت الأصداء الشعوبية في الشعر وتجاوزته الى مؤلفات أخرجت فى هذا الغرض ، وألف الفرس فى مثالب العرب ومناقب العجم ، وممن ألفوا فى ذلك الباب أبو عبيدة الفارسى النسب وله كتاب فضائل الفرس ، وبالذكر حقيق أن بعض علماء العرب عرفوا عنه اشتهاره بمذمة العرب والافتراء عليهم ، فتحفظ وهو يروى انه ، كالميدانى صاحب مجمع الأمثال ، فلما أورد المثل الذى يقول (أعذر من قيس بن عاصم) بادر الى التعقيب قائلا ان أبا عبيدة زعم انه من أعذر العرب (١) ،

ويتحصل من هذا المثال أن الفرس بشعوبيتهم وفروا من الأسباب ما بعث علماء العرب على تمحيص ما أرادوا من روايات • وذلك معين على تعود التلقى فى قدرة على التمييز بين الصحيح والفاسد ، وبعضهم من تقبل القضايا على علاتها مسلمات لا مجال فيها لنقد ولا أخذ ولا ورد ، حتى لو نسبت الى مثل أبى عبيدة وهو من العلم فى المكان المرموق •

<sup>(</sup>١) ألميداني: مَجْمِم الأمثال ص ١١ جد ١ ( القامرة ) •

وانبرى من علما، العرب من رد على الشعوبية ، وها هو دا الجاحظ في كنابه البحلاء لشعوبي يسمى الهدير بن عدى له كناب المنالب الكبير ، وكتاب المنالب الصحم .

وجملة الفول أن الفرس بشعوبيتهم تسببوا في نشأة حركة علمية أدبيه لها حاص من سماتها وصفاتها ، ويتفرع عن الشعوبية اتجاه أدبي يعد بطورا للشعر العربي • وله من أسبابه ونتائجه ما يقتضي منا أن نقف عنده وقفه وننظر فيه نظرة •

ولأبى نواس سعر أقحم فيه كثيرا من الألفاظ الفارسية ، وكأنما بوخى منل هذا الاقحام على عمد منساقا برغبة عارمة في التصريح بتعصبه لأسلافه في فارس والاشارة الى لغتهم التي تعد من أهم مظاهر قوميتهم وفرق بينه وبن الأعشى الذي وردت الفارسية عفوا وعرضا في بعض أشعاره بأثرا منه بما مر بسمعه ووقع تحت بصره في وفادته على بلاد الفرس ، وما كانت له اليهم نزعة بكما أن لأبي نواس أبياتا يصف فيها كأس المدام وصفا يتم عما يسمكن في نفسه ويريد له الاظهار في استقامة أو التواء . يقول أبو نواس ضمن تلك الطائفة من الأبيات :

## على بماثيل بنسى بابك محتقر بينهسا خندلان فالنعت ذا لا نعت دارخسات يهيم في أطللها أحمل

فذكره لنما بيل كسرى معهود لديه ولدى سواه وليس فيه من جديد ، الا أن قوله أن بينها خندق ، فيه الالماح إلى ما كان من أشارة سنلمان الفارسى بحمر الخندق في غزوة نصر الله فيها أهل الايمان على أهل الشرك والشاعر يريد لبعلن في زهو وخبلاء أن عظيما من عظماء قومه علم العرب من قبل ما لم يكن له بهم علم ، ففي قوله تعريض بالعرب الذين يريد الزراية بهم ، والتذكير بفضل رجل من فارس عليهم ، أما في البيت الثاني فيصرح بعدد احياء ذكرى مليكه في الزمان الخالي وأساورته الصناديد بعت على الحقيقة ، وما أراد الا بعن دولتهم وحضارنهم ، ثم يقول في غير مواربة أنه لا يقابل وقوف شعراء العرب بأطلال الأحبة ومناجاة ما اندرس من رسمها ، ويتجاوز هذا ليحمق شاعرهم في الذي يقول مملوك المعار ورغبته في التشنيع بالعرب جلى في معاريض كلامه ،

وأبو نواس هو من خرج على مألوف شهراء العربية من وقوفهم بالديار وبكائهم في الدمن في مطلع قصيدهم ، وداموا على هذا لا ينفكون عنه وبدأ أشعاره بوصف الخمر ومجلسها والمنادم عليها ، ولف شعراء العباسيين لفه ولمعظمهم

فى الفرس نسب · فكان ذلك من صنيعهم تحولا فى مبنى القصيدة العربية ونمطا مستحدثا دخل به الفرس على الشعر العربي ·

وهنا يقع فى الخاطر ما ذهب اليه أحد الباحبين من أن هذا النمط من الشعر العربى الذى قيل فى وصف الخمر وما يتصل بها ، انما استمد نشأته من التقاء حضارة الفرس بحضارة العرب · ودليله على ذلك أن هذا مماثل لأشعار ، كان شعراء الفرس يرتلونها فى قصور ملوكهم ، وقال ان شعراء الفرس بعد الاسلام شاءوا احياء ذكرى أسلافهم فى قصور الخلفاء (١) ·

وذلك حكم نتلقاه متحفظين ، لأن شعر الفرس قبل الاسلام ضاع كله أو كاد • وليس بين أيدينا من أمتلته شيء ، وليس يكفى أن يكون هذا الباحث قد اطلع على مثال للشعر الفارسي القديم رأى فيه شبه ملمئ بشعر أبي نواس ليصدر حكمه في تعميم •

ولكن ذلك الباحث يرى أن ما يعرف بالغزل في شمعر الفرس والترك والهند مأخوذ من ذلك الشعر النواسي، فيلزم من رأيه أن يكون ذلك النمط الشعرى عرف عند الشعوب الاسلامية عن شعراء الفرس الناطقين بالعربية الذين ورثوه عن أسلافهم • فلم يبق الا التي لابد منها ، وهي أن جميع الشعوبية تأثرت في فن من أروع فنون شعرها بالفرس فقطع النظر عن أرجحية أن يكونوا الفرس في فارس القديمة • وللايضاح نقول أن الغزل عند غير العرب منظومة لا يقل عدد أبياتها عن خمسة أبيات ولا يربو على ثمانية عشر بيتا • والشاعر يذكر اسمه الشعرى المستعار في البيت الأخير • وهذا النمط من أحب أنماط الشعر عند الفرس والترك والهند ، وهو يتضمن النسيب والتشبيب ووصف الشراب ومجالسة ومفاتن من تدير الكأس على نشواها أو تغني بصوت بلبلي هو أجمل وقعا من وقع ألحان معزفها ، كما قد يتعرض شاعر الغزل لوصف الطبيعة فيما يثير شاعريته واعجابه بفن جمالها ، وغالبا ما بتضمن الغزل الواحد كل فيما يثير شاعريته ال نهايته •

وطاب لشعراء الصوفية أن ينظموا في هذا النمط ، ونعنى شعراء الفرس والترك والهند الذين تتشكل من أشعارهم جمهرة أشعار الأدب الاسلامي وطوعوا الغزل للرمزية الصوفية على نحو يشوق ويراوق ، مما جعل للشعر الصوفي رونقا على حدة • وأكسبه منزلة خاصة في الأدب الاسلامي لم يبلغها شعر سواه • فبالاضافة الى ما وضح من أحكام التصوف وقيمه ، غمر من يقرأه بنشوة حالمة فبالاضافة الى ما وضح من أحكام التصوف وقيمه ، غمر من يقرأه بنشوة حالمة

وشاعرية رقراقه وهو يهيم به بين الخيال والوافع · وفسر الحقيقة بالمجاز على نحو يستخف الطرف به كل ذواقة له بصر بروعة البيان وموقع البلاغة في رقاق القلوب · وبهذا الغزل الصوفي طبقت شهرة شعر الفرس الآفاق · ولقد ملك على الشاعر الألماني جوته اعجابه · فعمد الى استلهامه والضرب على قالبه في مجموعة شعرية له بعنوان الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ·

وما دمنا في ذكر التصوف ، فلا يفوتنا النص على تضارب الأقوال فيما اذا كان لدى المسلمين أصيلا أو دخيلا • وكافينا أن نشير الى رأى مجمله ان التصوف مصدره فارس القديمة • ولقد وجد فيها قبل الاسلام ، وعرف الفرس ان كل شيء في هذا الوجود الى الله مرجعه ، وليس للعالم وجرد خارجى ، ولا وجود ولا بقاء الالله ، وكل ما سوى الله لا شيء (١) •

وهذا ابهام به حاجة الى ايضاح ، وقد ينضح لنا بعض الشيء من ذهاب عالم ايراني معاصر الى أن أديان الفرس القديمة فيها من التجريد ما يشبه ما في التصوف ، ونحن لا نأخذ بهذا ونراه نحكما لا وجه له ولو قلنا بالتشابه ولو جدلا ، فلا يعني ذلك ضرورة بأن المسلمين عرفوا التصوف عن دين الفرس القديم ، وهذا عالم ايراني آخر يذهب الى ان الملل والنحل تعددت الى أبعد مدى في بلاد الفرس بعد الفتح العربي وتنازعت وتناحرت فهاجت الحروب بين أصحابها ، غير ان حكماء من الفرس رأوا ان هذا الوضع لن يسوق الا الى سوء المغبة ولن يحقن الدماء ولا يجتمع المؤمنون على تواد وتراحم وصفاء ، ما لم يكونوا جميعا على مذهب واحد يعتقدون بموجبه ان الله هو هذا الوجود وليس بكائن سواه من وجود وهو نور السماوات والأرض ، ومن ذلك المعتقد انبعث التصوف ، ودعى الناس الى كلمة واحدة ومذهب واحد ، وبذلك كان التآلف والاتحاد بين أهل الفرق بعد أن طال بهم تخاصمهم وتنازعهم (٢) ،

وهذا رأى لا نرتضيه ، ففيه ما فيه من تعسف وافتئات على الواقع ـ وليس من سند يؤيده فاختلاف المذاهب حتى الصوفية منها أمر لا سبيل الى الحد منه ولا الخروج عنه · كما ان المؤلف يقول ان ظهور الفرق في فارس بعد الفتح العربي انما كان تحديا للعرب وتألبا على حكمهم · ومثل هذا من قوله ناقض لقضيته لانه صارفها عن الدين الى السياسة ·

فالوجه ان نقول ان التصوف مستمد نشاته من الدين القويم والكتاب المبين ، وما كان الصوفية الأوائل من الفرس بل من العرب والا ان الفرس أظهروا من بعد شديد الميل اليه ، ولهم فيه مذهب تجريدي مباين لمذهب معظم

184

۱۱) روشندل : مقدمة ككشين راز ص ۱۳ و ۱۶ ( تهران ۱۳۵۱ ) ٠

Dozy, Essai sun L'Histore de L'Islam p. 317 (Paris 1879).

المتصوفين من العرب • كما أن التصوف استغرف آكبر وأهم جانب من أدب الفرس ، فألفوا فيه وصنفوا ونظموا الكتب بنزعة تعليمية نظموا الأشعار الجياد التى يتألف فيها خير ما فاضت به شاعريتهم وألف قولهم فى التصوف أدبا قصصيا منظوما له يطوعون فيه القصص لأحكام مذهبهم ومبادئه • ولكلامهم ظاهر غير مقصود وباطن هو المقصود ، وعمدوا فيه الى الرمز والايماء والتمثيل ، والتخييل على نحو خاص بهم فلما شق فيه غيرهم غبارهم • وعمد شعراء الشعوب الاسلامية باستتناء العرب الى تقليدهم فكان القصصى الصوفى المنظوم بفضل الفرس من أهم فنون الآداب الاسلامية • واتخذ منصوفة الفرس الشعر وسيلنهم الى التعبير عن أنفسهم وتفسير مذهبهم ، فكان متصوفة الفرس علماء وشعراء •

ورسم الفرس شعرهم الصوفى الذى نهج نهجهم فيه شعراء التصوف من الترك والهند بما فيه بسمة خاصة ، فمن فرق الصوفية فرقة تعرف بالقلندرية وكان أصحابها ميالين الى اعلان انهم أهل باطن لا أهل ظاهر فهم لا يبالون برأى غيرهم فيهم وحسبهم أن يكون ما بينهم وبين الله عامرا ، فعمدوا الى تشدويه صورهم بحلق لحاهم وشواربهم وحواجبهم ، مبالغة في اظهار رأيهم وتهكمهم بمن يلومونهم على مسلكهم وكان لهذا أصداؤه في الشعر الفارسي الصوفى . فعمد شاعر من أهل القرن السادس الهجرى يسمى سنائى الى ايراد ألفاظ في شعره اذا فهمت على ظاهر معناها تأذت بها نفوس المؤمنين وما كان مقصده الا بمعنى رمزيا خفيا و مثال ذلك تسميته شيخ الصوفية بشيخ المجوس والمريد بابن المجوسي وخانقاه الصوفية بألحانه وله كثير مما يجرى هذا المجرى (١)

ومثل ذاك الصنيع يفرغ على الشعر الصوفى لونا خاصا به ، هو الذكر بصدره المستقى منه ونعنى به دين الفرس قبل الفتح العربي •

كما درج شعراء الفارسية على ذكر الزاهد ويعنون به من ليس على مذهبهم، والخمير ويريدون به الصوفى وهم بهذا يعمدون الى الابانة عن صحة مذهبهم وأفضليته على كل مذهب سواه وعلمهم علم لدين ليس باكتساب ولا اجتلاب لانهم عشقوا الذات الالهية وخصهم الله بمحبته فألقى المعرفة فى قلوبهم نورا والهاما ، وما كذلك شأن غيرهم وفى ذلك يقول شاعر فارسى:

( امض أيها الزاهد لطيتك وكف عن مثملي الكأس من ملامتك

<sup>(</sup>١) د٠ معين فرديسنا وتأثير آن در ادبيات بارسي ص ٥٠١٥ ( تهران ١٣٢٦ ) ٠

ففى تلك التحفية ما كان شيء لنا يوم ان عرفنا في يوم (الست ربنا) (١) ٠

والمراد بالتحفة وهى تسمية الشاعر للخمر المعرفة التى مصدرها القلب لا العقل • أما يوم ( ألست ) ، فاشارة الى ما جاء فى سورة الأعراف ( ألست بربكم قالوا بلى ) والمراد من ذلك البيت ان الانسان أحب ربه منذ ان عرفه فأتحفه بالمعرفة التى يرمز اليها بالخمر مفسرا للحقيقة بالمجاز •

وذكر هذا في الشعر الفارسي دائم متصل لا يكاد ينفصل · وكذا الأمر في شعر الترك والهند نقلا عن الفرس · اما تلك الخمر الصوفية الرمزية ، فانها تعد المعرفة التي تنبثق من لنسق الألهى انبثاق النور من النمي · وفي تعريفها المجمى الصوفي انها العشق الألهى · ويقول بعض التصوفية في مزمة ولم يتزهبوا بالتصوف ان بعضهم في مدرسة الوسوسة ازهقوا الروح في طلب العلم وطرحوا في أعناقهم وهق التقليد ، الا انهم في الحانة خمر العرفان ، ولا يجلسون عند قدم شيخ المجوس ليهذبوا من خلفهم (٢) ·

وهذا مدلول الخمر في الشعر الصوفي الذي أخذه شعراء التصوف في الشعوب الاسلامية عن الفرس ومما يتصل وثيق اتصال بالتصوف ، تلك المؤسسة او ذلك المبنى المعروف بالخانقاه ، وفيه سكنى الصوفية ومجال لما يقومون فيه من تعبد واعتزاا، للتأمل •

وأول من اتخذ الخانقاء في فارس شيخ من شيوخ الصوفية وشاعر من شعراء الرباعيات هو أبو سعيد بن أبي الخير من أهل القرن الرابع الهجرى وفي تلك الخانقاة كان يجلس المريدون ليسمعوا منه ويأخذوا عنه مذهبه في التصوف ثم كثر بناء الخوانق في طول البلاد وعرضها وشوهدت كثرتها في عهد المغول حتى قيل ان كل مدينة كان فيها خانقاء أو أكثر وانتقل اتخاذ الصوفية للخوانق الى الهند وتركيا و فحفلت بها نواحيها ويذكر الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجرى انه شاهدها في فارس وما تعرض اذكر مدينة زارها في شمال ولا جنوب الا تعرض لوصف الخانقاه فيها وقد طرأ بعض تطور على بعضها فعرفت بالزوايا والربط ، غير انها جميعا خوانق في أصلها الفارسي و

وتنافس المتنافسون من الملوك والعظماء والأثرياء في تشييدها • كما

<sup>(</sup>۱) بروای زاهد و بردرد کشان خرده مکیرکه نداد ناجزاین تحفه بما روز الست

<sup>(</sup>۲) د. سیجادی فرهنك اصطلاحات عرفانی ص ۸٦ ( تهران ١٣٥٤ ) .

حبسوا الحبوس عليها مما جعل لها كيانا قائما · وحقيقة الأمر انها نقلت التصوف الى مرحلة على جانب عظيم من الأهمية في تاريخه · فبعد ان كان نزعة روحية خاصة بطائفة من الطوائف ، أصبح مذهبا يكتسب الرسمية من مؤسسات تقام له واقامتها برهان على اجلالها وعد بناؤها قربة من أكرم القربات ، كما اكتسبت مظهرا لحرمة الدين · ولا غرو فقد كان صفوة القوم يزورونها تبركا ورغبة في الاستماع من شيوخها الى ما فيه الهداية ونفع الدنيا والآخرة · ولحق بها التطور على مر الزمن فأصبحت لها نظم مرعية ورسوم معلومة · كان يراسها شيخ وله خادم أو خدام يتولون ادارتها وتنظيم العلاقات بينها وبين من يزورونها وبها مساكن للمساكين أو من يطلبون التصوف · والشيخ يلقى دروسه عليهم ويعظهم ويرشدهم وفيها يقام الذكر الجماعى . وقد يشاركون الزائرون في هذا كله (۱) ·

ويمكن القول ان تلك الخوانق كانت الى كونها مؤسسات صوفية معاهد علمية تربوية تخرج كنيرا من أهل الدين والعلم أصحاب التآليف والتصانيف وكان انتشارها في بلاد الاسلام انتشارا يقيم التصوف وأحكام الدين وأصول العلم ، كما أن تصميمها المعماري موضع دراسات ودراسات لعلماء الآثار الاسلامية الذين يهتمون بتبيين الأثر الفني الفارسي في بنائها .

وعرفت مصر الخانقاه في عصر صلاح الدين الذي حول دارعين من الأعيان الى خانقاه وحقيق بالذكر أن سلاطين المماليك أظهروا الشغف ببنائها مما جعل كثرتها من خصائص عصرهم ومن أهم آثارهم ويمكن القول ان طرازها المعماري يعد وصلة بين مصر وفارس في فن العمارة •

ومما عرفه العرب من مظاهر حضارة فارس عيد النيروز وهو في الفارسية ( نوروز ) بمعنى اليوم الجديد • والنيروز عيد قديم من أعياد الفرس يقول المؤرخون ان ملكا من ملوكهم في العصر الأسطوري ابتدع لهم هذا العيد ، وهو رأس السنة الشمسية عندهم حين تنتقل الشمس من برج الحوت الى برج الحمل • كما يعد عيد الربيع لأنه موافق لأوله •

وكانت فارس تحيى عيدها مرحبة بقدومه ترحيبا فيه كل مظهر للبهجة والتعظيم والاحتفاء والاحتفال به للملوك والسوقة على سدواء • فما كان يحل حتى يجلس الملك للنظر في انصاف من تأذى بالظلم ، وقضاء حاجة من لم تقض

<sup>(</sup>١) د • ذييح الله صفا : تاريخ أدبيات درايران ص ١٧٨ قسمت أول ( تهران ١٣٤١ ) ٠

لهم حاجة ، كما كان العيد وما يقتضيه من أسباب الفرح والمرح يرقق من قلبه فيصدر عفوه عن السجناء • وجرت العادة بأن يكون رئيس الكهنة أول الداخلين عليه في ذلك اليوم السعيد وفي يده كأس مفعمة بالخمر ودراهم ودنانير • ومنهم من كان يدخل عليه ومعه سيف وعود أخضر من الشعير ويدعو له بنعمة تدوم وبقاء يطول • ويشبه استقامة الأمور له باستقامة السيف ويأمل ان يطيح هذا السيف رؤوس عداه • ومن معتادهم أن ينتروا اثنى عشر نوعا من الحبوب في فناء القصر ، وإذا نبتت حصدوا ما زرعوا على مستطاب الأنغام • وفي كل هذا رمزية واضح مدلولها •

وقد عرف العرب عيد النيروز عن الفرس منذ قديم الزمان كما عرفوا عيدا آخر هو عيد المهرجان ، وذلك في جاهليتهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهليه وان الله آبد لكم حيرا منهما يوم الفطر ويسوم النحر ) والمراد باليسومين يسوم النيروز ويسوم المهرجان (۱) .

أما فى الاسلام فأول من رسم النيروز والمهرجان الحجاج بن يوسف ، ثم رفع ذلك عمر بن عبد العزيز • وفى عهد بنى العباسى أهدى الى المأمون أحمد ابن يوسف الكاتب سفط ذهب فيه قطعة عود هندى وكتب معه : هذا يوم جرت فبه العادة بانحاف العبيد السادة (٢) •

ويستدل من ذلك على أن العرب كانت تتشبه بالعجم في احتفالها بهذا العيد الذي يعد عند العجم عريقا في تاريخ حضارتهم الطويل · وهذا شاعر عربي يقول:

كيف ابتهاجك بالنيرون ياسكنى وكل ما فيه يحكينى وأحكيه فناره كلهيب النيار فى كبدى وتارة كتيوالى عبرتى فيه أسلمتنى فيه ياسؤلى الى وصب فكنف يهدى الى من أتت تهديه

والاشارة فى هذا الشعر الى ما جرت العادة به فى هذا العيد من تقديم الهدايا الى الملوك كما كانت النار ترفع ليلة النيروز ويرش الماء فى صبيحته • وغير شك أن ذلك يدل على أن العرب كانوا مقلدين للفرس فى النيروز تقليدا كليا فما كاد يفوتهم عمل شى، مما كان الفرس فى عيدهم يعملون •

<sup>(</sup>١) محيى الدين العطار : بلوغ الأدب في مآثر العرب ص ٧٤ و ٧٥ ( لمنان ١٣١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) القلقشندی : صبح الأعشی ، ص ٤١٠ ج ١ ( القامرة ١٩١٣ ) .

وكان لتاصل عددة الاحتفال بهدا العيد في العرب هام من الأثر ولتوضيح ذلك يقول ان تقديم الرعية الهدية الى الملوك كان سنة متبعة عن الفرس وان تطورت من بعد فكان تقديم الخراج اليهم يجرى مجراها وقد يكون بديلا عنها وأصبح أداء الخراج في يوم النيروز بعد حصاد القمح والشعير ، فكانت السنة المالية شمسية هي السنة الفارسية وفي عام ٢٨٢ه تقدم ذلك التاريخ سبعين يوما ، وبهذا تضرر الزراع لأنهم وجدوا أنفسهم في ضرورة أداء خراجهم قبل حصاد زرعهم ولكن الخليفة المعنضد في هذا العام أجل استحقاف الخراج ستين يوما (١) .

فالعرب في استحقاق دولتهم لأداء الخراج لا يجعلون التوقيت وفق سنتهم القمرية ، بل يستمسكون بالمتوارث من نظم الفرس وتقاليدهم في العمل بنظام السنة الشمسية ، وان أدى هذا بدولتهم الى ما لا يستحب من اخلال بتدبير هام من أمورها · وما ذاك الا فرط تشدد في رعاية تقاليد الفرس ومزيد عناية بلغت الغاية بنيروزهم ، وان الخاطر ليذهب بنا الى مصر في عهد الفاطميين ، وهم الذين جعلوا بلاطهم أشبه ما يكون ببلاط الملوك في فارس ، وما ذاك الالأنهم أخذوا بكثير وكتير من عادات الفرس ورسومهم · فقلدوهم في اشتراك الخلفاء في حفلات كان ملوك الفرس يشاركون فيها رجال حاشيتهم وعظماء دولتهم وذلك في أيام معلومات وما ذالت صلة الفاطميين بالفرس وطيدة منذ ظهور المذهب الشبعي (٢) ·

والدولة الفاطمية دولة شيعية وما كان لها من قبل سابقة في المجد الأثيل، الا أنها تبوأت في مصر مكانة مرموقة جعلتها من أهم وأعظم دول العالم الاسلامي (٣) .

وكان الخليفة الفاطمى يتشبه بكسرى ونورد لذلك مثالا فنذكر انه اذا انعقد مجلسه جلس خلف ستار ، ثم يرفع الستار ويرتبل جماعة من المقرئين القرآن (٤) •

ويقول المسعودي ان ملوك الفرس كانوا في مجالسهم يجلسون خلف

Levy The Social Structure of Islam, p. 312 (Cambridge 57). (1)

<sup>(</sup>٢) د. عبد المنعم مأجد : نظم الفاطمين ورسومهم في مصر ص ٤١ ( القاهرة ١٩٥٥ ) .

Inostransiew Tarjestvenny Viyezd Falemistskil Khabform Str. 12 (\*) (Peler. 1403.).

<sup>(2)</sup> د٠ حسن ابراهيم : الفاطميون في مصر ص ٢٦٩ ( القاهرة ١٩٣١ ) ٠

ستار ، وللستار أحد أبناء الملوك موكل يرفعه ويسمى ( خرم باشى ) بمعنى كن مبتهجا ، وقبل رفغ الستار يقول (راع ماتقول فأنت في حضرة الملك) (١) ،

وفى كتاب التاج للجاحظ ان ملوك الأعاجم من لدن أردشير الى يزدجرد كانت تحتجب عن الندماء بستار وبينه وبين أول الطبقات عشرون ذراعا (٢) ٠

ونعود الى عيد النيروز لنقول ان الفاطميين فى مصر كانوا يحتفلون به رسميا اقتداء بالفرس المحتفلين احتفالا قوميا • وحسبنا أن ننظر فى ديوان أحد شعراء هذا العصر وهو الأمير تميم بن المعز لدين الله الفاطمى ، لنجده كثير التوارد فيه ، وبه يزف البشريات الى الخليفة المتربع على العرش • كان يقول :

فأن طاب نوروز وعيه فأنما بنورك أضحىذا وذا وهو طيب

وجاء في ديوان أنه قال في أول يوم ركب فيه الخليفة المعز لدين الله الى يستان كافور وكان يوم النوروز (٣) ·

لو كان للنوروز لما أتى فم ولفظ معرب أو لسان ناداك أنت العيد يا عيد من عيد والنوروز والمهرجان

ومما يكتشف للفهم من تلك الأبيات أنه جمع عيد النيروز والمهرجان وربما عيد الفطر في نسق وقرن بين العيدين الفارسيين على نحو يرشد الى أن اهتمامه بهما فوق اهتمامه بعيد الفطر أو عيد الأضحى وذلك مذكرنا بالفرس فيما جرى به العرف لديهم و

ومن أعياد الفرس التي احتفل الفواطم في مصر بها عيد السذق واسمه في الفارسية (سده) وهو عيد فارسي قومي ينسبه الفرس الى ملكهم الأول كما ينسبون النيروز الى جمشيد ملكهم الرابع وليعرفنا به تبريزي في قاموسه بفوله (برهان قاطع) فهو القائل ما مجمله أن سده هو اليوم العاشر من شهر بهمن من شهور السنة الفارسية الشمسية وكان الفرس يحتفلون بهذا اليوم متخذينه عيدا لهم والعادة أن يشعلوا كثيرا من النيران ويصيد ملوكهم وحوشا وطيرا ويربطون الى أرجلها أعشابا يضرمون النار فيها ، ثم يطلعونها ، وبذلك تضطرم النيران في البراري والجبال ويقال ان الملك كيومرت كان له من الولد مائة فلما بلغوا مبلغ الرجال ، أمر بابقاء النيران ليلة ذلك اليوم وأمر بالاحتفال على تلك الكيفية (٤) ،

Christensen L'Æmfire des Sassanides p. 97 (Cobenhagen 1907.

<sup>(</sup>٢) الحاحظ : الماج ، ص ٢٨ • القاهرة ( ١٩١٤ ) :

<sup>(</sup>٣) تسيم من المعن / ديوان تميم بن المعن لدين الله الفاطمي ٠ ص ٤٢٥ ( القاهرة ١٩٥٧ )

<sup>(</sup>٤) برمان : برمان قاطع ص ٦٣١ ( تهران ١٣٣٦ ) .

واحتفل المصريون في العصر الفاطمي بهذا العيد الفارسي القديم و وتعلم أن المصابيح كانت توقد في الحوانيت ، وكان من عمل مصباحا نال عليه درهما ، كما كان ماء الورد والحلوى توزع على رجال الدولة (١) ومما لا يعزب عن البال ، أن الاحتفال بالأعياد من أخص مظاهر القومية في شعب من الشعوب ولعل فيما أوردنا من أصل النيروز والسنق متعلقا بتاريخ ملوك الفرس القدامي الذين يمتزج في أخبارهم واقع التاريخ بخيال الأسطورة ، وما يكفي في التقريب الى الفهم أن العيد صورة تعبيرية للقومية ، أما اذا حرص العرب الفاطميون على الاحتفال بأعياد الفرس ، فلن يكونوا الا المتأثرين الى المدى الأبعد بحضارة فارس في جوهرها ومظهرها .

ولقد تعرف العرب للفرس وكان لديهم الخبر اليقين عنهم في تواريخهم ومأثوراتهم وتقاليدهم وكل ما يتصل بذلك من أسباب حضارتهم بفضل ما ترجم من كتبهم • وها هو ذا ابن النديم في كتابه الفهرست يعقد فصلا بعنوان النقلة من الفارسي الى العربي ، وذكر كثيرا من الأسماء وان لم يعين عناوين الكتب المترجمة ومضمونها ، الا أن المعلوم أنها في موضوعات شتى أخصها أخبار ملوك الفرس وسيرهم ، ومتل نلك الكتب لا شبك نحيط القارىء العربي بما لم يكن يعلم عن الفرس في العصور الزواهي من عصور حضارتهم • ونجد لهذا واضح الأثر في تآليف العرب • فالطبري والمسعودي مثلا في تاريخهما يؤرخان للفرس ويذكران طرفا من أخبارهم ، وابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار يروى عنهم الكتير وكذلك ابن نباتة في كنابه سرح العيون وابن عبد ربه في عقده الفريد · ولو قلنا ان الطبرى والمسعودي مؤرخان متوقع منهما التأريخ للأمم فذكر الفرس لديهما ضرورة منهجية ، رأينا أن غيرهما من أصحاب كتب الأدب يوردون لملوك الفرس أخبــارا يروون عن حكمائهم حكما وعن بلغائهم أقوالا مما يبعث على قولنا ان ما أورد أهل الأدب من حكم المورس وأحكام ملوكهم فيه الدليل على تأثرهم بالجانب الأدبى من حضارتهم ، وقه مزجوا قدرا من تراث فارس بمثله من تراث العرب • وحيث كانت حضارة العرب أدبا وروعة بيان ، فقد تبين لنا صلة التأثير والتأثر بين الحضارتين • ولن يقدم المؤلفون في التاريخ والأدب على الاهتمام بذكر الفرس ما لم تكن معالم الحضارة الفارسية معاومة عندهم على نطاق واسمع • فأفادوا من علمهم بما في مد مؤلفاتهم بغزير من مادة وخاص من علم ومستطرف من خبر ٠ ومن الكتب الفارسية عظيمة الأهمية في العصر الساساني كتاب يسمى (آئين نامه) بمعنى كتاب الرسوم والعادات ٠ وقد ترجمه ابن المقفع الى لسان العرب • وهو يتضمن آداب وعادات ملوك فارس

<sup>(</sup>١) متز ( ترجمة أبي ريده : الحضارة الاسلامية ص ٢٨٣ ج ١ ( القامرة ١٩٥٧ ) ٠

وما روى عنهم من أخبار ، كما دار الكلام فيه على أحوال الشعب فى ظل حكمهم · واستمد من هذا الكتاب كثير من مؤرخى وكتاب الاسلام وجعلوه عمدتهم فى تعرفهم الى حضارة الفرس ونقلوا منه الى مؤلفاتهم واقتطفوا نصوصا منه أوردوها فى كلامهم (١) ·

ونسوق منالا لما جاء في كتاب عيون الأخبار ( وفي الآيين أن من اجادة الرمي بالنشاب في حال المتعلم المساك المتعلم القوس بيده اليمني وقوة عضده الأيمن • واجادته نصب القوس بعد أن يطأطيء من سينها ) (٢) •

ففي هذا النص من ذاك الكتاب نقعيد لقواعد الرماة ، وبيان لأصول من الحرب على نحو يعلم منه أن الفرس بلغوا فيه مبلغا يمكن معه التأليف فيه وتطبيق العلم بالعمل ، وذلك مصدره معلوم من أساسيات فن عرفه قوم أهل حضارة جدير بغيرهم أن يفتبسوا منهم ويتلقنوا عنهم ما ليس لهم مثله • أما أن يؤلف الجاحظ كتاب التاج ، فنستنبط من ذلك أكثر من حقيقة على صلة بما نحن فيه ٠ فالجاحظ لابد ملم بتاريخ ملوك الفرس والرسوم المرعية في مجالسهم ، وما كان يدور من كلام بينهم وبين الماثلين في حضرتهم • وهــذا جانب من ثقافته المستقاة من حضارة الفرس • ولابد أن يكون قد نال من ذلك النصيب الأوفى الذي تأتى له به أن يخرج كتابه • وهو في الكتاب يبين ما ينبغي مراعاته في آداب السلوك مع الملوك ، كما في كيفية الدخول عليهم ومحادثتهم ومواكلتهم ومنادمتهم وما يتصل من ذلك بسبب · ولنا أن نقول عما ورد من كتابه أن الحضارة فيما أسلفنا في صدر كلامنا عنها عارضين التعريفات لها على أنها السلوك المهذب الذي يشهد لصاحبه بأنه رقيق الحاشية لين الطبع ذو خلق حميد عن تعلم وتفهم وتذوق • أما الحقبقة الثالثة التي نعني بذكرها. فهي ملاحظتنا أن الجاحظ يقرن بين ما يذكره عن ملوك الفرس ملتمسا له ما يضاهيه أو بشابهه عند العرب • ونورد لذلك متلا قوله في غض البصر في حضرة الملك ، فيقول ان من حق الملك ألا يرفع أحد صوته بحضرته ، لأن من تعظيم الملك وتبجيله خفض الصوت • وسرعان ما يلتفت الى العرب ليقول ان الله تعالى أدب بهذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم • فقال عز من قائل « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ثم يذكر ما كان من سفهاء بني تميم وقد وفدوا على النبي ورفعوا صوتهم بقولهم يا محمد أخرج

<sup>(</sup>۱) عبد العظيم قريب : مقدمة كتاب كلية ودمنة ، ترجمة نصر الله منشى ص ( طهران ۱۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة : عيون الاخبار ص ١٣٣ ج ٣ ( القاهرة ١٩٢٥ ) .

الينا نكلمك · فتأذى عليه الصلاه والسلام بسوء أدبهم وأنزل الله قوله « أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ·

وما قال هذا الا توكيدا لما سبق أن أورده من ضرورة غض الصنوت فى حضرة الملوك · تم أيده بقوله ان ملوك الأعاجم كانت تقول ان حرمة مجلس الملك اذا غاب كحرمته اذا حضر (١) ·

أما ملحظنا فهو ان الجاحظ في تأثره بما عرف من أحوال الفرس ، قرنه بما عرفه عن العرب وبذلك أخبر العرب بما لم يكونوا يعلمون · اما انه جمع بين الحضارتين ، فأمر ليس فيه قولان ·

وعلى عهد العتمانيين ظهرت في مصر طوائف من الدراويش ، وكانوا يطوفون بالقاهرة مترنمين بالأزجال والموسحات ومنهم من كان يعزف على العود والربابة ، أما ما يتغنون به فأشعار صوفية شعبية ومدائح نبوية ومواعظ وحكم .

وتزايد عديدهم على مر الأيام ، ويلحظ أن الأعاجم منهم كانوا أكثرهم (٢) •

ونقف مما ذكرنا عن هؤلاء الدراويش على حقيقنين ، أما أولاهما فهى أنهم يغنون ويعزفون وهم يتجولون وهذا ما سبق أن عرفنا عن شعراء الفرس فى القديم ، والثانية أنهم من المتصوفة ، والتصوف ، أعلق بالفرس أصلا منه بغيرهم ، كما أن القول بأن جمهرتهم من الأعاجم ، يفيد أنهم من الفرس الذين وفدوا على مصر وأذاعوا فيها التصوف الشعبى ، فكأنهم بجنسيتهم ونزعتهم دخلوا على مصر الاسلامية بظاهرة فارسية هي دينية فنية ،

اما انتقال حضارة الفرس الى الترك • قلنا أن في صورة جلية منذ قيام دولة سلاجقة الروم في الأناضول • وما ذاك الا أن عؤلاء السلاجقة أخهدوا بحضارة الفرس في مظهر عظيم الأهمية من مظاهرها وهي اللغة الفارسية وما تعبر به منتقافة الاسلام في أفانينها • ولما أقام الأتراك العثمانيون دولتهم في الأناضول في القرن النائث عشر للميلاد ، أقاموها على أطلال دولة سلاجقة الروم التي آل اليهم ارثها في ملكها وثقافتها ، فتحصل لديهم تراث الفرس الاسلامي في آخر مراحله • ومن الأمارات على هذا أن الأتراك العتمانيين جعلوا الفارسية لغة دولتهم الرسمية الى عهد السلطان مراد الأول الذي تملك جعلوا الفارسية لغة دولتهم الرسمية الى عهد السلطان مراد الأول الذي تملك

<sup>(</sup>١) الحاحظ : التاج من ٦٨ و ٦٩ ( القاهرة ١٩١٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) د. توفيق الطويل : التصوف في مصر آبان العهد العثماني ص ٩٢ ( العاهر، ١٩٤٠ )

عام ١٣٥٩ م • فبين العثمانيين والفرس صلة لا شك فيها منذ ان كانوا شعبة من أنواع الترك نسمى (أوغور) أزعجت عن ديارها فى وسط آسيا وتعلقت بأذيال الفرار من غزوات المغول ، واتجهت غربا الى أن طابت لها أرض الأناضول مستقرا ، ثم قضى أن يمكن لها فى الأرض فأزالت دولة السلاجقة ودولة الروم • وأصبح لها السلطان •

ومما تأكدت به صلة العثمانيين بالفرس الى أبعد مدى ، أن استوطن الأناضول من يسمى جلال الدين الرومى أكبر وأشهر شيوخ التصوف من الفرس ، وفيها تصدر لنشر طريقته الصوفية المعروفة بالمولوية وصادفت طريقته هوى في نفوس الأتراك فتحلقوا حوله يتلقون عنه ، وفي تلك الحقبة من الزمن ماجت البلاد بالفتن وأظلها قتام عابس من غارات المغيرين وهياج الحروب بين المتنازعين من الأخوة وذوى القربي ، فما أمن الناس على مال ولا نفس فشاه وجه الدنيا في العيون ، وانصرف المؤمنون عنها الى التي هي خير وأبقى ، ومن ثم ظهر الميل الى التصوف ورفض الدنيا وحسن استعدادهم خير وأبقى عن مشايخ الصوفية المعتزلين في تكاياهم وزواياهم ، وكان كثير منهم فرسا في نسبهم ،

ووجود جلال الدين الرومى الفارسى بين الترك من حيث كونه أعظم شيوخ التصوف بين الترك ، يلفت الى حتمية أن يكون ذا أترفيهم ، وما كان له علو قدر ونباهة ذكر فى الشرق وحسب ، فهذا عالم من علماء الغرب يقول انه لو كان فى الغرب أبعد صيتا مما هو عليه ، لتبوأ مكانته الى جانب مشاهير الغرب من أمثال شكسبير وجوته (١) .

ومعلوم أن مشاهير العباقرة لهم ما لهم من أثرهم في توجيه الفكر وتشكيل المثل والقيم • ولذلك تزاحم المريدون على جلال الدين الرومي يدارسونه العلم ويأخذون عنه المذهب الصوفي • غير أنه وجد الجمع الغفير من مريديه من سواء الناس وعوامهم الذين لم يقلبوا في كتاب نظرا ولا حصلوا من العلم طرفا • فضلا عن جهلهم لغته الفارسية وهي لغة الثقافة والأدب العالى عند الخواص • فرأى أن يهبط الى مستواهم ويكلمهم بلسان يفهمونه • كيما يكون علمه أنفع وعلى النطاق الأوسع فتكلف أن ينظم لهم أبياتا من الشعر بتركيتهم التي لا يعرفون سواها • أو لا يحسنون للفارسية فهما فكانت تلك الأبيات التركية الثلاثة التي نظمها وجعل الشطر الثاني من ثالثها بالفارسية باكورة الشعر التركي • ومات جلال الدين الرومي عام ١٨٣ للهجرة فخلفه في مشيخة طريقته التركي • ومات جلال الدين الرومي عام ١٨٣ للهجرة فخلفه في مشيخة طريقته

Bertels Otcherk Istorii Perridskoy Leterature Str. 60 (Leningrad (1) 1926).

الصوفية ابنه المعروف بسلطان ولد • وقد حمل الأمانة على ما ينبغي ، فأخرج كتابا منظوما بالتركية عنوانه (رباب نامه) بمعنى كتاب الرباب • ورتبه على أبواب تعد فيها أصول الطريقة المولوية ، وهو أول كتاب في الأدب التركي ٠ ويلحظ انه نظمه في بحر الرمل وهو البحر الذي نظم فيه جلال الدين الرومي كتابه المعروف بالمتنوى الذى أورد فيه آيات وأحاديث أوكها تأويلا صوفيا ٠ وضمنه قصصا لها مغزى صوفى رمزى • وكان المقصد من نظم سلطان ولد بالتركية نشر الطريقة وتفسير أحكامها باللغة التي يفهمها الترك كافة ٠ أي أن مقصده من نظم كتابه عين مقصد أبيه من نظم أبيات له بالتركية • غير أن لشأة الشعر التركى بفضل جلال الدين وولده ٠ ما كانت لتقف حائلا دون انتشار الفارسية بين الترك فأخلى أهل العلم والأدب دراستهم لها واطلاعهم على آدابها ضرورة ثقافية لا غنى لهم عنها الى جانب العربية لغة القرآن الكريم والشرع الحكيم • ودخل ما لا حصر له من الألفاظ الفارسية على التركية خصوصا لغة العلماء والبلغاء حتى اللغة الجارية على ألسنة العوام دخلتها الفارسية وأصبحت تشكل جانبا من متنها • وان لذلك ليبدو في شعر الترك الشعبي والجانب الأهم الأعظم منه صوفى ، ففيه من الألفاظ والعبارات الفارسية ما قد لا يفقه معناه حتى متأدبو الترك في يومنا هــذا ٠ مما يجعل تأثر الترك في لغتهم وثقافتهم وظهرا هو أوضح ما يكون لتأثرهم بالحضارة الفارسية الاسلامية في أخص سماتها

ولا نعرف طريقة صوفية فارسية كان لها من الذيوع والشيوع ما كان للطريقة المولوية ، على كثرة الطرق التى عرفها الترك وكان شيوخها ممن قدموا على بلاد الترك من فارس • وكان أتباعها من الخواص والعوام جميعا •

وما تمذهب على القوم بمذهب جلال الدين الصوفى وكفى و بل أصبح الشيوخه صفة رسمية فى الدولة على انهم يمثلون مؤسسة الفارسي صاحب المنزلة التي لا تدانيها منزلة ضمن تقاليد سلاطين آل عثمان التي توارثوها كابرا عن كابر ، والخبر في ذاك ان السلاطين الى آخر عهدهم جرى العرف عندهم أن يقصد السلطان فيهم يوم نربعه على العرش الى مسجد أبي أيوب الأنصاري باستانبول وهو ذلك الصحابي الذي مات تحت أسوارها عام ٥٠ للهجرة قابتني له محمله الفاتح مسجدا وفي هذا المسجد كان يشد وسط السلطان بسيف السلطان عثمان الأول شيخ منحدر من سلالة جلال الدين الرومي (١) وم

واختيار هذا الشيخ وله ذلك النسب منا يقوم به الدليل على اعتراز

<sup>(</sup>١) د٠. رضا توفيق : توراي تاريخي ١٥٠١ اوجنجي جله ( استابول ١٩٢٤ ) ٠

الدولة العتمانية بشبيخ التصوف الذي نشر مذهبه في أرجاء البلاد وكان صاحب الفضل في نشأة الشعر التركي •

واذا دار الكلام على أثر هذا الصوفى على التصوف الشعبى ، قلنا أن النباعه من جماهير الشعب يعرفون بالدراويش المولويه نسبة اليه لانه كان يسمى كذلك مولويا • ويسميهم الأوربيون الدراويش الدوارين لانهم كانوا يستعينون بما يعرف بالسماع لأثارة نشوة الوجد فى نفوسهم • والسماع ينألف من الرقص والانشاد والعزف على آلات الطرب • وكان الرقص أهم شعائر دراويش المولوية وهنا نخص رقصهم بالذكر لأنه يميزهم من غيرهم بطابع لتصوفهم الشعبى • فكانوا يجتمعون فيما يعرف بسماع خانه أى بيت السماع • وهو بهو وسبيع فكانوا يجتمعون فيما يعرف بسماع خانه أى بيت السماع • وهو بهو وسيع يجلس فى صدر جماعة من العارفين ويدخل الدراويش وبعد ان يسلموا على شيخهم يأخذون فى رفصهم برفع أذرعهم وقد اتجهت راحاتهم اليمنى الى أعلى واليسرى الى أسفل ، ثم يدورون على أطراف أصابعهم دوران الرحى فيما ينفخ فى النساى ويقرع الطبل • ويصلون على النبى صلى الله عليه وسلم واضعين أيديهم على صدورهم •

وفى الرقص يقول جلال الدين الرومى من شعر فارسى له هذه ترجمته (حدينك عن البحر وموجه المزيد • الا انك شيئين متباينين لا تقصد • لان البحر بارتفاع وانخفاض ، انما يخلق الأمواج ويصبح المواج • والموج اذا وقع الى البحر رجع وكذا حال بنى الانسان فهم أمواج الواحد الديان ، كلهم بعد موته في ربه فان ) (١) •

وفي هذا من قول الشاعر الصوفى رمزية نمس الحاجة فيها الى ايضاح • فقد اتخذ من هذا الرمز شعارا لمذهبه الصوفى الذى يدعو اليه ، وأساسه القول بوحدة الوجود ، فليس في هذا الكون بما وسبع سنوى كائن واحد هو الله تعالى ، وكل ما في الوجود من خلقه جزء منه غير متجزىء • كما يرمى الى افناء الذات الانسانية في الالهية • فعمد بهذا الشعر الى التشبيه والتخيل •

وبالتعقيب على ذلك نخلص الى حقيقة لا ريب فيها • وهى ان جلال الدين الرومى شبيخ التصوف الفارسى نشر فى الترك منحبه الذي يمكن ان نسميه المتصوف العجمى الأخذ بفكرة وحدة الوجود والفناء فى الذات الالهية ، وهو المعبر عن الروج الفارسية فى ميلها الى دقة التجريد والرمز والايماء • وانه ليذكرنا بسلغه أبى سعيد ابن أبى الخير الذى كان على نفس المذهب ، وأقام أول خائقاه عقد فيها مجالس السماع ، فكان جلال الدين فى تركيا ، أخذ بما كان

Monroe: Turkey and the turks. P. 28. (London MDCC VIII). (1)

معمولا به فى فارس ، وعرف الترك بأهم تيار روحى عند الفرس · بل ولا سبيل الى نكران فضله فى نشأة الشعر التركى الذى انبثق من التصوف العجمى أصلا ولفد سيط هذا التصوف على شعر الترك قريبا من سنة قرون -

بعلى دلك الشعر التركى نقول انه تأثر في أعماقه وأبعاده بشعر الفرس وكان هذا التأثر في مبناه ومعناه في وقت معا الما المبنى فقد تسرب اليه ما لا يكاد يحصى من الألفاظ الفارسية وعمد ضعراء الترك الى ذلك لنحسسين عباراتهم من جهة ، ولانهم عدموا في تركينهم ما يفي بحاجتهم في التعبير البليغ وذلك ما أفضى الى امتزاج التركية بالفارسية نمام امتزاج ، بل ان الرجحان في التركية كان للفارسية ، وياطالما وقعما على بيت من الشعر أو عبارة لكاتب لم نجد فيها من لغة الترك الا الفعل أو الرابطة ، أما باقي الكلام فبالفارسية ، وفي هذا يقول بعضهم ان من بلغاء الترك من أسرفوا في افعسام كلامهم بالفارسية وما تحمله من العربية ، حتى أصبحت لغتهم مسنبهمة على الفهم ، بلغاه الا قوم من الخواص ينظمون وينثرون لأنفسهم وحدهم دون غيرهم فما كان كلامهم فارسيا ولا تركيا (١) ،

وهـذا الحكم وان لم يخـل من شطط محمول على ولوع بلغـاء الترك بالفارسية ورغبتهم في التباهى بسعة علمهم بها حتى شكلوا الجانب الأعظم الأرجح في كل كلام يحاولون فيه البلاغة ويقصدون فيه الى الفنية • هذا أثر الفرس في مبنى كلام الترك • أما معناه ، فالأمر فيه لا يكاد يختلف الا فيما ندر •

وأول ما نذكره متعلقا بذلك قول المستشرق النمسوى هامر في مقدمة كتاب له أخرجه منذ ما يقرب من مائة وخمسين عاما ، انه أسماه تاريخ فن الشعر العثماني وعلل قوله فن الشعر بأن الترك لم يكن لهم خاص من شعرهم وانما استعاروه من الفرس ، فنظم الشعر عندهم صناعة فنية وما هو بوحي وسجية وفي رأى آخر في مقدمة كتاب له في تاريخ الأدب الفارسي ظهر منذ ثمانين عاما ، ان شعر الترك وأدبهم قبل خمسين سنة ترجمة صحيحة دقيقة عن الفارسية ، حتى صدفوا عن تلك التراكيب الجامدة القديمة في منتصف القرن الماضي فأسسوا أدبا جديدا ولكن هذا الأدب الفارسي كان قد استحوذ عليهم الى حد جعله عندهم مثالا يحتذى واستساغ الترك ما ألف الفرس فألفوا ما هو تركى في لغته فارسي في مضمونه (٢) و

Menzel Die Turkesche Literature SS 289, 290 (Die Orientalisher (\) Literaturen (Berlin 1925).

Horn Geschichte der persischer Litterature 26 Lefzig 1901).

ومما يذكر ان السلطان محمد الفاتح كان مشغوفا بأدب الفرس ، فأجرى وظيفة على شاعر من شعراء الفارسية ، وطلب الى الشاعر الفارسي جامي أن يقوم عليه ، ومحمد الفاتح شاعر مجيد صاحب ديوان الا ان فرط شغفه بشعر الفرس حببهم اليه ، فوفد الكتير منهم على استانبول (١) وبوأ بعضهم المناصب في الدولة حتى آثرهم على الترك ، مما أثار في نفوس الترك الاستياء من هؤلاء الغرباء الدخلاء ، وعبر عن ذلك شاعر نركي فقال : « أليس في المعدن قيمة للجوهر ، أللدر سعر في البحر لولا أن جاء الى بلاد الترك العجم ، أني كان لهم هذا المقام الأكرم ، كل عجمي الى بلاد الترك جاء ، كان بالوزارة أو الولاية معقود الرجاء (٢) ،

هكذا يعرض بالعجم هذا الشاعر التركي المسمى ( لألي ) فيعبر ضمنا بلسان قومه الذين اشته عليهم أن يفد الفرس على استانبول كيما تقبل الدنيا عليهم وتنصرف عن غيرهم من أهل البلاد وهم أحق وأولى ، وان كان المتسبب في ذلك الوضع المنفور منه سلطانهم محمد الفاتح ١ الا أن ميله الي الفرس وأدبهم هيأ للفرس أن يكون لهم ظاهر الأثر في الأدب التركي على نحو لم يكن لهم به عهد ٠ ذلك أن المداحين من الشعراء عرفوا ما يهوى اليه فؤاد ممدوحهم الفاتح • فتحببوا اليه بالضرب على الوتر الذي يروق له أن يطرب لأنغامه • ونلحظ تلك الظاهرة في شعر أحمد باشا وزير محمد الفاتح وكان في عداد المجيدين من الشعراء ، وله قصيدة تسمى قصيدة القصر ينحو فيها نحو شعراء الفرس المداحين ويلتزم الدقة في تقليدهم وكأن ههذا الصنع يزلفه الى مولاه ويجعله في مرضاته • لقد بالغ في المدح ما استطاع الى المبالغة سبيلا ، وتوخى أن يورد في مدجة ما يعرض الفرس من صور بيانية ، واستجمع في خاطره ما عرف عن الفرس ، ولما عرض لوصف شعاع الشمس منبعثا من كوة القصر شبهه بتلك السلسلة الذهبية التي كاثت لكسرى • وكان له سلسلة "تتدلى من نافذته وقد ثبت في طرفها ناقوس • فاذا شاء متظلم أن يطلم الملك العادل على ظلامته ،جذب طرف السلسلة فتحرك الناقوس ودق ، وتنبه الملك الى النظر في أمر من يطلب رفع الظلم عنه • كما أن الشاعر عمد إلى اقحام الألفاظ الفارسية في كلامه الى الحد الذي جعله فارسيا محضا لولا وقوعنا على ما يحكمه من أصول النحو التركي حكما ضعيفا قد لا يلوح للنظرة العجلي •

دیریهاسین بولا می عمانسده اولدی بوعز لتیلة جرن اکسرم یاوزارات یاستجاق اومه کلر

<sup>(</sup>١) لطبقى : تذكرة لطيقى من ٣٨٩ ( درسعادت ١٣١٤ ) ·

<sup>(</sup>۲) كوهرة قيمت أولمسه كانسده رومه كله للمو غى عجسسم عجمك هربرى كه رومه كلر

وتزايد الميل الى احتذاء شعراء الفرس على الأيام ، وانكب علماء وبلغاء الترك يطلعون الاطلاع الواسع على تراث الفرس الأدبى فتشكلت منه أداتهم وكان أساسا ركينا لما يحصلون من علم ، ومن الدلائل على أن التراث الأدبى الفارسي كان نصب أعينهم ومناط اهتمامهم أن كثيرا من شعراء نظموا بالفارسية وشعرهم بين دفتى ديوان صغير أو كبير ، وها هو ذا السلطان سليم الأول وهو شاعر له الرقيق الأنيق ينظم ديوانا من الشعر الفارسي ولا نكاد نعرف له في التركية شعرا ، واذا حمل ذلك منه على أنه التعصب لأدب الفرس ، قلنا انه التركية شعرا ، واذا حمل ذلك منه على أنه التعصب لأدب الفرس ، قلنا انه قاطع البرهان على اعجابه بشعر العجم وطول مداومته على النظر فيه ، الى الحد الذي تأتى له معه أن يشغل به عن الشعر التركى ، وينظم شعرا فارسيا في تقديرنا أنه لا يقل جودة وروعة عن شعر المجيدين من الفرس ، ولقد حـذا تقديرنا أنه لا يقل جودة وروعة عن شعر المجيدين من الفرس ، وحديثه عن نفسه وما تحدثوا عن أنفسهم الا في أقل الأحايين ، وفي نظرنا ان ذلك منه نفسه وما تحدثوا عن أنفسهم الا في أقل الأحايين ، وفي نظرنا ان ذلك منه رافعهم عنهم درجة أو درجات ،

وعلى ذكر شاعر الفارسية السلطان سليم الأول وما كان في عصره وعصر سلفه من ولوع شعراء الترك وتأثرهم بشعر الفرس ، يذكر ولده السلطان سليمان القانوني الذي تملك في منتصف القرن السادس عشر وكان عصره أزهى عصور الحضارة الاسلامية في المملكة العثمانية وهو شاعر صاحب ديوان من الشعر التركي .

وقيل ان ماثتى شاعر فى عهد هذا السلطان أظهروا من عبقريتهم عجبا عجابا الى جانب خمسين عالما شهد لهم بنفاسة ما أخرجوا من تآليف (١) •

وفى رأى ان شعر العصور المتقدمة على هذا العصر كان بدائى الحالة يجرى على نسق واحد أما شعر هذا العصر فانه الشعر الحق اذ بلغ الجودة ورفعة الطبقة (٢) ٠

وفى رأى آخر ان الشعر التركى قبل عصر سليمان القانونى أشبه شىء بكلام صغير مستقيم تارة ولا يستقيم نارات · أما فى عهد هذا السلطان فبدأ الترك يقفون على قدم المساواة مع شعراء الفرس المجيدين (٣) ·

ونحن نلحظ أهم سمات الأدب في هذا العصر بعد أن عرفنا ما قيل عنه في شسمول • أما أخص ما يميزه تعليق شعراء الترك بشسعراء الفرس أمثلة

Van Gaver Turquie P. 154 (Paris MDCCXI) (\)

<sup>(</sup>٢) فائق رشاد : تاريخ ادبيات عثمانيه ص ٢٦٦ ( استانبول ) •

Cibb: A History of Ottoman Poetry P. 1 (London 1904). (7)

يحتذونها ويستلهمونها • وكان تأثرهم بالفارسية وشعرائها في عصرهم هذا أبعد وأعمق من تأثرهم من قبل • وما ذاك في حسباننا آلا مسايرة منهم لازدهار الحضارة الاسلامية بكل مظاهرها في عصرهم هذا ، ومن حيث كان الأدب تعبيرا عن معاني الحياة وتصويرا لروح العصر ، رغب الشعراء في التفخيم والتعظيم • وعبروا عما يحيط بهم من بهاء ورواء فطوعوا الشعر خصوصا ليكون الناطق الصادق عما يبدو لهم ويدور حولهم • وما وجدوا خيرا من أدب الفرس مددا لهم ومعينا على ما يقتضيه وصفهم في المجتمع التركي الاسلامي من حتمية أن يتفننوا بمجمد دولتهم ، ويصنعوا ما يقع تحت حسهم ويدور في خاطرهم ، يتفننوا بحجمد دولتهم ، ويصنعوا ما يقع تحت حسهم ويدور في خاطرهم ،

وأقبل الترك على النظم في الأغراض التي كان فيها الفرس ينظمون وأحكموا تقليدهم والتزامهم عمود شعرهم · وأصبح ذلك دأبا لهم ومن تقاليدهم التي لم ينفكوا عنها ·

وان لطيفى الذى أخرج كتابه ( تذكرة الشعراء ) وترجم فيها لشعراء الترك يقول في مقدمة كتابه ان أدعياء الأدب والمتشاعرين أصبحوا كثرة كاثرة فكل من كان له علم بالفارسية واطلاع على كتاب أو كتابين من كتب الأدب الفارسي وأصبح في قدرته أن ينظم أبياتا معدودات يحذو فيها حذو شاعر فارسي ظن انه شاعر مجيد رفيع الطبقة و نحن نأنس بقول هذا المؤلف لنستنبط منه رواج شوق الأدب في ذياك العهد من جهة ، وحرص أهل الأدب في تفاوت طبقاتهم وحيثياتهم على أن يجعلوا أدبهم قائما على التركى قائما على أساس من الأدب الفارسي ، أو صورة له في لغة الترك و

والترك فى ذلك يشبهون العرب فى كثير من عصور أدبهم ، فقد أخذوا من الجاهليين فى أغراضهم وأنماط شعرهم وأوزانه والوقوف بالديار والبكاء فى الدمن وما الى ذلك مما حملوا أمانته ·

وأخسد الترك عن الفرس نزعتهم الصسوفية في تعبيرهم وتخييلهم وهم ينظمون القصص معارضين به شعراء الفرس كنظمهم قصة ليلي والمجنون ويوسف وزليخا ، وضمنوها رمزا صوفيا • وتنافسوا في هذا الفن حتى من لم نعرف من سيرتهم انهم كانوا من التصوف في كثير أو قليل •

ويقف بنا على تلك الحقيقة شاعر يسمى يحيى بك توفى عام ١٥٨٢ م وهو القائل في منظومة له عنوانها (يوسف وزليخا) (هذا المؤلف المستطرف

لى ودرر معانيه من بنات أفكارى وأكثرها خاص بى ، تلك القصة لا ينبغى أن تترجم أنا لا أضع حلوى المونى لى فى فم ) (١) \*

فيحيى بك يريد ليقول ان الشعراء لم يغادروا متردما وقد تداولوا نظم تلك القصة ، الا ان نظمهم لها أشبه شيء بترجمتها ، وهو ينزهها عن الترجمة أي عن التقليد فيها للشعراء المتقدمين من الفرس · كما يبرىء نفسه من أن يكون مثلهم مقلدا ويعبر عن ذلك بكتابة مستملحة هي ان نفسه تقف عن أن يأكل ما يصنع من حلوى توزع على الفقراء صدقة عند اقامة المآنم · فهو بذلك يكون محدثنا عن نفسه وعن غيره من الشعراء في آن ·

وعرف الترك فنا أو تاريخا أو طريقة للتأريخ مقتبسة عن الفرس ، وهي نظم منظومة للسلطان فيها التأريخ للدولة العثمانية عموما أو عصر من العصور خصوصا ، مع التغنى بمدح السلطان والتعريف بما له من مجد • وهذا مأخوذ عن عادة ملوك الفرس في أمرهم بنظم الأشعار في تواريخهم • كما كان من السلطان محمود الغزنوى الذي أمر الفردوسي بنظم الشاهنامة في تاريخ ملوك فارس • وكان الشعراء يعاونهم الرسامون والخطاطون في اخراج كتاب منظوم للسلطان في التأريخ (٢) •

ومما سبق القول فيه والإشارة اليه ولو في عموم ، يستبين لنا بالجلاء الأتم كيف أورث الفرس الترك الكثير والكثير من معالم الحضارة ونخص بالذكر الأدب في شموله واللغة في تمازجها وتداخلها والتيارات الروحية التي أعقبت ما أعقبت من فنون القول فتضمنت ركنين من أركان الحضوارة هما الديني والفني .

ومن تتمة القول فى هذا المقام أن نعرض لانتقال فن الغناء والطرب عن الفرس الى الترك ، ففى التاريخ ان أحد سلاطين آل عثمان وهو مراد الرابع فاتح بغداد فى عام ١٠٤٧ هـ أمر بقتل عشرة آلاف من أسرى الفرس ، وبلغ من غلظة قلبه أن يطيب نفسا بمشاهدة من يقتلون وما يشفع لهم الشافعون الا أنه لم يشفعهم ، حتى قدم عليه موسيقى فارسى اسمه شاه قولى فغناه أغنية يساله فيها الصفح عنهم ، قيل فطرب السلطان كما لم يطرب من قبل ، ورق قلبه من قسوة وفظاظة وصفح بعد أن قيل ما الى صفحه من سبيل ، كما تبدل

خيال خاصم أولدى أكثريك

<sup>(</sup>۱) بوتائیف لطیف و در معنـــــا یقشمز ترجمـة بوداستانـــه

Babinger Die Geschichtochrieber der Osmanen S88 Lepzig 1972). (7)

من تكبره وتجبره برحمة وفاضت عينه من الدمع · وأعجب بهذا الموسيقى الفارسي كل الاعجاب · فأنقذه مع أربعة من رفاقه واهل صناعته الى استانبول · وفيها تتلمذ الترك على هؤلاء في فنهم وعرفوا عنهم ما لم يكن لهم به علم (١) ·

ويستدل من مثل ذاك الخبر على أصالة فن الغناء عند الفرس مما يؤيد ما أشرنا اليه من قبل أن العرب أخذوه عنهم ، وهنا نعلم أن الترك كان شانهم شأن العرب ، بل ونجد أن أسماء الألحان عند الترك فارسية وكذلك أسماء المصطلحات الموسيقية ، وهي التي نألفها الى اليوم في لغتنا العربية بعد أن انتقلت الى العرب ، كما أن اقتران انشاد الشعر بالعزف كان معروفا عند الشعراء المنشدين في فارس منذ قديم كما سلف القول في الاشارة اليه ،

ومن أسماء المعازف التي عرفها الترك عن الفرس بأسمائها الناى والكمان والطبل ، وهي تشبهد للمستعار منه بفضله على المستعبر •

أما فن العمارة عند الترك فواضح فيه تأثرهم بالفرس • ولنذكر فن عمارة المساجد ، وعلى ذكر المساجد نذكر ان مدينة استانبول أشهر المدن الاسلامية بكثرة مساجدها ، بدليل أن المؤلف الفارسي بهاء الدين العاملي من أهل الة ن السابع عشر الميلادي ، أحصى مساجدها فكان شيئا كثيرا •

ونخص بالذكر عند الترك المسجد المغطى تغطية تامة ولا وجود فيه لغناء الوسط وسقفه مقبى ، وزخرفته غير متجانسة ، فهذا الطراز من المساجد متأثر بالفن الفارسى في استخدام الآجر المصقول ومربعات الفسيفساء المحلاة بالزخارف والمفروشة في الجدار (٢) ،

ولما اكتشف علماء الآثار قصر ملك الفرس دارا ووجدوا جدرانه مزدانة بالآجس المصقول أيقنوا ان فن تزيين الجدران على هذا النحو منسوب الى الفرس (٣) ٠

ويأتى الترتيب على ذكر ما يسانده الواقع التاريخي من أن معماريا فارسيا استدعى من مدينة تبريز الى القاهرة ليزين مسجدا أقامه قوصون من أمراء دولة الماليك البحرية ، فزينه بالقيشاني على هيئة قطع من الزجاج كل قطعة من لون ، وتلك القطع متراصفة محيطة برسوم وشكول ، وتلك طريقة في

Toderini: Letterature Turchesca p. 222 V.I. (Parigi 1789).

Ottiv: Terre des Empereurs et des Sullans P. 211 (Milan 1962). (7)

Arseven: Les Arts Decoratifes Tures, p. 144 (Istanbul).

التزيين عرفت في فارس ، ومنها كان انتقالها الى الأناضول منه القرن الثالث. عشر (١) •

ومعلوم ان القيشانى نسبة الى مدينة قاشان الفارسية مما يشهد للقيشانى. بصحة نسبه ، ومما يستلفت النظر فى المبانى الخاصة بدولة الماليك البحرية زخارف نباتية تتشكل من وحدات زهرية ، وقد لحق بها التطور فى القسرن الخامس عشر ، ومن أمثلة تلك الزخارف ما يشاهد فى قاعة مدرسة خوشقدم : وهى زخارف فارسية ،

كما تلقى فن العمارة في عهد الطولونيين عن الفرس فن صناعة الآجسر والكثير من أصول فن الزخرفة (٢) •

وفى القرن الشامن عشر ظهر من يدعى أشرف الأقفانى وكان صنديدا مغوارا ، ولما وجد الدولة الفارسية فى سيىء من حالها وضعيف من شأنها حدثته النفس بأن يصبح الملك له ، واستفحل أمره وكثر جمعه وقويت شكيمته حتى غلب على مدينة أصفهان ١ الا أن السلطان العتمانى أنفذ اليه جيشا تحت امرة من يسمى أحمد باشا و وانجلى القتال عن كسرة أشرف بحيث تيقن أنه لا طاقة له لقتال الترك وتعاهد أشرف وأحمد باشا على وضع أوزار الحرب ١ الا أن قائد الترك طلب الدخول تحت شرط ، وهو ارسال ألفين من الفارسيات مشهود لهن بالحذق فى فنون الحياكة بأنواعها حتى تأخذ فتيات الترك عنهن أصول الفن ٠

وارتضى أشرف ذلك من أحمد باشا ، فما سمع بصناع من أصفهان الا أمرها أن ترحل مع الراحلات الى استانبول • وهنا ازدانت القصور بما نسجن من طنافس ، وصنعن لحظيات السلاطين ما لا عهد لهن به من فاخر الثياب • ونقش بديع النقوش على الأوانى ، وما شاهد الترك من قبل مثلها ، كما تعلموا منهن فن النساجة والتطريز والرسم •

وهذا من خبر الفتيات الفارسيات بلغت الى أن الترك كانوا على علم بآن الفرس أهل فن وصناعة وتحينوا الفرصة للافادة من فنونهم بعامة ، مما يستدل به على أنهم كانوا على أهبة التلقى عنهم • ومما عرف الترك من فنون الفرس

Tbid: pp. 304-306. (7)

Wiet: Les Mosques du Caire p. 299 (Paris 1933). (1)

نقش صورة الأسد وهو يفترس الثور، وطالما شوهدت تلك الصورة التقليدية على القيشاني والمنسوجات والبسط (١) •

أما في الخطاطة أى فن تحسين الخط الفارسي المعروف بتستعليق بمعنى نسخ التعليق و فاختراع هذا الخط منسوب الى من يسمى مير على التبريزى و ونسبته تدل على فارسيته وقد أظهر الخطاطون من الأتراك ميلا الى هذا النوع من الخطوط وأعجبوا به اعجابا دفعهم الى استخدامه في كتابة دواوين الشعر و واذا ذكرت دواوين الشعر بدر الى الفهم أنهم اثروا بهذا الخط ما يحسسن الاهتمام به والرعاية له واختصاصه بما لا يختص به سسواه و وذلك اعتزاز بما يؤثرونه على غيره بميلهم واعجابهم و وذلك منهم مذكرنا بتزيين دواوين الشعر بالتصاوير والتزايين على أن الشعر عريق في الفن ، فمن حق الفن أن يعرضه في صورة فنية و

كما انهم كتبوا بهذا الخط الفارسى أحكام المحاكم وذلك من الدليل على أنهم نظروا الى هذا الخط نظرة اجلال واكبار ٠٠ وكان تعبيرهم عن رأيهم فيه باستخدامه في أخص ما تجدر العناية به والاكبار والاعظام له ٠

ومما يقيم الدليل على منزلة هذا الخط عند الترك ما يقال من أن من يسمى كرم الله رأى جده فيما يرى النائم وهو يريه أوزة ، ولذلك جعل الخط على هيئتها • ولكن بما أن اختراع هذا الخط كان في القرن الرابع عشر الميلادى فنسبة اختراعه الى هذا التركى من غير المحتمل (٢) •

أما نحن فنقول في يقين ان هذا الخط فارسى ، الا اننا نفيد مما قيل عنه ولو على غير الصواب ، لندرك ان تلك الرؤيا التى رآها جد مخترعة وترادى له النبى صلى الله عليه وسلم من الدليل على اقترانه بقدسية وحرفة فكأن هذا الخط الفارسى له عند الترك أو بعضهم منزلة يا لها من منزلة •

أما صناعة البسط ، فأول ما يقع في الخاطر متصلا بها ، أن الفرس برزوا فيها بروزا وليس لهم من يضاهيهم فيها • ولقد أخذ الترك عنهم مما جعلهم يشتهرون بتلك الصناعة ولكن بفضل الفرس عليهم • فقد ذكر الرحالة (ماركو بولو) الذي اجتاز مدينة قونيه في الأناضول • وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي ، أن في تلك المدينة أجود ما في العالم من بسط وآيده في قوله من بعد الرحالة العربي ابن بطوطة • وتعقيبنا على هذين القولين المتساندين

<sup>(</sup>۱) د بهنام : نکامی بکنشته ها ص ۳ و ۵ هنرومروم شمارة جهل ویکم وجهل ردوم اسفنه وفروردین سال ۱۳٤٥ ( تهران ) ۰

<sup>(</sup>٢) محمد مصطفى : سنجاجيد الصلاة التركية ص ١٠ و ١٣ ( القاهرة ١٩٥٣ ) ٠

أنهما يؤيدان حقيقتين متكاملتين ، أولاهما أن الأتراك بلغوا الغاية في اتقان صناعة البسط ، والأخرى أن هذا الاتقان يترتب على أخدهم تلك الصناعة عن الفرس الذين عرفوا بها منذ الزمان الأطول · ونذكر ما قيل من أن العرب يوم القادسية أصابوا بساط كسرى وثقل عليهم أن يحملوه · وكان الفرس يعدونه للشتاء اذا ذهبت الرياحين · فاذا أرادوا الشرب شربوا وهم جلوس عليه وكأنهم من رسومه وتهاويله في بستان أنق (١) ·

ففى مثل هذا صريح الدلالة على مهارة الفرس فى صناعتهم مما يترتب عليه مهارة من يأخذون عنهم أما فن التصوير ونعنى به رسم الصور الصغيرة التي اشتهر الفرس بها من قديم ، فمما تعلمه الترك من الفنانين الفرس ويرى العلماء ان هذا الفن عنسد الترك لا يعدو أن يكون لونا محليا لما عنسه الفرس وفي أزهى عصور الحضارة التركية عصر السلطان سليمان القانونى ، قيل عن أشهر مصور تركى يسمى عليا انه تتلمذ لمصور فارسى يسمى محمد بيك كما قيل عن تركى آخسر انه اكتسب خبسرته ومهارته من فارسى علمه ودربه (٢) .

فكأن تأصيل هذا الفن عند الترك مرده الى الفرس ، مما يكاد يتيدد به الشبك في أن فارس كانت مصدرا للفن عند الترك يصدرون في كل ما توفروا على انجازه من عمل فني .

واذا انساق بنا الكلام الى الهند ذكرنا أن بينها وبين فارس أسبابا متصلة وواشبجة نسب منف أزمنة يطمسها القصام ، وكيما نتبين ذلك على التقريب والتحقيق عرفنا أنه بعد فتوح الاسلام لفارس ، كره بعض الفرس أن يدينوا للعرب اعتزازا بأنفسهم وأنفة من أن يدينوا لقوم هم في رأيهم أهل جاهلية يرعون الابل ويأكلون الضباب ، كما عز عليهم أن يرتدوا عن مجوسيتهم التي وجدوا عليها آباءهم ، فما وجدوا مندوحة من الفرار بدينهم وقوميتهم من أرضهم الى أرض الهند المتاخمة لهم ، وما اشتد عليهم أن تكون هجرتهم الى قوم من سلالتهم الآرية وكأنما ارتحلوا من قاصية الشمال الى قاصية الجنوب في بلادهم ، فاليها شدوا رحالهم زرافات زرافات وطابت لهم مستقرا ومقاما ، وما زالت الى اليوم لهم جالية عظيمة في بمباى خصوصا ، ويعرفون فيها بالبارسيين الباقين على مجوسيتهم ، وأول عهد الهند بالفرس المسلمين كان في عهد الدولة السامانية التي كان لها الحكم في فارس في القرن الثالث الهجرى ، ودخل جند

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى : سيرة عس بن الخطاب ص ٨٢ ( القاهرة ) •

Dwens Turkish Ministres pp. 12, 16 (London 1936). (7)

الفرس في أحكام الاسلام وقيمه على الهناء، وانتشر دين الفرس الاسلامي وشاعت لغتهم الفارسية على نطاق جعل يتسبع على مر الآيام (١) •

وفى أوائل القرن الخامس الهجرى فتح السلطان محمود الغزنوى الهند ، وانساحت جيوش الفرس فى البلاد واستدت خلطتهم بأهلها ، فأدى ذلك الى المتعارف المألوف من تأثر لغة أهل البلاد المفتوحة بلغة الفاتحين ، وزادت الخلطة بين الفرس والهند وبالتالى بين لغة القومية الى الحد الذى نشأت فيه لغة جديدة تتشكل من لغة هؤلاء وهؤلاء ، ولما كان الرجحان للفارسية ، نسبت اللغة الجديدة الوليدة الى جيش الفرس أو معسكرهم فسميت (أوردو) بمعنى اللغة الجيش أو معسكر من الأهمية بين اللغات جيش أو معسكر ، وأصبحت لغة على جانب عظيم من الأهمية بين اللغات الاسلامية التى عبرت عن حضارة الاسلام فى مظهرها الفارسي على الخصوص ، وهذا ما سوف تمس الحاجة فيه الى بسط الكلام من بعد ،

وظلت الهند على وثيق صلة بالفرس وحضارتهم الاسلامية الى أن كان الحكم في فارس للدولة الصفوية وذلك في القرن السادس عشر الميلادى ، وأقرت المذهب الشيعى مذهبا رسميا وحظرت على الفرس أن يتمذهبوا بمذهب سواه ، وما حدثت أحدا نفسه بالتباعد عن التشيع الى غيره الا عد من المارقين. الفاسقين ليؤخذ بما يؤخذوا به من شديد العقاب .

وكان التصوف هو الطابع المميز للشعر الفارسى ، فما ملك الشعراء أن ينصرفوا عن اصطلاحاته وعباراته وصوره الرمزية فى شعرهم ، وهذا ما ساء علماء الشيعة فى ذلك العهد فأوعزوا الى الملوك أن يقضوا قضاء مبرما على شعراء التصوف خصوصا أن منهم من كان على المذهب السنى ومنهم من كان مذهب الصوفى مخالفا أو معاندا لأصول المذهب الشيعى (٢) .

وأفضى الأمر بالملك الفارسى الشيعى فى ذلك الزمان الى أن يكون صليبا فى مكافحة الشعراء الذين يقولون فى مختلف فنون الشعر ، فما ارتضى منهم الا القول فى رثاء أثمة الشيعة والنظم فى التعريف بأصسول مذهب التشيع وما يتصل من ذلك بسبب • فرأى الشعراء أو معظمهم انهم فى قيود وحدود لا يملكون منها انطلاقا ، وأن ألسنتهم التى جعل الملوك فيها عقدة لا تحل ، لم تعد طوع ما فطروا عليه من سجية • فما وجدوا الا أمرا واحدا ما له من ثان ليكونوا على التحيز ، ألا وهو الارتحال عن بلادهم الى بلاد الهند • الذى ازدهر فيها أدب الفرس ولغتهم ، وحذقها أهل الهند الحذق كله ، وعدوها لغة التراث

<sup>(</sup>١) على أكبر خراساني : روابط ادبي ايران وهند ٠ ص ٢٢ ( طهران ١٣١٦ ) ٠

<sup>(</sup>۲) علی رازی : تاریخ ایران ، ص ۲۰۲ ( ظهران ۱۳۱۷ ) ۰

الاسلامى التى لا يسبع عالمهم أو متعلمهم وأديبهم ولا متأدبهم الا أن ينال الحظ الأوفى من العلم بها والاحاطة بآدابها • وكان ملوك الهند يبصرون الشعر الفارسى ويبذلون العطاء لما ديحهم بلغة الفرس •

ونحن لا نعدم لذلك عديدا من أمثلة فى فترة طويلة ممتدة من الزمن ولعل اقرب مثال وأدلة على ما نريد تبينه فيه ، أن أحد حكام الهند فى القرن الثامن الهجرى ، أرسل الى حافظ الشيرازى أشعر شعراء الفرس ، يطلب قدومه عليه وزوده بنفقة سفرته ، وركب البحر الذى هاج به وماج ، فآثر الشاعر العافية وانثنى عن نية ركوب البحر الى الهند ، وبقى فى مدينته شيراز (١) ٠

ونعود الى شنعراء الفرس الذين أزعجوا عن ديارهم وارتحلوا الى الهند باشعارهم الفارسية التي تؤلف عنصرا عظيم الأهمية من الجانب الأدبي العلمي الديني للحضارة الاسلامية • ولتفسير ذلك نقول ان شعراء الفرس ألفوا أن يضمنوا شعرهم كل ما في جعبتهم من العلوم الاسلامية واصطلاحات التصوف والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكل علم حصلوه كعلم الفلك وعلم الطب ،. لأن مفهوم الشاعر عند الفرس مختلف عن مفهومه عند العرب • فكان الشاعر الفارسي شاعرا ناثرا عالما بأصول اللدين وأحكام التصوف والتفسير والتأويل والتأريخ وعلم الكيمياء والرياضة والحساب وكل ما يمكن الاحاطة به من أفانين المعرفة التي وجد المسلمون اليها في ظل الاسلام • ولا يتيسر فهم لما يقولون من شعر تزاحمت فيه المصطلحات والأشارات الا لمن كان راسخ القدم في العلوم الاسلامية ، ويلزم من ذلك أن يكون نظمهم للشعر تعبيرا عن مقومات حضارة الاسلام ، وقراءته في حقيقة الحال قراءة لصفحة في كتاب تلك الحضارة ، ويتسنى لمن ينظر فيها حق النظر أن يستوعبها في الأهم من مقوماتها والأوضيح من معالمها ٠ ومن هؤلاء الشعراء الفرس من كانوا علماء لهم المؤلفات والمصنفات فانتقالهم عن بلادهم الى الهند يعد ولا ريب انتقالا بحضارة الاسلام • ولا نسيان لأنهم بعد أن استوطنوا أرضا هي دار غربة ، جدير بهم أن يعيشوا في الجو النفسى الذي يعيش فيه الغريب ، فيندفع الى اثبات جدارته وعظيم قدرته لمن قد لا يحسنون به ظنا ٠

وذلك باعث نفسى خفى جد قوى يبعثه على ان يبذل الوسع ، كما أن شعوره بالرضا وسكينة النفس مما يشرح صدره للعمل فى اتصال ودوام ، رجاء أن يبلغ غاية الغايات •

<sup>(</sup>١) د. حسين مجيب المصرى : من أدب الفرس والترك . ص ٣٧ ( القاعرة ١٩٥٠ ) .

ونأنس فى هذا المقام بفول شاعر فارسى ممن رحلوا الى الهند ( ليس فى ايران أسباب لتحصيل الكمال ، لا ولا لون لحناء ما لم نشد بها الى الهند الرحال ) (١) •

ويقول أحد المؤلفين في تأصيل حضارة الفرس في الهند ان السلطان منحمود الغزنوى بعد فتحه اقليم البنجاب وضمه الى ملكه أى أن الدولة الغزنوية سرعان ما أصبح هذا الاقليم أرضا اسلامية يقطنها خلق كثير من الفرس والترك وأصبحت مدينة لاهور لهؤلاء حاضرة العلم والأدب وكانت لغة اولئك المهاجرين المستقرين في تلك المنطقة هي اللغة الفارسية الني لم يشب صفاءها ونقاءها شائبة من لغة الهند وسكنوا عدة مدن أخرى فتألف منهم مجتمع خاص متميز بلغته وثقافته وقد مهدت هذه الطائفة بشعرائها وبلغائها لظهور شعراء الهند من بعد الذين نظموا بالفارسية على نحو خاص يعرف بالطريقة أو الأسلوب من بعد الذين نظموا بالفارسية على نحو خاص يعرف بالطريقة أو الأسلوب والفن ، وأحاط نفسه في بلاطه بجمع من العلماء والشعراء ، واجتذبهم اليه من الغناستان والبنجاب وخراسان وما وراء النهر (٢) ،

ومن علماء الغرب من رأى موصول الصلة بين مدينة لاهور في بلاد الهند ومدينة غزنة في بلاد فارس فقال ان لاهور تعد غزنة الصغرى (٣) ٠

والمستفاد بالحتم من ذلك أن الفرس جعلوا من تلك المنطقة المتراحبة الأرجاء من شمال الهند اقليما فارسيا لا يختلف عن بلادهم الا بموقعه الجغرافي ، فهو فارس في لسانها وأدبها ودينها وملكها الذي يقيم في حاضرة ملكة الصغرى أو الأخرى ليجمع العلماء والبلغاء على رسوم بلاطه ، ويشكل منهم مجتمعا اسلاميا لا تفرقة فيه بين الأجناس يترابط بالدين في وحدة لا انفصام بين عراها ، وقد استوفى من حضارة الاسلام كل أركانها وهي الدين والعلم والفن وتلاتلوه من خلفوه فاكملوا ما بدأ وارتفعوا بالبنيان الذي أرسى له الأساس وتلاتلوه من خلفوه فاكملوا ما بدأ وارتفعوا بالبنيان الذي أرسى له الأساس و

ولعل شهراء الترك وعلماءهم الذين مضهوا من بعد الى الهند ايقنسوا قبل رحيلهم انهم لن يعيشوا فيها عيش غرباء فى دينهم أو لسانهم أو أى مظهر من ماهر حياتهم التى انقضت منها أعوام فى فارس الدين والعلم والأدب فضلا

<sup>(</sup>۱) نیست درایران زین سامان تحصیل کمال تانیا بد سدی هندوسنان حنا رنکین نشد

Iqbal Husam: The Early Persian Poets of India p. 1,2 pp. 1,2. (Y. (Patna 1939).

Bausani Storia alla Leuerature dec Pakstan 65 (Milans 1958).

عن تبدلهم من ملوكهم الذين يسيرون فيهم سسيرة الذئب في الحمل ، بملوك رحما كرماء يطربون منهم لكل ما يتقلبون فيه من فنون القريض •

ولما استكملت اللغة الأوردية قائما من كيانها وازدهرت آدابها ، كانت الفارسية وآدابها قواما لثقافة بلغائها وكانت فصاحتهم في الفارسية كمثلها في الأوردية • وشكلت الفارسية معظم ألفاظها ، حتى لقد انبرى بعض الباحثين لاحصاء الألفاظ الفارسية في الأدب الأوردي فبلغت نسبتها تسعين في المائة عند بعض الشعراء ، وهم بذلك يؤكدون أثر التراث اللغوى الفارسي في لغتهم القومية • كما انهم نظموا في أغراض الشعر الفارسي أنماطا وأوزانا هي التي عرفوها عن شعراء الفرس • ومن العلماء من يقول ان الفضل معزو الى الفرس في نشأة هذا الأدب ، ولغة هذا الأدب هي لغة أربعمائة مليون من سكان شبه المقارة الهندية وجنوب وشرق أفريقية ومنطقة الخليج وجنوب برما والملايو •

ومن عجب أن بلاد الهند بما وسعت من جبال وأنهار لا تذكر في الشعر المنظوم بالأوردية ، وانما تذكر جبال فارس وأنهارها وفي الهند أسماء وأسماء لملوك وملوك ، الا أن شعراء الأوردية لا يكادون يذكرونهم في أشعارهم ، بل يلهجون بذكر أسماء ملوك الفرس القدامي مقرونة بما كان لهم من حول وطول وصولة وعزة جانب ، وما اهتم هؤلاء الشعراء بوصف بساتين الهند وبلابلها وأزاهيرها ورياحينها ، ولا شغفوا بذكر قصص عشاق الهند ، ولا تغزلوا في عيون فواتن لغادات كشمير ولا تطربهم بشعر البنغاليات ينفح منه الأريح كأنه نسمات ليلة الوصل في الروضة المعطار ، بل ذكروا قصص عشاق الفرس ، وتغزلوا على نحو ما تغزل حافظ الشيرازي الذي افتتن بمحاسن حسان فارس فيما طواه الدهر من أيام غريد وليال بيض .

ولا نكاد نجد أسماء لأزهار الهند وأطيارها فيما قال شعراء الأوردية على كثرة ما لهم من زهر ذى بهاء وطير عذب بالغناء ، وتردد فى قولهم ذكر ما أنبتت أرض فارس من زهر وما رفرف فى جوها من طير •

وفى الأوردية من الأمشال الفارسية شيء كثير ، ومن الألفاظ الفارسية الأصيلة ما أمسى منسيا في لغة الفرس مهجورا لا يجرى على الألسنة والأقلام الا أنه ظل محفوظا مذكورا في الأوردية وما زال الخطباء في يومنا هذا يضمنون خطبهم أشعارا بالفارسية ذهابا منه الى تحسين عبارتهم من جأتب واكسابها الحجية من جانب آخر وعلم العلماء والبلغاء الفارسية يعلى من قدرهم في محافل العلم والأدب على حد سواء •

وهاهو ذا شاعر معاصر من شعراء الأوردية يسمى « جوشن مسيح آبادى »

يقول ما نصه (انى جد فخور بأن كل ما فاضت به قريحتى من شعر نسعى سدآه ولحمته فى طراز أقيم على ضفة نهر ركنابادا بالقرب من روضة مصلا وأنى مقيم على عهد ايران ما كان لى روح فى جسدى • وكل من أراد أن يكون. أديبا فى الأوردية حتم عليه الطواف بكعبة الأدب الفارسى والا خاب مسعاه ولم يحقق ما تمناه) (١) •

واذا تغلغل بنا نظرنا فيما تقدم أدركنا بما لا يرقى اليه من شك أن الأوردية وآدابها صورة واضحة الملامح لحضارة الفرس الاسلامية ، وقد انتقلت بحذافيرها من أرض الى أرض ولو قلنا أن اللغة والأدب من مشخصات القوميات والمدنيات ما وسعنا نسيان أن الشأن فيما نشير اليه يحمل أكبر دليل على تضمن تلك الآداب طابع الأدب الفارسي الاسلامي وهو احتواء اصطلاحات التصوف وآيات الذكر الحكيم وكل ما يتصل بذلك من بعيد أو قريب وعليه ، يمكن الحكم بأن أدب الهند كان صنوا لأدب الفرس في اسلاميته المعبرة عن يمكن الحكم بأن أدب الهند كان صنوا لأدب الفرس في اسلاميته المعبرة عن حضارة المسلمين التي بلغت غاية الغايات في تكاملها وترابطها وحدة لا تقبل التجزئة ولا التفرقة لأنها الجامعة بكل المعنى و

ونزيد الأمر توضيحا فنقول ان شعراء الهند لم يوردوا في شعرهم وصفا ولا ذكرا لأنهارهم مثلا ولا لأزهارهم فكأنهم قطعوا نظرهم قطعا عما يدور من حولهم ويقع تحت حسهم ليشغلوا عنه بما يلوح في خيالهم بعد أن ملأ عليهم رحاب عقولهم وقلوبهم وهم في ذلك متأثرون بما تلقنوه وطاهوه فاصبح عندهم ملكة أو سليقة وطبعا فيهم لا يملكون تكلفا لسواه .

ولعل ما قاله الشاعر المعاصر يجمع في عبارات معدودات فحوى ما حاولنا له شرحا وتفصيلا وأن كنا لا نفكر أننا ما توقعنا منه مثل هذا الرأى في يومه الحاضر ، وأن جاز لنا توقعه من غيره في زمان تقدم و بيد أن تأييده وتوكيده لتلك الوصلة بين الآداب الأوردية والآداب الفارسية مما يستفاد منه أن أدب شبه القارة الاسلامية في يومنا الحاضر ما زال قائما على الأدب الفارسي في سالف الزمان ، حين كان الأدب الفارسي في أوج كماله واستيعابه أشتات المعرفة في الاسلام ، بدليل قول هذا الشاعر المعاصر أنه استمد شاعريته مما كان على ضفة نهر ركناباد بالقرب من روضة كلكشت و فالاشارة في كلامه الى اسم نهر وروضة في مدينة شيراز كان يطيب للشاعر الفارسي حافظ الشيرازي.

<sup>(</sup>۱), حمدر شهریار : نفوذ فارسی در زبانهای هند وباکستان ص ۱۱۹ ... ۱۲۱ سخرانی وبحث درزیان فارسی ( طهران ۱۳۵۶ ) .

وذكرنا للغة والأدب يفضى بنا الى ذكر الفن · واذا خطر الفن الفارسى . لنا بيال اقترن ضرورة بحكم ينسحب عليه فى عموم وهو أننا لا نعرف بعد فن . الاغريق فنا آخر كان أبعد امتدادا وأعمق تأثيرا من الفن الفارسى ولا عهد لنا فى أى عصر بفن لم يتأثر بذلك الفن (١) ·

فعلمنا بتلك الحقيقة مستوجب قطعا أن يكون الفرس قد نقلوا الى الهند فنهم في طليعة من نقلوا اليها من مظاهر حضارتهم الاسلامية ، وعلى نحو باد الأعين المساهدين قبل أن يتبين للدارسين المحققين •

وما أقرب الى الفهم أن يكون المسجد أول مثال لفن العمارة عند الفرس في أول عهدهم بفتح الهند واستيطانها • ويحضرنا في هذا المقام ما قيل من وجود صنم عثر عليه المسلمون وهم يبنون مسجدا في الهند ، وهو الصنم الذي ذكروا أن السلطان محمود الغزنوى حطمه في أحد المعابد ، ولذلك تلقب في الهارسية بلقب ( بت شكن ) بمعنى محطم الصنم • وذلك صريح في رمزيته الى دخول الاسلام بحضارته على عبدة الأصنام ، وتذكير بما سوف ترتب النتيجة على مقدمتها •

ومن المأثور أن سلاطين الغزنويين في لاهور كما كانوا في غزنة مولعين باقامة القصور وتزيينها بكل ما وسعهم الفن الاسلامي من أنماط الزخرفة ، وما كان السلطان منهم يقتصر على اقامة قصر له وحسب ، بل كان الى جوار قصور وقصور لحاشيته ورجال دولته مما جعل لهم بذلك مدنا ملكية ، ولقد تأنق أهل الفن ما وسعهم أن يتأنقوا في تزيينها بالزخارف التي شاعت وازدهرت على عهد السلاجقة في فارس ، وهي القائمة على التزيين بالأزهار والأغصان وأنواع الخطوط ، ومن العلماء من يلحظ في زخرفة تابوت أحد سلاطين المغرثوبين في الهند تأثر صورة الزهرة في الزخرفة الفارسية بمثلها في الزخرفة الهندية (٢) ،

ونقف عند تلك المعلومة لنتبين ان الفن الاسلامي آثر وتأثر بالفن الهندى ولو قى مثل تلك الجزئية ، مما ينهض دليلا على أن الفن الفارسي تقبل بعض التطور ، وذلك ما يمده بجديد نكتمل به عناصره وتتعدد به سمأته ٠

وبنظرة أخيرة فيما جرى به القلم يتوضيح فى الفهم أن حضارة الفرس قبل الاسلام وبعده كانت مددا لحضارة المسلمين فى الأرض ذات الطول والعرض ، فوطفت لها ركين أركانها وشكلت أخص خصائصها ، فمن الحق قولنا ان للفرس الاتر كل الأثر .

<sup>(</sup>۱) د٠ زكى حسن : الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي ٠ ص ١١ ( القاهرة ١٩٤٦ ) ٠

٣٥) كونل : ترجمة أحمد عيسي : الفنون الاسلامية ص ٩٦ ( القاهرة ١٩٥٤ ) •



مكان المسلمين في التاريخ العام لعلم الجغرافية

د حسين مؤس

ما زالت جهود المسلمين في ميدان الجغرافية بشتى فروعها تدرس في عالم العرب على أنها جانب ثانوى من تراث الأجيال الاسلامية الماضية ، بل ما زال الكثيرون ينظرون الى ثمرات جهود الجغرافيين المسلمين على أنها لا ترقى الى مستوى ما حققه المسلمون في ميدان الطب أو الصيدلة مثلا مع أن الجغرافية بفروعها المختلفة تعتبر الى يومنا هذا من أحفل ميادين العلم الاسلامي بالنتائج الباهرة وما زال الكئير من مؤلفاتهم صالحا نافعا مستعملا الى اليوم في ميدان الجغرافية الحديثة دون أن يقتصر على مطالب الدراسات الاسلامية وحسدها كاللغة والأدب ٠

ويرجع ذلك الى قلة اهتمام المثقفين العرب والمعنيين بالتراث بهذا الجانب المجيد من أعمال أسلافهم ، وإذا أحصينا العلماء الذين اهتموا بدراسة التراث المجغرافي الاسلامي ما بين شرقيين وغربيين للاحظنا أن عدد الغربيين يفوق عدد العرب والمسلمين أضعافا ، وإذا نحن قرأنا كتاب المستشرق الروسي اغناطيوس كراتشكوفسكي عن الأدب الجغرافي الاسلامي في ترجمته العربية الجديرة بالاعجاب (١) لوجدنا أنه يبدأ الكلام عن كل علم من أعلام الجغرافية العربية وكل كتاب من الكتب التي كتبوها بالكلام على من عني بالرجل أو بالكناب من المستشرقين أو من درس هذا أو ذاك أو قام على نشره منهم ، وهنا نشعر أننا مقصرون كل التقصير في حق أعلام الجغرافية من المسلمين ومؤلفاتهم ، فان

 <sup>(</sup>١) قام بتلك الترجمة الاستاذ صلاح الدين عثمان هاشم ونشره في جزءين ضخمين في
 القاعرة سنة ١٩٥٧ ضمن سلسلة مطبوعات لجنة التاليف والترجمة والنشر وهو من مختارات الادارة
 الثقافية للجامعة العربية •

جهودنا فى ذلك الميدان لا تكاد تقاس الى جهود الغربيين · ومن هنا فان معلومات المثقف العربى العادى عن الجغرافية الاسلامية لا تبعث على الرضى ولا تقوم بحق بجانب يسير من حق أولئك الأسلاف من العلماء علينا ·

ويقف اغناطيوس يوليانوفتش كراتشوفسكى فى آخر سلسلة باهرة من أعلام المستشرقين الذين ندين لهم بالكثير جدا فى ميدان الجغرافية عند المسلمين، فقد سبقه الى التجويد والابداع فى ذلك الميدان علماء أجلاء مثل دى خويه وجابرييل فيران وم وينو وجيورج ياكوب وفرديناند فوستنفلد وتادويتش ليفيكى وكونراد ميللر كارلو تاللينو فرائتس فون مجيك وجيورج روشكا واليمانى بولوفر وفرائتس فونه روزون وسيزار دوبلر وفلهلم توماشيك وجيوفانى أومان وغيرهم كثيرون ممن درسوا النصوص العربية أو الغارسية أو التركية وحققوها ونشروها أو أقاموا عليها دراسات عظيمة القيمة العلمية قدمت لنا أساسا متينا للبحث فى تاريخ الجغرافية عند المسلمين وقد أحسبست بمقدار ديننا لأولئك الأعلام أنناء دراستى الطويلة لتاريخ الجغرافية والجغرافيين عند المسلمن (۱) •

ولقد دخلنا نحن المسلمين والعرب المحدثين هذا الميدان متأخرين بعض الشيء وان كانت أجيالنا السابقة قد خدمت التراث الجغرافي على قدر ما تيسر لها • فنشرت دار الكتب المصرية موسوعتى نهاية الأرب لشهاب الدين النويرى وصبح الأعشى للقلقسندى وهما تضمان أجزاء جغرافية موسعة عظيمة القيمة ، وأقام أمين الخانجى بنشر معجم البلدان لياقوت الحموى في القاهرة سسنة عبد السلام هارون نص كتاب الأمكنة والبقاع لعدام بن الأصبغ ضمن سلسلة تحقيقاته القيمة للمخطوطات التي سماها نوادر المخطوطات ، وتولى عالم الجزيرة العربية الأستاذ حمد الجاسر نشر نصوص رواد المؤلفين في جغرافية الجزيرة العربية الى جانب ما تيسر من الأبحاث الجغرافية القيمة في مجلة العرب هذا الى جهود طيبة وأعمال متفرقة لنفر من أفذاذ الجغرافيين العرب المعاصرين من أمثال سليمان ومحمد محمود الصياد •

وفى أيامنا هذه تلقى الجغرافية الاسلامية عناية كبيرة ومنتظمة من الباحثين المسلمين ، ففي سنة ١٩٧٨ عقد في مدينة الرياض بفضل جامعة الامام محمد

<sup>(</sup>١) نشر في مدريد ضمن مطبوعات معهد الدراسات الاسلامية في مدريد سنة ١٩٦٧ ٠

ابن سعود مؤتمر حافل للجغرافية الإسلامية شارك في أعماله عدد كبير من الجغرافيين المسلمين ، وألقيت في ذلك المؤتمر أبحاث علمية ذات قيمة كبيرة ، وتدرس مادة الجغرافية التاريخية الاسلامية في قسم الجغرافية بجامعة القاهرة وتعتبر مادة أساسية من مواد الدراسية ، ويولى قسسم الجغرافية في جامعة الكويت عناية كبيرة بالتراث الاسلامي الجغرافي بفضل العناية المشكورة التي يلقاها هذا الفرع من تراثنا العلمي من الدكتور عبد الله القيثم الذي أنشأ وحدة خاصة لدراسات الجغرافية ألاسلامية في قسم الجغرافية في تلك الجامعة ، وتدرج دار المعارف بالقياهرة معجم البلدان لياقوت الحموي ضمن برنامجها لمواصلة سلسلة ذخائر العرب لسنة ١٩٨١ ، ١٩٨٢ ، وقد نشرت جامعة الكويت خلال عام ١٩٨٠ كتابا قيما عن : الجغرافية العربية ألفه س م ضياء الدين علوى وقام على تعريبه وتحقيق ما جاء فيه عبد الله القيثم وطه محمد جاد ، وهو ملخص جيد لجهود المسلمين في ميدان الجغرافية وما يتصل بها من علوم وقد أفدت فائدة كبيرة من هذا الموجز الطيب في اعداد هذا البحث وقد أفدت فائدة كبيرة من هذا الموجز الطيب في اعداد هذا البحث وقد أفدت فائدة كبيرة من هذا الموجز الطيب في اعداد هذا البحث .

وهكذا ، شيئا فشيئا ، وعلى آثار الرواد الأمجاد الذين ذكرنا بعضههم تنشأ في عالم العرب مدرسة عربية لدراسة الثروة العلمية التي خلفها لنا الأجداد في ميدان الجغرافية ، وسنرى في الموجز التالى أنها ثروة عظيمة القيمة جديرة بكل عناية وتقدير ، حقا ان العمل في ذلك المبدان وتحقيق النصوص وانشاء الأبحاث يتطلب صبرا ومشقة وعلما واسعا باللغات غير العربية ، الا أن الثمرة التي يصل اليها الباحث في ذلك الميدان تعدل ما ينفق فيه من جهد وتزيد ، وما زلنا مع الأسف بعيدين عن الوفاء بحق أجدادنا في ميادين العلوم ، بل نحن فيما يظن لم نصسل بعد الى اخلاصهم لما توفروا عليه من دراسات وتواليف في ميادين العلوم البحتة والعلوم الاجتماعية بل في علوم العربية والفقه والأدب والفلسفة ، وسمنرى مصاديق ذلك فيما يتصل بالجغرافية وفيما يلى من صفحات هذا الموجز ،

جرت عادة الباحثين في علم الجغرافية عند الباحثين بأن يبدأ بالكلام عن تراث ذلك العلم عند الهنود واليونان والرومان على اعتبار أن هؤلاء هم أساتذة العسرب في ذلك الميسدان • وقد سبق أن قلت في كتاب تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ان مثل هذا المدخل مقبول على أنه تعريف بما وصل اليه الناس قبل العرب في ميدان الجغرافية ، لكنه غير مقبول اذا كان المقصود هو القول بأن الهنود والاغريق أساتذة العرب حقا في ميدان الجغرافية ، لأن الذي أخذه العرب عند الهنود واليونان لا يعتبر أساسا الا لجانب يسير مما ألفه العرب في الجغرافية ، وهو الجانب الفلكي والرياضي من تلك الجغرافية ، وهذا العرب في الجغرافية ، وهذا

الجانب بالذات هو أقل جوانب الجغرافية عند المسلمين قيمة وأحفلها بالخطأ وبل ان تمسك بعض علماء العرب بآراء اليونان في الجغرافية الفلكية والرياضية قد أضر بأعمالهم وأوقعهم في أخطاء كانوا يستطيعون تجنبها لو أنهم تحرروا من تلك الآراء ، ثم ان ذلك الجانب هو الذي تلاشي في وقت مبكر من تاريخ الجغرافية عند المسلمين ليفسح المجال للعلم الجغرافي العربي الأصيل وهو العلم الذي قام على جهود البلدانين والمسالكين و

وقد قلت هــــذا الكلام في الفصـــول الأولى لكتاب تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، ولم تكن الترجمة العربية لكتاب الأدب الجغرافي العربي قد ظهرت ، فلما ظهرت واطلعنا عليها رأينا أن مؤلف ذلك السفر الجليل وهو العلامة الروسي اغناطيوس كراتشكوفسكي يتفق معنا في ذلك ، بل يذهب الى أن ما أخذه العرب من اليونان في علم الجغرافية أضر بمفهومهم العربي الخالص للجغرافية ، وهو يقول في ذلك : « والعيب الأساسي للأدب الجغرافي هو خضوعه للنظريات العلمية المورونة عن الأوائل بالرغم من أن تجارب العرب العملية كثيرا ما أدت الى استكمال هذه النظريات وتعديلها ، بل وحتى الى صرف النظر عنها • أضف الى هذا أن نظرياتهم العلمبة لم ترق الى مستوى تجاربهم العملية • فهم على غرار اليونان قد ظنوا أن المعمور من الأرض هو ربعها فقط وذلك في النصف الشمالي منها ، وهو ما عرف باسم «الربع المعمور» . كما اعتنقوا الرأى القائل باستحالة الحياة فني البلاد الشديدة الحرارة أو الأخيرة له ما يبرره في عدم المامهم بالبلاد الى الجنوب من خط الاستواء ، قان العرب بفضل رحلاتهم البحرية قد عرفوا جيدا تلك البلاد من افريقية مثل زنزبار ومدغشقر حيث رأوا رأى العين عددا من المراكز المأهولة ، وبالرغم من هذا فقد ظلت هذه النظرية القديمة عائشة بينهم دون ما أدنى تعديل (١) ٠٠٠٠ الى آخر هذا الكلام الذي يؤيد ما نقوله من أن أخذ العرب بنظريات اليونان لم ينفعهم في كثير بل أضر بهم وشاب تصورهم العلمي الصحيح .

واذا كان تصور اليونان لقسمة الأرض عرضيا الى أقاليم سبعة مسكونة شمالى خط الاستواء مقبول فى جملته معينا الى حد ما على تحديد مواقع البلاد وتصور هيئة المعمور من هذا الكوكب فى تصسور أهل تلك العصسور ، فأن خطوط الطول التى أخذوا القول بها عن اليونان لم تنفعهم فى شىء بل شابت تصورهم الصحيح لموقع البلاد لأنهم حاولوا استعمال هذه الخطوط الوهمية

۲۳/۱ ، کراتشکوفسکي : الأدب العربي الجغرافي ، ۲۳/۱ .

الخاطئة في ضبط تحديد المواقع • واقرأ مثلا الكلام الذي يكتبه الحسن بن أحمد ابن يعقوب الهمداني \_ وهو عبقرية عسربية في أكتر من ميدان \_ في كتابه صفة جزيرة العرب تحت عنوان « ما أتى عن بطليموس القلوذي في طبائع أهل العمران من الأرض على الجملة »: لما كانت الكواكب مشتركة التدبير في بقاع الأرض خالطة بين الوسط والطرف كان من حق التأليف وانسياق النظام أن نذكر الكل ليعرف ما لجزيرة العرب من الطبائع الخاصية والعامية ، وأن يظهر ما وسمها به الحكماء مما في أهلها موجود ومعاين ، فأما من الجملة فان العامر من الأرض من ربعيها الشماليين هو عنده على ثلاث خيات متفاوتة ، فالخيـة الأولى ما كان من خط الاستواء تحت مجاري الكواكب الى مساحته منقطع الحبل من رأس السرطان وذلك سمت ما بين مكة والمدينة وما حاذاه شرقا وغربا ، والخيسة الثانيسة من هذا العسرض الى ما زاد على الحبسل ، وذلك حيث يكون العرض سستة وثلاثين جزءا من المشرق الى المغرب · والخيسة الثالثة من هذا العرض الى أقصى العمران ومساحته من الفلك مدار نبات حقش(١) فهذا قول عن بطليموس لا يكاد الانسان يفهمه ، فمن الواضح ان الهمداني لم يفهم معنى الخية ، فهذا لفظ يوناني ، ولهذا لم يجد له المحقق معنى معقولا في القاموس ، أو كيف يمكن أن نجد معنى لفظ يوناني في قاموس عربي ٩

وقد أوجز الدكتور محمد محمود الصياد ما يريد أن يقوله هنا الهمدانى وغيره من جغرافيى العرب الذين كتبوا في الجغرافيا الفلكية بقوله: « وفي المراحل الأولى لنمو الجغرافية الاقليمية درس علماء المسلمين الأرض على أساس الأقاليم السبعة التي قال بها الاغريق وعرفوها بأنها نطاقات هندسية تمتد من الشرق الى الغرب محددة بدوائر العرض ، وبين الواحدة والأخرى ساعة من أول النهار • وكانت هذه الأقاليم تشمل الجزء من الأرض الذي أطلقوا عليه اسم « الربع المعمور » ، ولكي يضعوا في الأقاليم معظم الأجزاء المهمة من الربع المعمور لم يبدأ العلماء تقسيمهم من خط الاستواء ، بل بدأوا من خط عرض المحمور لم يبدأ العلماء تقسيمهم من خط الاستواء ، بل بدأوا من خط عرض المحمور لم يبدأ العلماء تقسيمهم كل اقليم » (٢) .

والحقيقة أن الاقليم الأول يبدأ من خطر الاستواء عندهم أما خط عرض ١٦ درجة وبضع ثوان فهو وسط الاقليم • ويوضح لنا ذلك ابن خلدون

<sup>(</sup>١) الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى ، صفة جزيرة العرب ، تعفيق محمد بن على الأكوع اليمانى ، منشورات دار اليمامة ، الرياض ، المملكه العربية السعودية ١٩٧٤ وقد بعث المحقق عن الخية فى القاموس وقال : « ولعل المراد هنا الطريقة » •

<sup>(</sup>٢) عن محاضرة لم تطبع الفيت في مؤتمر الجغرافية الاسلامية ص ٤ ، و ٠

والهمداني ، وكلاهما يعتمد هنا على بطليموس ، فأما ابن خلدون فيقول بعد كلامه على تقسيم الأرض الى سبعة أقاليم : « فالأول منها مار من المغرب الى المشرق مع خط الاستواء يحده من جهة الجنوب ، وليس من وراء ذلك الا القفار والرمال ، ويليه من جهة شمالية الاقليم الثاني تم التالت كذلك ، ثم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وهو آخر العمران من جهه الشمال وليس وراء السابع الا الخلاء والقفار الى أن ينتهى الى البحر المحيط ، كالحال فيما وراء الاقليم الأول في جهة الجنوب الا ان الخلاء في جهة الشمال أقل بكتير من الخلاء الذي بجهة الجنوب » (١) ويرى ابن خلدون ان آخر الاقليم السابع شمالا هو درجة ٤٦٥ ويقول : « والعمارة فيما بين الأربعة والستين الى التسعين ممتنعة لأن الحر والبرد حينئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهما فلا يحصل وعرضها ستة عشر جزءا ( درجة ) وربعا وخمسا من جزء (٢) ومن هنا نفهم أن عرض الدرجة لابد أن يكون ٣٢ درجة عرضية ، وهذا الكلام كله نظرى صرف ، ولا يطابق الحقيقة لأن الكلام في منل هذه الموضوعات من العروض والأطوال لا يصبح الا اذا كانت أمام الانسان مصورات جغرافية يطبق عليها ما يفول ،

وهذا مثل واحد من أمنلة تعرض علماء المسلمين للخطأ عندما أرادوا أن يدخلوا الجغرافية من الباب اليوناني و ولا ينفرد الهمداني يذلك الخلط ، بل حدث هذا لكل من فعلوا فعله من الجغرافيين العرب الذين اتجهوا هذا الاتجاه ولا نستثني من ذلك ابن خلدون فان فصوله الجغرافية في المقدمة تنقسم الى قسمين : الأول الفلكي الرياضي الذي يحاول أن يبدو فيه وكأنه استوعب علم اليونان في الجغرافية ، والناني عندما يترك ذلك جانبا ويتكلم عن الأقاليم السبعة وما في كل منها من البلاد والمواقع موجزا كلام الادريسي ومستخدما تقسيمه المعمور الى مستطيلات ليسهل عليه وصف ما فيها وذلك الموجز الذي يعرضه ابن خلدون في مقدمته لوصف المعمور معتمدا على الادريسي وحدم ربما كان أنصع دليل في يدينا عن أن العربي يجيد اذا اعتمد على نفسه ودخل العلم من الباب العربي ويضل طريقه ويغمض كلامه اذا تمسك بعلم اليونان لمجرد اظهار ان علمه يشمل ذلك أيضا و

وأعود الى الهمداني لأجد عنده دليلا ناصعا على صحة ما أقول ، فأن هذا

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الهمدائي ، صفة جزيره العرب ، ص ٢٣ ٠

العلامة اليمنى الفذ عندما ينرك التعلق بحبال الاغريق ويبدأ فى وصف جزيرة العرب كما يعرفها اعتمادا على معلوماته وما أخذه عن سابقيه من الممهدين لمدرسة البلدانيين المسالكيين يتجلى عن عالم حق ودليل لا يخطى على مسالك الجزيرة وشعابها ، ونستطيع أن نقرأ نصبه لصفة جزيرة العرب ابتداء من ص ٥٥ فصاعدا والخريطة بين يديك فستجد أن كلامه صحيح ومعرفته علم حفيقى ، لأن العربي بطبعه رجل ذكى سليم المدارك دقيق الملاحظة يحسن التعرف على الأمور ويحسن التعبير عما يتعرف عليه ٠

لذلك نقول ان الجغرافية العربية الحقيقية هي جغرافية المسآلكيين ، وهي أيضا مساهمتهم الحقيقية الباقية سليمة الى يومنا هذا ، بل اننا نرى ان العرب لو ساروا في دراسة الظواهر الجوية والمناخية على تقليد سابقيهم من التعرف على أحوال الجو وتحديد فصول السنة الملائمة للزراعة نتيجة للخبرة والتجربة بمراقبة أوقات بزوغ نجوم معينة لكان ذلك أجدى عليهم من نقل علم اليونان ، وكان الجاهليون يسمون مطلع النجم الذي يوقتون به بالنوء والجمع أنواء ، وقد تجمعت لهم حصيلة طيبة من هذه الأنواء وصاروا يوقتون بها وعدد الأنواء عند الجاهليين نمانية وعشرون ذكروها في عبارات تشبه الأمثال المسجوعة ليسهل حفظها وذكروها في شعرهم ، وألف في الأنواء نفر من العرب بعد السلام ، ولو ساروا في التوسع في معرفة الظواهر الجوية على هذا الأسلوب العملي الواضح لما غرقوا في بحر التصورات الأسطورية الاغريقية عن السماء والأفلاك والبروج وحركاتها .

وليس معنى ذلك انسا نرى ان العرب لم يأخذوا عن الهنود واليونان شيئا ذا قيمة في ميدان الجغرافية ، فهم في الواقع قد أخذوا وانتفعوا من الهنود واليونان في البداية ، ولكنهم كان ينبغي أن يتخلصوا مما ثبت لهم بطلانه وقلة جدواه وما غمض عليهم من كلام الاغريق ٠

ومن الأشياء الأساسية التي أخذوها عن الهنود القواعد الحسابية التي يستغني عنها أي مشتخل بالجغرافية ، فأول الأرقام المكتوبة التي عرفوها واستعملوها كانت هندية ، وكذلك بعض مصطلحات الرياضة مثل الجيب ، وهو مفهوم أساسي في الهندسة والرياضيات بصفة عامة ، ولفظ جيب نفسه هندي معرب ، وعن الهنود أيضا أخذوا فكرة تصور خط طول رئيسي تحسب الأطوال على أساسه ، وقد قال أوائل الجغرافيين المسلمين بوجود ذلك الخط الأساسي مارا على (سمت مدينة أحين في ولاية ملوة) وعربوه على العدين وقالوا ان نقطة تقاطع خط الطول الرئيسي هذا مع خط الاستواء تسمى قبة العدين ، وظلوا يتحدثون عن قبة العدين هذه زمانا ثم أسقطوها عندما فضل

الادريسى انخاذ الخط المار بالجزائر الخالدات ( الكنارياس ) خط طول أساسى ثم تقسيم المعمور بعد ذلك طوليا الى عشرة أجزاء رئيسية لا علاقة لها بخطوط الطول الوهميسة ، وقد تابع الادريسى في ذلك ابن خلدون وعلى بن سسعيس والموسوعيون من أهل القرن التاسع الهجرى كالقلقشندى والنويرى • وهنا أصاب العرب لأنهم تخلصوا من علم اليونان في الوقت المناسب واعتمدوا على أنفسهم •

وأخذ العرب عن الهنود أيضا فكرة الزيج وهو جدول الحساب الفلكى للزمن ، وطوروا الأزياج بعد ذلك وأنقنوها ، فأصبحت على أيديهم جداول علمية لا جداول طولية وخطوط ، وأول من فعل ذلك منهم ابراهيم بن حبيب الفزارى فقام بعمل زيج على أساس التقويم الهجرى · وعلى غراره نسيج من بعده فعملوا أزياجا أى تقاويم صحيحة يمكن الاعتماد عليها ·

أما ما أخذوه عن اليونان وانتفعوا به حقا فسيجيء ذكره في تضاعيف هذا البحث ، ولكننا لابد أن نقرر هنا أن العرب عرفوا في أحيان كثيرة كيف يطوعون ما وجدوه صالحا لهم مما استطاعوا فهمه من مواد الترجمات الركيكة التي كانت بين أيديهم من كنب اليونان وخاصة بطليموس •

ففى ميدان الجغرافية الفلكية والرياضة وهو ما يعرف حاليا بالكوزموغرافية Cosomogrophy أى وصف الكون كانت لدى العرب منذ العصر الجاهلي معلومات جيدة عن النجوم ، فكانوا يعرفون النيرات وهى الكواكب التى يصل ضوءها الى الأرض أو التى ترى من الأرض ويمكن الاستدلال بها على الاتجاهات، فالى جانب الشمس والقمر كانوا يعرفون الزهرة والمشترى وسهيل والشعرى اليمانية ومجموعة الكواكب الصغيرة المعروفة بنبات حقش ، وكانت معرفتهم بأوجه القمر كاملة ، بل كان البعض منهم يعرف أثر القمر في المد والجزر ، وكان كبار الملاحين في عمان وحضرموت واليمن يعرفون في الجاهلية الانقلابين الربيعي والخريفي واتجاهات الرياح في البحار في أوقات السنة ، وكانت الرياح الرياح الوسمية من الحقائق التى يعرفها كل ملاح يمنى وعماني ،

وهذه المعلومات المكتسبة بالتجربة والمشاهدة عن الكون تطورت تطورا بعيد المدى وازدادت اتساعا بعد الاسلام ، ولم يكن هذا الاتساع دائما في طريق الصواب لأن العرب تمسكوا بما نقلوا من آراء الهنود والاغريق وأقحموه في مؤلفاتهم الجغرافية دون فهم كبير لهذه النظريات الوهمية ولكنهم على أى حال تعلموا من اليونان كيف يجمعون معلوماتهم المتفرقة عن الكون في كل واحد واجتهدوا في أن يقربوه من الأفهام ، ومن ذلك انهم أخذوا عن اليونان

فكرة الكواكب السبعة السيارة وهي زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد وزحل ، وهكذا خلطوا بين الشمس وتوابعها ، وأدخلوا في الكواكب السبعة القمر وهو نابع الأرض • وعن اليونان أيضا أخذوا فكرة خاطئة عن الأفلاك فقالوا انها أشبه بالأنابيب الدائرية التي تدور حول الأرض ولكل كوكب فلكه الخاص به • وكلامهم الذي ينقلونه عن بطليموس في هذا الصدد يصعب تصوره ولكننا نوجزه على قدر طاقتنآ فنقول انهم كانوا يتصورون ان الأرض مركز الكون كله ، وهي فيه كالنقطة وتحيط بها نلك الأفلاك أو المجاري الدائرية السماوية وفي كل فلك أو مجرى يدور كوكب واحد وتبدأ الأفلاك يفلك الفمر وقطـره عنــدهم أربعون ألف فرسيخ ، والفرسيخ ٢٤ كيلو مترا ، فالمسافة من الأرض الى القمر على ذلك الحساب ١٠٠٠٠٠١ كيلو مترا ، ثم تلى ذلك أفلاك عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ( وهي عندهم متوسطة الأفلاك السبعة ) ثم فلك المريخ ، ثم فلك المشترى ثم فلك زحل ٠٠٠ وفوق فلك زحل يوجد الفلك الناني وفيه البروج الاثني عشر « قالوا وسائر الكواكب ( الثابتة ) في الفلك الثامن » أما الفلك التاسع فهو الفلك الأعظم يحيط بالأفلاك التي سمينا (١) • وهذا الكلام يمكن تصوره ـ لا فهمه ـ بجهد بالغ ، بل ان المسعودي نفسه عدما يذكر أشكال اليابس في خرائط بطليموس يقول « الا أن أسماءها في هذا الكتاب باليونانية متعذر ضمها » (٢) وابن خلدون نفسه صاحب القريحة الصافية والفهم البعيد لم يستطع استجلاء حقيقة هذه الأفلاك وريما فهمها ولكنه عندما أراد شرحها استعمل طريقة الفقهاء ، فلم يصل الى شيء كبير ، قال : « وهذه الهيئة ( الفلك ) صفاته شريفة وليست على ما يفهم في المشبهور انها تعطى صورة السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة أجل انما تعطى ان هذه الصور والهيئات للأفلاك لزمت عن هذه الحركة ، وأنت تعلم انه لا يبعد أن يكون الشيء لازما لمختلفين ، وان خلت الحركة لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم • ولا يعطى الحقيقة بوجه • على انه علم جليل • وهو أحد أركان التعاليم • ومن أحسن التآليف فيه كتاب المجسطى منسوب لبطليموس » (٣) •

ويقول عن صنع آلات الرصد: « وأما في الاسلام فلم تقع به عناية الا في القليل ، وكان في أيام المأمون شيء منه ، وصنع الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق ، وشرع في ذلك فلم يتم ، ولما مات ذهب رسمه وأغفل ، واعتمد

۱۱ المسعودى : مروج الذهب ۱/۸۸ - ۸۹ •

۲) نفس المسدر ، ۱/۹۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٦٠ •

من بعده على الأرصاد القديمة ، وليست بدقيقة لاختلاف الحركات بانصال الأحقاب ، وان مطابقة حركة الآلة في الرصد بحركة الأفلاك والكواكب انها هو بالنقريب ، ولا يعطى التحقيق ، فاذا طال الزمان ظهر نفاوت ذلك القريب » (١) وهنا فيما يتعلق بصنع آلات الرصد نجد كلام ابن خلدون واضحا • وهذا الذي يقوله ابن خلدون هو الذي فعله المسالكيون ، أخذوا من تلك الجغرافية الفلكية الرياضية ما يلزم لنصوير الأرض عامة وشرح تقسيمها الى أقاليم عرضية وتوضيح مهاب الرياح واتجاهاتها والأمطار ومواسمها وما الى ذلك مما يقدم للقارى أساسا يستطيع على أساسه أن يفهم جغرافية العالم جملة أو جغرافية أقاليم معينة •

والدى أخذه العرب من الاغريق وأفاد منه الجغرافيون فائدة ايجابية في ميدان الجغرافية الفلكية الرياضية هو القول بأن صورة الأرض كرة ، وقد اقتنع العرب بهذه الفكرة وأتوا ببراهين جديدة عليها كما نجد عند ابن رسته وقد اختلفوا في وضع هذه الكرة ، ولكن اجماعهم كان على انها معلقة في الفضاء لا محمولة على قرن ثور أو قرن خرتيت ، وقالوا ان هذه الكرة معلقة في الفضاء يحيط بها بحر واسع يسمى البحر المحيط واليابس طاف فوق مياه هذا البحر المحيط واليابس طاف فوق النصف الشمالي المحيط « كالمحة في البيضة » والطافي منها فوق المساء هو النصف الشمالي واقليمان على الأقل جنوب خط الاستواء وما يلي هذين الافليمين لا يعرف أحد عنه شيئا ، وهو على أي حال غير مسكون بسبب شدة الحرارة ، وفي كل خرائطهم نجد ان ساحل الصومال يمتد شرقا موازيا لسواحل آسيا الجنوبية حتى بحر الصين ، وهذا دليل على نصورهم غير الواضح لنصف الكرة الجنوبية حتى بحر الصين ، وهذا دليل على نصورهم غير الواضح لنصف الكرة الجنوبية

وهذا التصور على ما فيه من خطأ أعان العرب فعلا على تصور صحيح لنصف الكرة الشمالى لأنه كانت لديهم معلومات صحيحة عن جزء كبير منه فأكملوا معارفهم بما وجدوا عند اليونان وكان هؤلاء قد عرفوا مهرفة جيدة المساحة الواقعة من شبه جزيرة ايبيريا الى وسط ايران فانتفع العرب بذلك وأكملوا معلوماتهم عن النصف الشمالى وقد انتفع بالتقسيم الى الأقاليم السبعة الادريسي واستعمل الى جانب ذلك فكرة خطوط الطول ورسمها وتمكن بذلك من تقسيم المعمور الى شبه مربعات تيسيرا لوصفه ، اذ لا يمكن وصف المعمور أو رسم خريطة له الا اذا كان هناك تفسيم ما ، هذا التقسيم كان عظيم الفائدة بالنسبة للادريسي في نزهة المشتاق وعلى بن سعيد في كتابه الصغير القيم المسمى « بسط الأرض في طولها والعرض » وفي مثل هذين الكنابين نجد القيم المسمى « بسط الأرض في طولها والعرض » وفي مثل هذين الكنابين نجد ان الجزء الصحيح الذي انتفع به العرب من علم اليونان هو التقسيم الى سبعة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، نفس الصفحة •

أقاليم عرضية ، أما خطوط الطول فلم بكن بدات قيمة حفيقية تذكر ، والادريسى نفسه عندما أراد رسم المعمور لم يأخذ بخطوط الطول بل قسم الأرض الى عشرة أجزاء طولية ، يتكون منها ومن حدود الأقاليم شبه مربعات ، أما ذكره لأطوال بعض البلاد فلا علاقة له بالخطوط الوهمية التى تحدد الأجزاء وانما هى أرقام ، وفى كل مربع رسم الادريسي جزءا من المعمور على خريطته ثم وصفه فى نزهة المستاق .

وأفاد العرب من فكرة بروج السماء وهي توجد كما قلنا في الفلك الثامن أى في الدائرة الثامنة المحيطة بالأرض وكان الذي حدا باليونان الى القول بالبروج الاتنى عشر انهم كانوا يرون في السماء ، وعلى مساحات شاسبعة ، مجرات أو تكوينات نجمية سموها بحسب ما بدا لهم من شكلها فهناك برج أو مجرة تسمى الميزان وآخر يسمى الدلو وثالث يسمى العقرب ، أو الثورة وما الى ذلك ، وهذه المجرات أو الأبراج بدت لهم ثابتة بسبب بعدها الشاسم عن الأرض وما دامت الكواكب وأفلاكها متحركة فلا بد ان يكون هناك شيء ثابت يمكن الاعتماد عليه في الحسابات والقياسات ، فالشبمس مثلا في دورانها حول الأرض ( في زعمهم ، تنتقل أمام أبصارهم من أمام برج الى أمام برج آخر ، فأمكنهم بذلك حساب مسير الشمس في دورتها ، فقالوا أن الشمس من تاريخ كذا الى تاريخ كذا تكون في برج الميزان ، ومن تاريخ كذا الى تاريخ كذا تكون في برج الثور وهكذا ٠ ولم تكن لهذه البروج ـ ولا يمكن أن تكون لها \_ أي قيمة علمية أو عملية ، ولكن بقيت لها قيمة ايزوتيرية أو غيبية ، فقد زعم المنجمون ان الذين يولدون والشمس في البرج الفلاني يتميزون جميعا بخصائص أخلاقية ومعنوية ، ثم زعموا ان حظوظ الناس تتقرر بحسب سير الشمس في البرج أو انتقالها من برج الى برج ، ومن هنا تخصص أناس في حسابات الحظوظ وأخذوا يصدرون بيانات دورية عن هذه الحسابات • وهكذا تحول الأمر في العصر الحديث خاصة الى عملية تجارية ، فالذين يعملون هذه الحسابات وكلها توهم واختراع يبيعونها للصحف والمجلات فتنشرها أسبوعا بعد أسبوع ، وأصبحت هذه التقويمات أبوابا نابتة في بعض الدوريات يقرأها الناس بشغف فكل انسان يبحث عن حظه في أسبوع برجه ٠

ولكن القول بالبروج أعان العرب على ملاحظة مواقيت الاعتدالين بشىء من الدقة ، لان مبادرة الاعتدالين وهي موعد الانتقال من الفصلين الباردين (الخريف والشيتاء) الى الفصلين الدافىء والحار (الربيع والصيف) حقيقة فلكية مناخية مؤكدة ، ونحن بعد تقدم أدوات الرصد وحساباتها نستطيع تفسير هاتين المبادرتين تفسيرا علميا دقيقا وتحديد تاريخيهما على وجه الدقة ، ولكن اليونان ومن تابعهم من العرب اعتمدوا على فكرة الأبراج الثابتة في تعليل الاعتدالين

ونحديد موعدهما ، وتنبهوا الى أن ذلك يرجع الى نغير ميل محور الأرض الممتد بين قطبيها الشمالى والجنوبى ، وقد حسب الاعريق درجه الميل بنلاثة عشر درجة وخمس وتلاثين تانية • نم استطرد اليونان وخاصة هيبارخوس فقالوا ان تزحزح القطب عن موقعه فى الاعتدالين يزداد درجة واحدة كل ٦٦ سنة ، ونقل اخوان الصفاء هذه الفكرة عن الاغريق ، وذهبوا فى حساب تزحزح البرج مذاهب شتى ليس فيها شىء يعنمد على حقيقة ، ولكن المهم عندنا ان العرب عندما أخذوا فكرة فياس التزحزح عن البونان حسنوها وحاولوا استخراج شىء نافع منها وتركوا ما لم يستطيعوا الانتفاع به من كلام الاغريق فى متل قولهم بأن مقدار الميل أو التزحزح يبلغ ربع الكرة السماوية كل تسعة آلاف سنة ، أى دائرة كاملة كل ٣٦ ألف سنة (١) •

وقد انتفع العرب بفكرة فلك البروج وانتقال الشمس من برج الى برج وربطوا ذلك بخطوط الطول الوهمية في تحديد المسافات والاتجاهات وخاصه في تحديد سمت القبلة وهي مسألة المسلمين في المكان الأول لأنها تتعلق بتحديد اتجاهات القبلة من أي موضع على الأرض ، وقد وفق الفلكيون العرب في ذلك توفيقا يدعو الى الاعجاب مع ان نقطة البداية وهي أساس الحساب لم تكن سليمة الا انهم صمموا ذلك باتخاذ خط الطول المار بمكة أساسا ، وفي ذلك يقول البقاني : « اوجد الفرق في خطوط العرض والطول بين مكة والمكان المعين » ، واذا كان خط طول مكة أكبر من خط طول المكان فان مكة تكون الى الشرق من المكان ، واذا كان خط طول المكان أكبر ، فان مكة تكون الى الفرب منه ، ويقاس الاختلاف في خط الطول على دائرة الأفق أو بواسطة السياعة الشمسية (٢) ،

وهذه العبارة الأخيرة عن كلام البقائي « أو بواسطة السماعة الشمسية » تكشف لنا عن عدم ثقة البقائي في الحسابات الني كانت تقام على أساس علم اليونان لأن الحقيقة أن المسلمين حددوا اتجاه القبلة في كل مكان على أساس السماعة الشمسية ، وهي الرخامة ، وهي لوحة من الرخام أو الحجر توضع على الأرض وينبت في وسطها عمود قائم ، ويراقب اتجاه ظل العمود من أول النهار الى آخره ، وتوضع أرقام الساعات على اتجاهات الظل ، ولهذا يسمى هذا الجهاز البسيط بالساعة الشمسية أما بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة فذلك مرتبط باتجاه الظل عندما تكون الشمس فوق المكان تماما في وقت الزوال ،

<sup>(</sup>١) رسائل الحوان الصبقا ج ٢ ص ٩٢٠

<sup>(</sup>٣) البقاني : كتاب الزيج الصابي ، بنحفيق ناللينو ( روما ١٨٩٩ ) ص ٢٠٦ ٠

ولما كان ذلك الظل لا ينعدم تماما ساعة الزوال الا فلى خط الاستواء ، فاننا اذا حددنا موقع التقاء خط طول مكة بخط الاستواء عرفنا أين نحن بالنسبة الى مكة فى أى موقع على الأرض وعلى هذا الأساس البسيط \_ ودون حاجة الى حسابات الاغريق ومن تبعهم \_ تمكن المسلمون فى أقطار الأرض تحديد اتجاه القبلة بدرجات مختلفة من الدقة وقد أخطأوا في بعض الأحيان وأنشاؤوا مساجد منحرفة اتجاه جدار القبلة بعض الشيء ، وكانوا فى العادة يصممون ذلك بتغيير اتجاه المصلين داخل المسجد وقد حدث هذا فى نواح شتى من عالم الاسلام .

ونختم هذا المرور السريع بما حققه العرب من الكشوف الفلكة مصلحين بعملهم حسابات الأغريق بالكلام على خطوط العرض وكيف تمكن العرب من ضبطها وقياسها فنقول أنهم لم يكتفوا بتقسيم الأرض الى سبعة أقاليم عرضية، بل قسموا كل اقليم من هذه الأقليم الى خطوط عرض وهمية عرض كل ٥٦ ميلا عربيا في المتوسط ، وكانوا قد وجدوا بطليموس يقسم الأرض الى خطوط عرض بين كل منها والآخر مسافة ١٦٦ ميسلا رومانيا ، ومن البدهي ان بطليموس قدر مسافة الدرجة بالاستاد يوم وصور وحدة القياس عند الاغريق فحولها الرومان الى هذا القدر من الأميال الرومانية ، وهي تعدل ٥٦ ميلا عربيا ، لأن الميل العربي أطول الأميال التي عرفناها فهو ٢ر١٩٧٣ متر بحسب تقدير العلامة الايطالي تاللينو في كتابه البديع عن علم الفلك عند العرب (١) ٠

وقد قاس الفلكيون العرب عرض الدرجة في بريه سنجار أيام الخليفة المأمون وخرجوا من القياس بان عرض الدرجة ٥٦ ميلا عربيا ، وذكر المسعودى ان العرب حققوا ذلك القياس مرة أخرى فقد كانوا يعرفون انه بين مدينتي تدمر والرقة درجة عرضية واحدة وثلث ٠ لان الرقة على عرض لا ٥٣ وعرض تدمر ٣٤ درجة ، وقيست المسافة بينهما فاذا بها ٦٧ ميلا ، وهذا يختلف مع التقدير الأول ، ومرجع الخطأ الى خطأ قياس الأميال بين الرقة وتدمر اذ ان المسافة بينهما بالأميال العربية لل ٢٦ ميلا ٠ ميلا ٠ ميلا ٠

<sup>(</sup>۱) كارلو ناللينو : علم العلك وتاريخه عبد العرب في الفرون الوسطى ص ٤٢ ( طبعة بالعربية في روما سنة ١٩٦٣ · وهذا الكتاب من أفيم ما كتب في علم الفلك والجغرافية الفلكية عند العرب ) ·

# تصمدور العرب اللكرة الأرضية وما عليها وأهم ما أخذوه عن الميونان في هذا المجال

واذا أردنا أن نأخذ فكرة سليمة عن وفرة معلومات العرب عن الأرض وما عليها بعد أن وزنوا معلومات الاغريق وزنا جيدا واستبقوا أحسن ما فيها واستبعدوا منها ما لا ينفع ، فعلينا بقراءة الموجز الوافى الذى صنفه ابن خلدون لتقسيم الأرض على أساس ماورد فى كتاب نزهة المشتاق للادريسى ، وابن خلدون الذى لا نزاع فى موهبته التاريخية الفذة يتجلى لنا هنا عن جغرافى حسن الفهم لما قرأ من كتب الجغرافية العربية ، ونعتقد ان معتمده فى ذلك على المسعودى من ناحية وعلى الادريسى من ناحية أخرى ، فأما المسعودى فقد أخذ عنه معلومات قيمة عن الأقاليم والأرضين والبحار والشعوب ، وأما الادريسى فقد أعطاه الصورة الكاملة للأرض وما عليها ،

ومن موجز ابن خلدون هذا تفهم ان دائرة معدل النهار ليست هى خط الاستواء بل دائرة وهمية فى السماء تمر فوقه ، وهو بطبيعة الحال يتصور ان السماء أو قبة الفلك انما هى قبة عظيمة فوق الأرض كلها \_ وهكذا كان المصريون القدماء يتصورون وان كانوا قد اعتقدوا ان الأرض مسطحة \_ وفي هذا يقول ابن خلدون : « ان قطبى الفلك الجنوبى والشمالي اذا كانا على الأفق فهناك دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين ، هى أعظم الدوائر المارة من المشرق الى المغرب وتسمى دائرة معدل النهار » ثم يقول بعد ذلك : « واذا وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض كان على سطح الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار يمر من المغرب الى المشرق ويسمى خط الاستواء « (١) ، ويفهم من هذا النهار يمر من المغرب الى المشرق ويسمى خط الاستواء « (١) ، ويفهم من هذا

<sup>(</sup>١) المقدمة ، طبعة دار الشبعب بالقاهرة ، ص ٤٥ و ٦٠٠٠

الكلام ان القطبين المرادين عندهم ليسا قطبى الأرض اللذين نعرفهما الآن ، بل قطبى الأفق ، والأفق هنا هو الدائرة العظيمة التي يراها الانسان حيثما تلفت ويتوهم أنها تنطبق على الأرض انطباق الغطاء على الطبق .

وقد أورد ابن خلدون بعد ذلك بيانا بتقسيم الأرض وبلادها وبحارها وأنهارها وشعوبها ومدنها على الأقاليم السبعة بناء على ما وجده عند الادريسي ، والبيان دقيق غنى بالمادة غير ان أسماء الأعلام فيه تحتاج الى تحقيق ، وقد حققنا غوامضه ولولا ضيق المجال لنشرناه في هذا الموجز ، وقد صنع موجزا له س، م، ضياء الدين علوى في كتاب قيم له (١) ، ولكن هذا الموجز مختصر جدا ولا يعطى فكرة كاملة عن سعة علم العرب بالأرض وما عليها ، ولكنه موجز نافع ، وفيه غنبة لطالب الفكرة العامة ،

وأهم ما أخذه العرب عن اليونان من أدوات الرصيد هو الاسطرلاب ، واللفظ نفسيه معرب عن اليونانية Astrolabis أى أداة تحقيق النجوم ، وابن خلدون يسميه ذات الحلق ، وهو قطعة من المعدن مستديرة رسمت على حافتها الأبراج الاثنى عشر ، وفي وسطها عمود قصير مثبت فيه عمود قصير وعلى العمود تركب حلقات من المعدن تقابل الأفلاك السبعة ، وقد رأينا من الاسطرلابات عددا كبيرا وقرأنا الكثير عن طريقة استعماله وحضرنا ندوة لهذا الغرض للعالم الاستباني خوسيه مياس باييكروسا الذي تخصص في دراسية العلوم عند العرب ، واجتهد وجهدنا منه \_ في التعرف على طريقة استعمال عذه الآلة فلم نصل الى كثير شيء ، ولكن العرب على أي حال كانوا يستعملونها ويخرجون منها بنتائج طيبة ،

ولكن عرب الأندلس اخترعوا آلة رصد فلكية أيسر وأقرب الى الفهم من الاسطرلاب وهي الصفيحة التي اخترعها ابراهيم الزرقاني الأندلسي وهي جهاز بسيط يعين على قياس ارتفاعات النجوم والأماكن مما يعين فعلا على الانتفاع بالنجوم في الحسابات الجغرافية ، ويساعد على قياس ارتفاعات الأماكن ، وهي تؤدى نفس وظيفة السكستافت بدقة ملحوظة ، وقد انتقلت الصفيحة الى أهل المغرب وسموها اسافيا Asafea ،

<sup>(</sup>١) س ، م ، ضياء الدبن علوى : « الجغرافية العربية فى الفرن الناسسع والعساشر الميلادين / الثالث والرابع الهجريين ، عربه وحققه الدكنوران عبد الله الغنيم وطه محمد حاد ، نشر ضمن السلسله العلمية التى تصدر عن وحدة البحث والترجمة نفسم البغرافية بجماعسة الكويت ، الإشتراك مع الجمعية الجغرافية الكويتية سنة ١٩٨٠ ، والجدول وارد فى ص ١٦ ١

واذا كان العرب قد أخذوا تلك المفهومات عن اليونان فقد عرفوا كيف يجودونها ويطوعونها لمطالب علمهم الجغرافي ، وما من شيء له نفع عملي أخذوه عن اليونان الا تحسن على أيديهم وبفضل ملكاتهم ، واذا أردت أن تتبين ذلك بصورة ملموسة فأمامنا جغرافية بطليموس وجغرافية الادريسي ، فأما الأولى فجداول جافة بأسماء المواضع وذكر عروضها وأطوالها بصورة حافلة بالخطأ مع بعض المعلومات عن البلاد والمواضع ، ثم انها قليلة بالنسبة الى الشهرة الواسعة التي يتمتع بها بطليموس في حين ان الادريسي يقدم لنا جغرافية اقليمية بشرية اقتصادية حقيقية ، وأنت اذ تقرأه تشعر انك أمام جغرافي يعرف حق العلم الجغرافي ومطانبه وغاياته ويراعي ذلك في كل شيء يقوله ،

ولا محل لمقارنة خرائط بطليموس بخرائط الادريسى فان الخرائط التى تنسب الى بطليموس ليست هى خرائط أصلا ، وارزموس الذى عثر على نص يونانى لجغرافية بطليموس فى مطلع القرن الخامس عشر الميلادى فى عصر النهضة وقام على ترجمتها الى اللاتبنية قرر انه لم يجد الجزءين المتضمنين للخرائط ، وقد صدرت جغرافية بطليموس اللاتينية من عمله وليس معها خرائط ، انما ظهرت الخرائط فى الطبعات المتأخرة وفى ترجمات جغرافية بطليموس الى اللغات الأوربية ، وهى خرائط مصنوعة فى القرن الخامس عشر على أساس خرائط الادريسى وأدلة الموانى المعروفة بالخرائط البورتولانية التى كانت تعمل فى الموانى الإيطالية وموانى قطلونية وخاصة برشلونة وهى خرائط دقيقة الى حد بعيد ،

وخرائط الادريسى خرائط حقيقية تعطى الناظر اليها فكرة واضحة وصحيحة عن المواضع التى تصورها ونحن نرى خرائط الادريسى اليوم فى صورها التى رسمها النساخون الذين كتبوا نسخ نزهة المشتاق الموجودة بين أيدينا ، والنساخ ليس رساما أو صانع خرائط ، ومن ثم فاننا ينبغى ألا نتصور قط ان هذه هى خرائط الادريسى التى رسمها بنفسه ، فاذا ذكرنا ذلك تصورنا ان خرائط الادريسى كانت أدق وأضبط لانها من عمل جغرافى خرائطى موهوب، وهنا يزداد تقديرنا لعمل الادريسى كله نصا وخرائط ، ويزداد تقديرنا لمدرسة المسالكبين المسلمين الذين يعتبر الادريسى القمة التى وصلت اليها أعمالهم •

وليس معنى ذلك اننا نقلل من أهمية أعمال الجغرافيين الفلكيين أو الرياضيين من بين المسلمين الذين تابعوا الهنود واليونان ، فالحق ان أعمالهم - سواء أكانت مؤلفات أم جداول فلكية أى أزياج أو آلات رصد وحساب أو

رسوم توضيحية كلها تستحق التقدير وهي ذات قيمة كبيرة ، ولكن قيمتها تنحصر في انها محاولات من الفكر العربي للوصول الى طريق العلم الصحيح على أساس من علم الاغريق ، ونحن هنا نشبهها من حيث قيمتها كتران اسلامي انساني بما كتب الأقدمون \_ عربا وغير عرب \_ في الطب على أساس الطبائع الأربع مئلا ، فهذا كلام طيب وهقبول على انه محاولات واجتهادات انتهت الى قيمة قليلة ، ولكن هذه المحاولات نفسها كان لابد منها للوصول الى طريق الطب الصحيح ، وطريق الطب الصحيح الذي وصل الينا هو طريق أصحاب كتب الأدوية والعشابين والنباتيين ممن كانوا يعرفون طبائع الجسد وأعضائه وما ينفعها وما يضرها من الادوية والأعشاب بعيدا عن نظريات المتكلمين في الطب النظري وتصوراتهم على أساس الطبائع الأربع ، فكذلك يقال في الجغرافية ، فان كل الكلام النظري الذي قاله الاغريق ونقله عنهم العرب في البخرافية الفلكية والرياضية يدخل في باب تاريخ العلم ، أما الجغرافية العربية الحديثة ، فان كل الكلام المسالكيين والبلدانيين وأصحاب الرحلات ، وهنا العربية الحديثة العربية العربية بتيار الجغرافية العلمية الحديثة ،

وفي موجز كهذا يكتب لبعطى أهل القرن الخامس عشر الهجري/الحادي والعشرين الميلادي فكرة واضحة عن ثمرة جهود أربعة عشر قرنا مضت من عمر الاسلام والمسلمين في ميدان الجغرافية لا يتسم المجال للوقوف عند كل المحاولات وتتبع كل الاتجاهات التي لم يؤد معظمها الى شيء ايجابي ولكن لابد فيه من الاشادة بجهود رجال مثل أبي عبد الله بن محمد بن عيسي الماهاني (ت ٢٥٢/٢٥٢) الذي كتب رسائل ذات قيمة كبيرة في الكسوف والخسوف والاقترانات الفلكية ، وإلى العباس الفضل التبريزي الذي شرح كتاب اقليدس في الهندسة ووضع جدولا فلكيا \_ زيجا \_ على مذهب السند هند ، ويذكر له ابن النديم رسالة في تهيئة آلات يتبين بها ابعاد الأشهاء • وفي هذا المجال نذكر أبا الحسن ثابت ابن قرة الصابي (٢٢١ - ٨٣٦/٢٨٨ - ٩٠١) الذي ألف رسالة تسمى «كتاب في آلات الساعات التي تسمي رخامات » ، ( والرخامة معروفة فهي صفحة من الرخام المصقول بثبت في وسطها عمود من المعدن ، وظل هذا العمود يتجلى على الرخامة مبينا ساعات النهار التي تنقش على محيط الرخامة ) • وكان ثابت بن قرة رجلا نشطا دائم العمل في الترجملة عن السريانية واليونانية وفي عمل الشروح والتعليقات على ما يترجم منها وخاصة كتابات بطليموس وجالينوس •

ولا يذكر ثابت بن قرة الاذكر معه قطا بن لوقا الذي كان يسير في نفس الاتجاه \_ وفي آثار اليونان والسريان \_ ويحاول ان بخدم الاسلام عن طريق

الفلك فيما يتعلق بتحديد اتجاه القبلة ومحاولة فهم القبة السماوية وشرح الأفلاك التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ·

وفى هذا المجال لابد من ذكر أبى عبد الله محمد بن جابر بن سلفيان المشهور بالبتانى الذى وضع زيجا مشهورا ربما كان أحسن الأزياج التى وصلت نصوصها الينا ، وعلى أساس هذا الزيج عرف البتانى كيف بحسب درجات الطول والعرض لعدد كبير من المدن الرئيسية .

#### كبار البلدانيين:

وننتهي الآن الى صلب هذا البحث وهي تواليف المسلمين المسالكيين ٠ ونقطة البداية هنا رجلان من عمال الدولة المستغلين بأمور الخراج والميرة أى الطرق وهما أبو الفرج قدامة بن جعفر صاحب كتاب الخراج وأحمد بن واضح الكاتب المعروف بالبيعقوبي صاحب كتاب البلدان ، وكلا الرجلين كان على علم بالبلاد ومواقعها بحكم ، فكان كل منهما صحيحا مطابقا للواقع وجدير بالذكر ان كلا الرجلين لم يكونا جغرافيين أساسا ، فقد كان قدامة من كتاب الدولة ، وقد ألف موسوعة تضم المعلومات التي يحتاجها كتاب الدواوين في أعمالهم وقد ضاع معظم أجزاء هذه الموسوعة ، ولم يبق منها الا جزءان ، الأول هو كتاب الخراج الذي يتحدث عن بلاد الدولة العباسية وما تضم من الأرضين ، وهو يصف هذه البلدان وما تنتج وما تصنع وما يتحمل منها من الخراج، فكتابه « الخراج » على هذا ليس كتابا في العلم الجغرافي مباشرة ، وانما هو كتاب في أموال الدولة العباسية أي في جغرافيتها الاقتصادية ، ولما كان قدامة كاتبا من كتاب الدبوان فهو ينقل من دفاتر الدولة وسجلاتها ووثائقها ، ومن ثم فان كلامه دقيق صحيح ، فاذا كان هذا الجزء الباقى من كتاب الخراج وصنعة الكتاب يعتبر كتاب جغرافية فهو بالفعل كتاب جغرافية بالموضوع لا بالقصد ، ولكنه على أي حال قد وضع لنا نموذجا طيبا يحتذي من كتب أخرى ستكتب في الخراج فيما بعد ، وستكون بطبيعة موضوعها كتبا في الجغرافية الاقتصادية ٠

وأما كتاب البلدان لليعقوبي في صميم العلم الجغرافي ومؤلفه أحمد بن واضح اليعقوبي ألف كتابا قيما مختصرا في تاريخ الاسلام ، بدأه بالجاهلية أي ما قبل الاسلام ، وواصل أحداثه الى قرب وفاته سنة ١٩١/٢٧٨ ثم أراد ان يستكمل معرفته ببلاد الاسلام فطاف بها وشاهد أحوالها بنفسه ، ثم كتب كتاب البلدان هذا ، وهو صغير الحجم عظيم القيمة ، فان معلوماته قائمة على معاينة شخصية ومشاهدة مباشرة ، غبر ان حجمه الصغير لم يسمح لصاحبه بأن

يودعه كل ما كنا نتمنى ان يودعه فيه من التفاصيل ، وان كان هذا الكتاب الصغير يرقى فيما يتصل بما كتبه عن الغرب الى مستوى الوثائق ، فقد زار اليعقوبى الغرب فى أيام الأغالبه ووصف عمران أفريقية فى ظلال الاسلام قبل الغزوة الهلالية ، ومن المعروف ان تلك الغزوة غيرت تماما الصورة البشرية والايكولوجية ( البيئية ) للمغرب بسبب ما أحدثته من تغيير فى البنيسة السكانية للمغرب كله ، وما كان لغارتهم من الأثر فى القضاء على بعض مناطق الزراعات والعمران وقد أدى ذلك كله الى خراب أقاليم زراعية واسعة واحتراق مناطق غابات ضحمة مما جعل بلاد المغرب الى حين طويل بعدها أقرب من الصحرء القاحلة ، وهذه الصورة للمغرب أى صورته بعد الغارة الهلالية هى التي نجمدها عند الأدريسى وابن خلدون ، والمقارئة بين صورة المغرب عند اليعقوبى وصورته عند الأدريسى وابن خلدون تعين مرحلتين مختلفتين من مراحل التطور الحضارى للمغرب .

وهذان الكتابان يعتبران تمهيدا ومدخل لسلسلة عظيمة من الكتب المغرافية تعتبر بحق صلب العلم الجغرافي عند العرب والمسلمين وأقيم ماساهموا به في تاريخ ذلك العلم ونقصد بذلك كتب البلدان أو السالك والمالك، وهي كتب في الجغرافية الأقليمية تقدم لنا ثروة عظيمة من المعلومات الجغرافية من كل صنف، فقد جمع مؤلفو هذه الكتب قدرا عظيما من المعلومات الجغرافية ما بين فلكية ورياضية وطبيعية واقليمية، لانهم كانوا رجالا ذوى اطلاع واسع على تراث الماضين في كل ميدان وفن ويرجع ذلك الى اشتغال بعضهم بشئون الدولة المالية والادارية وقيام العظمهم برحلات واسعة دفعهم اليها التطلع النبيل الى المعرفة الى جانب ما يحرص عليه كل مسلم من الرحلة الى الحجاز لاداء فريضة الى المعرفة الى جانب ما يحرص عليه كل مسلم من الرحلة الى الحجاز لاداء فريضة الحجم البها البلدان أو المسالك والمالك أو مسالك المالك أو أسماء أخرى مثل صورة الأرض أو أحسن التقاسيم ولكن البلدان والمسالك والمالك هي جوهرها،

وأول من وصلت الينا مؤلفاته من رجال هذه المدرسة هو أبو القاسيم عبد الله بن خرداذبه الذي كان عامل البريد والشرطة في بلاد الجبال فيما بين سينتي ٢٣٠ و ٢٣٤ / ١٤٤ و ٨٤٨ ، وقد تجمعت له أثناء العمل في هذه الوظيفة ثروة طيبة من المعلومات الجغرافية الصحيحة عن مملكة الاسلام أو دولة الاسلام وكثير من البلاد خارجها ، وهنا نلاحظ لأول مرة الفرق الواضح بين معلومات اليونان عن الأرض وما عليها ومعلومات العرب ، فان اليونان لم يعرفوا معرفة وثيقة الا بلادهم وبعض نواحي حوض البحر المتوسط ، بل ان معلوماتهم عما يلي مقدونيا شمالا وغربا من بلاد أوروبا قليلة ، وما عرفوه عن افريقية كان

مجرد أقاويل ، فهم لايعرفون منها الا مصر ، أما ما يقسم غربها فكان عنسدهم. لا يتعدى سيرينايكا وترمبولتيانيا وقد أطلقوا عليها جملة اسم ليبيا ٠ أما حوض النيل فلم يعرفوا عنه الا ما يسمونه بالنوبه والنوبيين ، ولهذا فاننا نشك الشبك كله في خريطة وادى النيل المنسوبة الى بطليموس • أما معلوماتهم عن آسسيا فأقوال جمعوها من أفواه بعض الرحسالة وخاصسة كوزماس انديكو بلويستس ، فقارن هذا بما تيسر من المعلومات الواسعة الفنية للعرب وضمنها البلدانيون والمسالكيون في كتبهم،وكانتدولتهم تمتد من غانة الى فرغانة كما يقول المسعودي ، ومن هنا فانهم كانوا يتكلمون عن بلاد يعرفونها حق المعرفة ، فقد كان تجارهم يجوسون بقية بلاد آسيا وشواطيء أفريقيا الشرقية ٠ ومن أشهر أولئك التجار الذين نقلوا الى العرب صورا واضحة وحقيقية عما يلى بلادهم شرقا من بلاد آسيا رجل يسمى سليمان التاجر ، وقد ورد ذكره في مجموعة من الرسائل عن بعض نواحي آسيا وطرقها أطلق عليها في مجموعها اسم سلسلة التواريخ ، وقد عنى بنشر ما عشرنا عليه من تلك الرسائل عالم Langles ثم اهتم بدراستها الأب رينسودو فرنسى يسمى لانجسل L'Abbe Renaudat

وتحدث رينو في مقدمته الضافية لترجمته لجغرافية أبي الفدا ، وهذه المقدمة في ذاتها تقع في جزء كبير كامل وهي في حقيقتها ناريخ لعلم الجغرافية عند العرب ، تبين ان الاسم الحقيقي لأكبر هذه الرسائل هو « أخبار السند والهند » وقد أيد ذلك جان سوفاجيه في مقدمة ترجمة فرنسية عملها لذلك الكتاب القيم نشرها في باريس سنة ١٩٤٠ (١) ، وسميت سلسلة التواريخ ، وهذه الرسائل التي تسمى أحيانا تقارير تدل دلالة واضحة على ان ملاحي العرب عرفوا معرفة تامة الطريق البحري من البصرة الى السواحل الجنوبية للصين ، وقد قسموا المسافة ـ بحسب ما تقرأ عند سليمان التاجر والمسعودي ـ الى بحار عددها سبعة ، ومن الواضح ان رقم ٧ أصبح له معنى خاص عند الجغرافيين والفلكيين العرب ، وربما كان سبب ذلك أن القرآن الكريم يتحدث عن السماوات السبع ، فالبحار الكبرى في الكرة الأرضية سبع وبحار آسيا سبع وأنها الدنيا الكبار سبع والأقاليم سبع والأقاليم سبع و وهكذا ،

وهنا لابد أن نفرق بين البحار السبعة الكبرى وبحار آسيا السبعة التى يتحدث عنها سليمان التاجر ، فالبحار السبعة الكبرى توصف بأنها خلجان متفرعة من البحر المحيط باليابس في نصف الكرة الشمالي ، وهي أشبه بالأذرع الممتدة منه داخل اليابس • والمفروض عندهم ان هذا البهحر المحيط

Langles, Relations des Voyages.

(1)

Reinaud.

الكبير الذى يدور حول اليابس يشمل المحيط الأطلسي المسمى بحر الظلمات والمحيط الهادى المعروف عندهم بالبحر المحيط فحسب ، وهذه البحار التي تمتد من البحر المحيط كالاذرع داخل اليابس هي البحر الرومي (المتوسط) والبحر الصيني والهندي والحبشي ، وهذا البحر الشاسع يضم عندهم بحر العرب (الحبشي) وبحر الهند (الهندي) والصين (بحار الصين) ثم بحر القلزم (الأحمر) ثم بحر جرجان (بحيرة خوارزم أو بحر آرال) ويدخل فيه بحر طبرستان (أو بحر طبرستان) وهو بحر قزوين ثم بحر بنطش الذي يحرف في الغالب الى بنطش ويراد به البحر الأسود .

ويصف المسعودى واين خلدون هذه البحار وصفا دقيقا يدل على تصور صحيح لشكل الأرض وما فيها من البحار ، ومن الواضح عندما تقرأ كلام ابن خلدون عن البحار في المقدمة في الفصل الذي عنوانه « في قسط العمران من الأرض والاشارة الى بعض ما فيه من الأشجار (١) والأنهار والأقاليم » يتبين ان هذا الرجل حشله في ذلك مثل معظم الجغرافيين العرب حكان يتكلم وأمامه رسم للأرض ، وسنرى في فقرة تالية ان الخرائط أو المصورات كانت أساس الوصف الجغرافي الاقليمي للأرض عند معظم اولئك الجغرافيين الكبار .

وأما بحار آسيا السبعة ، أى التى ذكرها سليمان التاجر فى سلسلة التواريخ المنسوبة اليه والتى كتبها أبو زيد السيرافى ، فهى فى الحقيقة ليست بحارا وانما مناطق بحرية ، وقد وصفها مع شواطئها فى كتابه وهذا الوصف يعطينا فكرة واضحة عن مدى معرفة المسلمين بآسيا وبلادها وموانيها من الخليج العربى الى بحار الصين (٢) .

### وهذه الإبحار أو المناطق البحرية هي:

١ ــ بحر فارس ويراد به منطقة الخليج العربي وعمان والجزء الشرقي من بحر العرب .

٢ - بحر لارفى أولاربى ، وواضـــ ان ذلك اللفظ تحريف للبحر العوبى ( لاربى ) وربما كان الملاحون ينطقون الاسم على هذه الصورة والمراد به الجانب الغربي من بحر العرب بما فى ذلك مدخل البحر الأحمر وسواحل افريقية الشرقية •

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول المطبوعة ولا معنى له ، وصبحتة البحار ٠

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الجغرافية العربية فى القرنين الناسع والعاشر الميلاديين / الثالث والرابع الهجريين تاليف س٠ م ضياء الدين علوى ، تعريب د٠ عبد الله يوسف الغنيم ود٠ طه محمد جاد ٠ الكويت ١٩٨٠ / ١٩٨٠ ٠

٣ ـ بحر هركند ، ويراد به المحيط الهندى بما فى ذلك خليج بنغالة ، وقد كان لفظ بحر هركند يطلق على خليج بنغالة بما فى ذلك جزائر اندمان وفيكوبار وجزيرة سرنديب (سيلان) ، وتمتد هذه المنطقة عندهم حنى تصل الى جزيرة سومطرة وكانوا يسمونها الرامنى أو الرامى ، وبهذه المناسبة يذكر الكتاب المنسوب الى سليمان التساجر انه يوجد فى نفس الاتجاه جزر كنيرة وفسيحة لا يعرف امتدادها على وجه الدقة ويبلغ امتدادها ثمانمائة أو تسعمائة فرسنخ وكلام سليمان التاجر عن الجزائر المعروفة اليوم باسم أندونيسيا يدل على معرفة صحيحة ، فهو يقول أن بها بعض مناحم الذهب وتنمو فيها أشجار يستخرج منها الكافور وتكثر الأفيال فيها وكذلك التوابل والعطور ويصف سليمان التاجر هنا سواحل الهند الشرقية (كرومائدل) وهو يسميه كمرون أو كمروب وربما كانت هذه تحريفات لكرومائدل ويجوز كذلك أن يكون هذا الاسم الحديث تحريفا للاسم القديم الذى ذكره سليمان التاجر ه

٤ ــ والبحر الرابع ويراد به بقية البحار المحيطة بجزائر الهند الشرقية وخصوصا منطقة شبه جزيرة ملقا وما يليها من البحار والجزر شرقا ، ويسمى هذا البحر بحر سلاهط أو سلاهيت .

ه ــ والبحر الخامس واسمه كتدنج ويراد به على الأغلب بحار شرقى.
 شبه جزيرة الملايو وخليج سيام •

7 - والبحر السادس يختلط بالبحر الخامس ويطلق عليه اسم الصنف ، ومن المعروف ان بلاد الصنف هى الجزء الشرقى من شبه جزيرة الهند الصينية أو الفيتنام • والغالب فى ظننا ان لفظ الصنف هنا هى لفظ الصين محرفا •

٧ ـ والبحر السابع يسمى بحر صنخى أو صنجى ويراد به بحر الصين. الجنوبى ويظن ان العرب كانوا يدخلون هذا البحر من مضايق بين ساحل الصين وبعض الجزر القريبة منه ولذلك يقولون ان الدخول لذلك البحر يكون من مضايق تسمى بوابات الصين •

وجدير بالذكر ان المسعودى ذكر معظم هذه المعلومات عن تلك البحار وأكمل نقصها وزاد عليها و والمسعودى نفسه (أبو الحسن على) يعطينا فى تتبه فكرة واضحة جدا عن ادراك المسلمين لأهمية العلوم الجغرافية وضرورة الاحاطة بها لكى يعرف الانسان نفسه والأرض التى بعيش عليها والكون الذى تقع فيه هذه الأرض ، فهذا الرجل لم يكن جغرافيا متخصصا أو مؤرخا متفرغا الحلم التاريخ ، وانما كان مفكرا موسوعيا ورجلا ذكيا متفتح الذهن ذا شلوق عظيم للمعرفة وفى كتابيه الكبيرين مروج الذهب والتنبيه والاشراف أورد حشدا

هائلا من المعلومات والآراء والأفكار من كل صنف • والجانب الأكبر من هذه المعلومات جغرافي وتاريخي كأن هذا المفكر العربي الكبير كان يعرف تماما ان البغرافية هي وضع الانسان في المكان والتاريخ هو وضعه في الزمان ، وهذا يفسر لنا كذلك ان عددا عظيما من مؤرخي العرب كانوا جغرافيين في نفس الوقت •

#### كبار البلدانيين وأطلس الاسلام:

وما دمنا قد ذكرنا المسعودى فلنذكر هنا جماعة البلدانيين الكبار الذين ارسوا أسس هذا المذهب من مذاهب الكتابة فى الجغرافية ونريد به مذهب الوصف الجغرافي للبلاد وذكر حدودها وأنهارها ومدنها وقواعدها وصناعات أهلها وخصائصهم وغير ذلك مما يدخل فى نطاق الجغرافية البلدانية الذى يستكمله أولئك الجغرافيون بذكر الطرق من بلد الى بلد ومسافة كل طريق فيسمون لهذا مسالكيين الى جانب انهم بلدانيون ، وهم على ذلك شيوخ الجغرافية فيسمون لهذا مسالكيين الى جانب انهم بلدانيون ، وهم على ذلك شيوخ الجغرافية العلمية ،

## هن تراث الهرب في هيدان الجغرافية :

لقد ذكرنا هنا ابن خرداذبة واليعقوبى والمسعودى ، ولكننا ينبغى أن نبدأ من البداية فنقول ان أقدم من كتب كتابا في الجغرافية على طريقة البلدانيين المسالكيين هو أبو بكر بن محمد بن اسحاق بن الفقيه المعروف بالهمداني الذي ألف في سنة ١٩٦/٢٩٦ كتابا في البلدان ضاع أصله ولم يبق الا مختصره الذي عمله جعفر بن على الشيرازى المتوفى سنة ١٩٢/٤١٩ واحتفظ لنا أبو الفرج قدامة بن جعفر المتوفى سنة ١٩٢/٣١٠ بقطع منه ، وقد ذكرنا قدامة وما بقى لنا من كتاب الخراج وصنعة الكتاب من تأليفه ٠

وهذا الجزء الباقى من كتاب أبى بكر بن محمه بن استحاق الهمدانى كان استحاق البهدانى كان استحاق بنى علبه عالم عربى آخر هو أبو على أحمسه بن محمه بن استحاق ابن رسته ، فقد وضع كتابا عظيم القيمة سماه الأعلاق النفسية فى وصف مملكة الاسلام ولم يبق لنا الا جزءه السابع الذى يتضمن أوصاف بعض الطرق الكبرى فى بلاد الاسلام .

وعلى أساس ما كتبه قدامة وابن رسته كتب ثلاثة من علماء العرب كتبا فى الجغرافية الاقليمية أو الوصفية نهجوا فيه نهجا جديدا يجعلهم بحق جديرين بان يوصفوا بانهم أصحاب مدرسة قائمة بذاتها • وهذا النهج يقوم أساسا على رسم خريطة للعالم ، وخاصة العالم الاسلامى بحسب تصورهم ، ثم تأليف كتاب فى تفصيل ما أثبتوه على هذه الخريطة ، وقد بقى لنا بعض الخرائط التى رسموها ـ أو نسخها التى عملها النساخون ـ وهى فى الحقيقة خرائط توضيحية لا خرائط بالمعنى الحديث لهذا المصطلح ، ولكن رسم الخريطة ـ أيا كانت هيأتها ـ ثم كتابة الكتاب شرحا لها مذهب جدير بالتقدير ، لأنه يجعل الجغرافية علما حقيقيا لا مجرد تصورات وفروض ، ومن هنا فان الخرائط التى عملها أولئك الأفذاذ تكون فى مجموعها ما يسمى بأطلس الاسلام .

وأول من كتب كتابا على هذا المذهب هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخى وكتابه يسمى بالأشكال أو صور الأقاليم ، ولم نعثر على نص هذا الكتاب أو خرائطه ، ولكن مؤلفا جغرافيا آخر هو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الاصطخرى نقل معظم نص هذا الكتاب نقلا حرفيا وضمنه كتابه المسمى بالمسالك والممالك، وقد وصل الينا نص الكتاب وهو في كل فقرة منه يقول : قال البلخي مما أوجد مشكلة في تاريخ العلم الجغرافي عند المسلمين تسمى مشكلة البلخي والاصطخرى وقد كتب دى خويه في ذلك الموضوع مقالا ذهب فيه الى انه لا مكان للاصطخرى في تاريخ الجغرافية الاسلامية ، ولكننا نقول ان كتاب المسالك والممالك من تأليفه ليس نقلا خالصا لكتاب البلخي ، ففيه اضافات وان كانت قليلة ، ومن ثم فان للاصطخرى مكانة ، وان كان قد نقل كتاب البلخي .

وثالث كبار المسالكيين هو ابن حوقل ، أبو القاسم محمد النصيبى ، وكان رحالة أولع بالسسير في مناكب الأرض ورؤية البلاد والعباد وتسجيل ملاحظاته ، وقد كان هناك رأى ينسب الى المستشرق راينهارت دوزى يقول ان ابن حوقل كان جاسوسا للفاطميين في الأندلس ، ولكن قراءة تدقيق لا تؤيد هذا الرأى فان النص يتضمن ملاحظات كثيرة فيها نقد شديد للفاطميين ، فهو يقول في مواضع كثيرة عند ذكر بعض الأماكن في افريقية « وقد خرب ذلك كله العبيديون » وتسمية الفاطميين بالعبيديين لم نجدها الا عند خصومهم ، هذا بالاضافة الى ما في مثل هذه العبارة من نقد شديد لهم ، والذي يهمنا هنا أن كتاب ابن حوقل « صورة الأرض » وخاصة في طبعته الثانية الكاملة للنص التي تولاها المستشرق كراموز حافل بالمادة الجغرافية العظيمة القيمة وخاصة عن المغرب والأندلس وصقلية ، وهو يهتم اهتماما خاصا بالنواحي الاقتصادية ، عن المغرب والأندلس ومقلية ، وهو يهتم اهتماما خاصا بالنواحي الاقتصادية ، المرزق والصنائع وما يرتفع من الضرائب والجبايات ، ويتميز باهتمام كبير الرزق والصنائع وما يرتفع من الضرائب والجبايات ، ويتميز باهتمام كبير

بالشئون السياسية فيتحدث عن حكومة البلد ونظامها ويبدى رأيه فيها وما الى ذلك •

ومن خصائص أولئك البلدانيين انهم فى فواتح كتبهم يذكرون منهجهم وطريقتهم فى عرض صورة الأرض كما ترتسم فى أذهابهم وهذا يدل على انهم كانوا مؤلفين أصحاب مناهج يضعونها ثم يكتبون على ضوئها ، وفى العادة يكون أساس الكلام رسما أو خريطة للأرض يرسمونها ثم يقسمونها الى قطع أو « خرائط » وكل خريطة خاصة ببلد من البلاد ، وفى ذلك يقول ابن حوقل : « ثم أفردت لكل اقليم من بلاد الاسلام صورة على حدة بينت فيها شكل الاقليم وما يقع فيه من المدن وسائر ما يحتاج الى علمه مما أتى على ذكره فى موضعه ان شاء الله تعالى » .

وبينما يتطابق البلخى والاصطخرى نجد ابن حوقل يختلف عنهما اختلافا بينا رغم تشابه تقسيم البلاد عند الاصطخرى وابن حوقل ، ولكن الاصطخرى يبدأ بوصف ايران أو ايرانسهر معتبرا اياها مركز الأرض ، أما ابن حوقل فيبدأ بجزيرة العرب لأنها مهد الاسلام وفيها مكة والمدينة .

وتصل هذه الطريقة ذروتها عنه المقدسى ، شمس الدين بن البناء البشارى ، وهو وان لم يكن مسالكيا تماما الا أن اهتماماته تتشابه مع اهتماماتهم وان امتاز عن غيره بتطلع الى أحوال الناس وأساليب حياتهم وأعمالهم وهوارد أرزاقهم وما الى ذلك ، وقد تحدثنا عن المقدسى قبل ذلك فنكتفى في الكلام عنه على هذا القدر في ذلك الموجز ،

ولكن القيمة العليا للجغرافية العربية على طريقة البلدانيين والمسالكيين نجدها عند الادريسى ( ٤٩٢ ـ ١٩٥/٥٦٠ ـ ١١٦٥ ) صاحب خريطة الأرض المسطوحة التي رسمها على كرة من الفضة ، ثم سطحها وقسمها الى مستطيلات سبق أن تحدثنا عنها ثم وصف تلك المستطيلات واحدا واحدا في كتابه الأشهر «نزهة المستاق» ، وقد تحدثنا عن الرجل وكتابه ومكانه في هذا البحث بما فيه الكفاية ،

## الرحالون وادب الرحلات:

وقبل أن نترك الكلام على أعلام الجغرافيين لابد من اشارة الى الرحالة وأدب الرحلات في التراث العربي أدب متسع المجال متعدد الجوانب، وهو يكون جانبا عظيم القيمة من جوانب الجغرافية الاسلامية، فإن الرحالة يصف ما يزور من البلاد وما يرى فيه ومن يلقى من أهله • وغريب أن فن كتابة الرحلات كتابة ذات قيمة علمية بدأ في الأندلس، مثله في ذلك مثل الكثير من فنون الفكر

والأدب والعلم العربية في الأندلس . ويرجع الفضل في ذلك الى العالم الفقيه المعروف أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ( ٤٦٨ ــ ٤٦٨/١٠٧١ ــ ١١٤٨ ) وأصله من اشبيليه ، وقد شهد في مطلع شبابه أواخر أيام بنى عباد هناك ثم عاصر دخول المرابطين الأندلس وجهادهم المجيدة فيه ، ورحل مع أبيه وهو في السادسة عشرة الى المشرق للحج والدراسة ونفسه تفيض بالاعجاب بالمرابطين ، فندب نفسه مع أبيه للدعوة لهم وكتب خطايات نأييه لهم وجهها للخليفة العباسي المستظهر الذي طالما دعا الغزالي ألى التمسك بطاعته ، وهو ـ أي الغزالي ـ معاصر للمستظهر ولأبي بكر بن العربي، وقد لقى جهده هذا قبولا من رجال الخليفة ، فزودوه برسائل تأييد للمرابطين وقد عثرنا على نصوص هذه المكاتبات في مجموع صنفه أبو بكر بن العربي ، وجعل عنوانه « شنواهد الحيلة والأعيان في مشاهد الاسلام والبنيان » أما نص رحلته نفسه فلم نعثر عليه الى اليوم ، وعنوانه « ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ، ، وقد احتفظ لنا المقرى بنقول منه في نفح الطيب وكذلك أورد ابن العربي نفسه نقول أخرى في كتاب له في نفسير القرآن وعنوانه « قانون التأويل في تفسير القرآن » وقد نقل احسان عباس فقرات طويلة من رحلة ابن العربي وجدها في نسخة من نسخ كتاب قانون التأويل ونشرها وأدار عليها بحثا قيما ٠

ومن تلك النقول نستبين اننا أمام وصف رحلة دقيق و فابن العربي رحالة الى جانب علمه الواسع بالفقه والفقرات الباقبة لنا من وصف رحلته تدل على دقة ملاحظة واهتمام بالتفاصيل وخاصة وقد صادف في رحلته ظروفا غير عادية مثل غرق المركب الذي كان يستقله مع أبيه وغيره من الغار من ميناه المهدية الى ميناء الاسكندرية وقد نجا ابن العربي وأبوه ووصف لنا نجاته ووصوله مع أبيه الى ساحل طرابلس في حالة يرثى لها وقد لقيا من عربها اكراها وهودة وقد بقيت لنا من رحلة ابن العربي فقرات تصف مقامه ودراسته في القدس فني أوراق من قانون التأويل وأخرى تصف لقاءه للامام الغزالي وسماعه منه وربما كان وصف هذه الرحلة الشنيقة هو الذي حفز ابن جبير على تقييد رحلته فيما بعد و

حقا لقد سبق ابن العربى فى فن وصف الرحلة نفر من المسارقة نخص بالذكر منهم أحمد بن فضلان وهو فقيه من الفقهاء الذين كانوا يعملون فى خدمة الخلافة العباسية ، وحدث أن تلقى الخليفة رسالة من بلغار الفولجا ، وكانوا

 <sup>(</sup>۱) احسان عباس: رحلة ابن العربى الى الشرق كما صورها قانون التأويل مجلة الأبحاث سنه ۲۱ ، الاجزاء ۲ سـ ٤ ديسمبر ١٩٦٨ سـ الجامعة الامريكية سـ بيروت .

اذ ذاك مسلمين وقد طلبوا في رسالتهم عون الخلافة على الخزر الوثنيين الذين يعتدون على بلادهم من الجنوب ، فأرسل الخليفة اليهم بعثه برياسة مولى من مواليه يسمى سوسين الرسى ، وكان في البعثة الفقيه أحمد بن فضلان ليقوم بما طلبه البلغار من تفقيه في شئون الدين ، وقد خرجت البعثة من بغداد في صفر ٣٠٩/يونيو ٩٢١ ووصلت بلاد البلغار ومرت في طريقها بهمدان والرى ونيسابور ومرو ونجارى .

وقد وصف لنا ابن فضلان رحلته بتفصيل مشكور وخاصة فيما يتعلق ببلاد البلغار الذين كانوا يسكنون شمالي مقدونية ويمتدون الى شمال البحر الأسبود • وقد اهتم الأوربيون والروس خاصة برحلة ابن بطلان ودرسوها دراسة متقنة وترجموها الى لغاتهم على اعتبار انها من الوثائق النادرة التي تعرف الروس ببلادهم قبل قيام دولتهم • وجدير بالذكر أن المسلمين قدموا للروس وأهل أوروبا الغربية مادة طيبة جدا عن أحوال بلادهم في القرون التاسم والعاشر والحادي عشر ، فنفس هذه البلاد سيصفها ابراهيم بن يعقوب الطرطوسي الأتدلسي ، وهو يهودي أندلسي من أهل طرطوشة ، وربما يكون قد أسلم وتسمى ابراهيم بن أحمد ودخل في خدمة الخليفة العلامة الحكم الثاني ابن عبد الرحمن التاجر الملقب بالمستنصر ، فهو على هذا من أهل النصف الثاني من القرن العاسر الميلادي ، وكان هذا الرجل تاجرا وربما كانت أهم تجاراته الرقيق الأبيض الذي كان التجار يجلبونه من ألمانيا ومن شرقي أوروبا ، وكان الألمان أو الجرمان في تلك العصور يخطفون أولاد الصقالبة والروس منهم خاصة ويبيعونهم في غرب أوروبا وفي بلاد المسلمين ، وقد قدم ابراهيم بن يعقوب بيانا عن رحلته الى الخليفة الحكم المستنصر أودعت مكتبته ، وعنها نقل لنا ابن عذارى المراكشي صفحات طيبة واحتفظ لنا البكري في كتابه المسالك والممالك بصفحات أخرى عظيمة القيمة منها تعتبر من أقدم وأدق ما لدينا عن وسط أوروبا وشرقها خلال القرن العاشر ، فقد زار ابراهيم بن يعقوب الطرطوسي بلاط الملك أوتو امبراطور الدولة اليتوتونية ووصف بلاده وما فيها وصفا ممتعا ، وكذلك زار شرقى أوروا بوأتانا عنها بأنباء ذات قيمة علمية كبيرة اهتم بها علماء الألمان والروس عناية كبيرة • وقد أجمع الباحثون المحدثون على صدق ابراهيم بن يعقوب فيما قال عن نفسه ، وأيدوا ما قاله من أنه لقى الامبراطور أوتو سينة ٩٧٢ ميلادية وهي تقع في سينتي ٣٦٢ و ٣٦٣ الهجريتين ، ومع ان النقول التي أخذت من نص ابراهيم بن يعقوب قد تحرفت تحريفا شديدا الا أن المحققين والدارسين ـ ما بين عرب وغير عرب ـ استطاعوا أن يقوموا تلك النقول ويخرجوا منها بمعلومات قيمة جدا أتي بها ذلك الرحالة الأندلسي وخدم بها تاريخ البلاد الأوربية النصرانية من ناحية ، وخدم بها العلم العربي من ناحية اخرى ، فها هم علماء العرب أسائدة يأخذ عنهم أهل الغرب العلم حنى بششون العلاهم ٠

وتتم هذه الصورة عن دين أهل الغرب للرحالين العرب ـ الى جانب دينهم للجغرافيين وخاصة الادريسي ـ عندما نذكر الرحالة الطلقة العجيب آبا حامد الغرناطي وهو محمد بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي الذي ولد في غرناطة سنة ١٠٨٠/٤٧٣ ـ ١٠٨١ ودرس هناك دراساته الأولى ثم غادر الأندلس سنة ٥٠٠/٥٠٠ ـ ١١٠٧ وانطلق في رحلة طويلة حافله بالأحداث والغرائب ـ فجمع ثم دخل بغداد حيث يدخل في خدمة وزير عباسي يسمى أبا المظفر يحيي ابن هبيرة ، فاستطرفه هذا الوزير وجعله من آهل مجلسه ، وكان آبو حامد مولعا بالسفر ، وبتأييه من ذلك الوزير قام أبو حامد برحلات طويلة في بلاد ايران ثم خوارزم ثم مضى سمالى بحر قزوين واستقر في بلدة تسمى سكسين عند مصب الفولجا في بحر قزوين حيث أقام طويلا وترك هذه البلاد وعاد اليها لأنها أصبحت وكأنها وطن له ، فقد تزوج فيها وأنجب . وحدثنا أطراف الأحاديث عن ثلوج تلك البلاد وزحافاتها وأهلها وطعامهم ولباسهم ، وضمن معلوماته كتابان من طرف المكتبة العربية الجغرافيـــة هما « المعرب عن يعض عجائب المغرب » وتحفة الكبار في أسعار البحار « وهما ليسا وصفا منهجيا دقيقاً لرحلاته وانما هي جماع معلومات جمعها أثناء رحلاته الطويلة ، وقد أدخل في معلوماته المعقول وغير المعقول ، العلمي والأسطوري ، ولكنه على الجملة صادق في كلامه ، وحتى في الحالات التي يبالغ فيها نجد انه يفعل ذلك من قبيل التشويق والاقناع لا بدافع الكذب أو الجهل ، وقد شابت هذه الطرائف العجيبة كتبه وهبطت بقيمتها جملة ، ولكنها على أى حال لا تحرمه من موضع ظاهر في التطور العام لتاريخ الجغرافية عند المسلمين • وقد توفي أبو حامد في دمشق سنة ٥٦٥/١١٦٩ ـ ١١٧٠ في الثانية والتسعين من عمره ٠

ولا مفر عن الكلام على رحالة المسلمين من الكلام عن أبى الحسين محمد ابن جبير الكنانى صاحب رحلة ابن جبير المشهورة التى أصبحت من سنوات طويلة من كلاسيكيات أوصاف الرحلات فى الأدب العالمى ، لأن ابن جبير رحالة بحق قام بثلاث رحلات من بلده وهى غرناطة الأندلس الى بلاد المشرق ، ودون ملاحظاته بغاية الدقة فى رحلته المعروفة ، وهى صورة صادقة لما رأى حافلة بالمعلومات الصادقة والملاحظات القيمة ، وقد وصل بها ابن جبير الى القمة النانية من قمم أدب الرحلات فى تاريخ العلم العربى ، وقد ولد ابن جبير فى جلنسية أوشاطبة فى ١٠ ربيع الأول سنة ٥٤٠ / ٢١ أغسطس ١٩٤٥ ، وبدأ

رحلاته ۸ شـوال ۷۷۰ / ۳ فبرایر ۱۱۸۳ و توفی بالاسکندریة فی شعبان ۱۲۳ أو ۱۲۱۹/۱۱۷ ـ ۱۲۲۰ وهو معاصر لصلاح الدین الأیوبی ۰

أما أعلى قمم أدب الرحلات في العصور الوسطى عند العرب وغيرهم فنجدها عند ابن بطوطة ، وهو أبو عبد الله محمد اللواثي الطنجي ( ١٧ رجب ٢٠٧/ ٢٤ فبراير ١٠٣٤ – ١٣٦٨) الذي قضي خمسا وعشرين سنة من عمره في رحلات متصلة في عالم الاسلام كله ، ووهب نفسه للرحلة وطلب معرفة البلاد والعباد لذاتها وسجل لنا في نهاية رحلاته وبعد أن عاد الى وطنه المغرب الأقصى واستقر في مدينة فاس مشاهداته وذكرياته في وصف رحلة ممتع حافل بالفائدة عظيم القيمة من كل ناحية ، فهذه الرحلة التي تعتبر من درر أدب الرحلات في تاريخ الفكر البشري هي كتاب جغرافية وتاريخ وتاريخ طبيعي وعلم أجناس وزراعة وصناعة وأدب ودين وما شئت من معلومات، فهذا رجل طلقه حفظ لنا كل ما رأى ثم رواه بعد ذلك ،

#### المساجم الجغرافية:

ولا يكتمل هذا البحث عن التراث الجغرافي للأجيال الماضية من المسلمين دون وقفة قصيرة عند المعاجم التي أجاد المسلمون عملها وتركوا لنا صورا شبتي منها ، فهناك المعاجم الجغرافية الأبجدية والمعاجم الجغرافية الموضوعية . فمن المطراز الأول المعجم الجغرافي الذي وضعه أبو عبيد عبد العزيز البكري الأندلسي الذى ألفه في التعريف بالاعلام الجغرافية الواردة في السيرة النبوية والشعر الجاهلي وشعر صدر الاسمام ، وقد سماه « معجم ما استعجم » أي قاموس ما غمض أمره من أسسماء المواضع والبقاع وهو معجم عظيم الفائدة وضعه البكري على حروف المعجم بترتيب أهل الأندلس والمغرب ، وقد كان ترتيبهم لحروف الهجاء يختلف بعض الشيء عن ترتيبها فني بقية بلاد الاسلام ، وقد قدم أبو عبيه لهذا المعجم بدراسة مفصلة جديرة بالتقدير لجغرافية الجزيرة العربية. وقد اعتمد في كتابة هذه المقدمة على الأصول العربية القديمة التي سجلها نفر من الجغرافيين العرب الذين كتبوا رسائل قيمسة في جغرافية بعض نواحي الجزيرة العربية من أمثال ابن اسحاق ابراهيم الحربي صاحب كتاب المناسك وأبى على هارون بن زكريا الهجري صاحب كتاب التعليقات والنوادر وأبي عبد الله ابن بشر السكوني وعرام بن الأصبغ السلمي وهم أوثق من كتب عن جغرافية الجزيرة العربية كما كانت فني العصر الجاهلي وصدر الاسلام • وبفضل هذه المراجع القيمة وما يضاف اليها من كتب الأدب والسيرة والتاريخ التي اعتمد عليها البكري تمكن من أن يضع معجما جغرافيا فريدا في بابه ، لأن لم يقتصر

فيه على الأماكن التى يتوارد ذكرها فى نصوص العصر الجاهلى وعصر الاسلام بل استطرد فذكر أسماء أماكن خارج الجزيرة العربية ورد ذكرها فى كتب الفتوح والتاريخ ·

وقد طبع هذا المعجم القيم أول الأمر بمعرفة المستشرق فستنفلد ثم أعاد تحقيقه ونشره مرتبا على حروف المعجم بحسب الترتيب المشرقى الأستاذ مصطفى السقا في طبعة دقيقة نشرت في الفاهرة في ثلاثة أجزاء سنة ١٩٤٨ ٠

ويلى عمل البكرى معجم ياقوت الحموى الملقب بالرومى أيضا ( ٥٧٥ - ٢٣٦/٦٣٦ ) وهو دون شك من أفذاذ أمة الاسلام ومصابيح العلم الوهاجة في تاريخها ، فهذا رجل وهب نفسه للعلم وسار في طلبه وتدوينه على منهج علمى دقيق يضاهى أدق مناهج العلم التي يسير عليها العلماء اليوم ، وفدع جانبا معجم الأدباء من تأليفه ونركز هنا على معجم البلدان ، وهو ديوان البخرافية العربية الأكبر ، واذا كان الشريف الادريسي يمنل لنا قمة الابتكار العلمي الاسلامي في ميدان الجغرافية ، فان ياقوت الحموى يمثل قمسة الجمع والتدوين والترتيب والمنهجية والاستيفاء ، فقد صنع هذا الرجل معجمه العظيم الذي جمع فيه معظم أسماء المواضع الجغرافية في عالم الاسلام في عصره وخارجه ورتبها وبوبها وجعلها ميسرة لكل طالب علم ،

والمعجم يبدأ بمقدمات في علم الجغرافي وفروعه وميادينه ، من الكلام عن الكون والكواكب ثم الأرض وهيأتها واستدارتها وأقاليمها ومناخها وزروعها ويحارها وكل ما يتصل بذلك العلم الجليل ، وهذه المقدمات وحدها كتاب كامل في الجغرافية على مذهب أهل العصور الوسطى ، وبالفعل قام أحد الباحثين المحدثين ودرس تلك الفصول التمهيدية ونشرها مع ترجمة انجليزية فأخرج للناس بذلك كتابا جديدا عن الجغرافية عند المسلمين .

ونحن ــ كما قلنا ـ مدينون في نشر هذا المعجم لأول مرة لفردينان فستنقله وهو من أجلاء المستشرقين الألمان ، وقد عرف كيف يحقق هذا السفر الخافل ويصدره في حمس مجلدات أضاف اليها مجلدا سادسا بالفهارس ومع ال هذه الطبعة في حاجة الى اعادة نظر الآن الا ان الباحث العربي لا يسعه الا أن يعترف بالدين الكبير لفستنفله على ما تجشم من مصاعب في نشر هذا الكتاب الضيخم ، وقد طبعه أمين الخانجي بعد ذلك طبعة لا بأس بها في القاهرة سنة ١٩٠٦ ثم طبعوه في بيروت طبعة تجارية لا جهد فيها لكنها سدت فراغا على أي حال .

وثالث المعاجم التي نتكلم عنها في هذه العجالة هو الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري وحفيد له حمل نفس الاسم والكنية فأما الجد فيظن انه مات قبيل سسنة ١٣٧٤/٧٧٦ وقد ذكره ابن الخطيب في الاحاطة وأما الحفيد فقد نوفي سنة ١٤٦١/٨٦٦ – ١٤٦٢، وقد ولم يكن الجد أو الحفيد جغرافيين ، ولكن الجد كان ذا الى ذلك العلم ، وقد قرأ الادريسي وأعجب به وان كان ينكر ذلك ، ولا ندري ما الذي حفزه على أن يؤلف معجما جغرافيا ، لأنه هو نفسه لم يكن ينطوى على تقدير كبير للعلم الجغرافي ، ولكنه على أي حال وضع ذلك المعجم ، وأحسن تأليفه الى حد بعيد وان كان قد أسرف في النقل عن الاخرين ودون أن يشهر الى ذلك ،

ومعجم الروض المعطار يشمل عالم الاسلام كله ومواده الأندلسيات غنية بالمادة الجغرافية والتاريخية وخاصة عن العصور المتأخرة من تاريخ الأندلس ، وسواء في الجغرافية أو التاريخ فهو يأتينا بين الحين والحين بمعلومات طيبة لم نكن نعرفها • وهو بالنسبة للأندلس والمغرب مرجع لا يستغنى عنه باحث ، ومعلوماته عن المغرب أقل قيمة ولكن بعضها عظيم القدر منل مواده عن فاس ومراكش • ومواده عن المشرق جيدة تدل على جهـــد كبير في الجمع والتقييد • ومهما كان الأمر فهذا معجم طيب جدا يدل على تأصل فن عمل المعاجم الجغرافية في عالم الاسلام ، وقد توفر على دراسته نفر من أعاظم المستشرقين من أمثال. جود فروا دیموجین وجاستون فییت ولیفی بروفنسال وامبرتو ریستانو·، ونشر ليفي بروفنسال مواده الأندلسية وبعض مواده عن صقلية ، ونشر ريزتيانو مواده عن صقلية ثم جاء احسان عباس فنشره نشرة كاملة بذل فيها جهدا مشكورا وجعل هذا الأصل العظيم القيمة تحت تصرف أهل العلم كافة ، وتلك خدمة لابد أن نذكرها له وان كان قد سها فيما نرى عن أن يذكر في مقدمة كتابه الدراسسة الضافية التي أدرناها على الحميري في كتابنا « تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » • وهو سهو يصعب على التصور ، ولكننا أهل علم ، وأهل العلم اصحاب خير ، ولا حساب ــ فيما يقولون ــ بين الخيرين ·



والآن وقد استعرضنا تاريخ هذا العلم الشريف وما مر به من تطورات عند المسلمين وما كان لهم فيه من كشوف ، وما ظهر في تاريخه عندهم من أعلام وما تناولوه من فروع ذلك العلم ، فلنلق نظرة على حصيلة هذا كله أى على المعلومات الجغرافية التي تجمعت عند المسلمين عن الكون وما فيه والأرض. وبلادها وعبادها لنرى ان الجغرافيين المسلمين قد قاموا برسالتهم في ذلك الميدان على وجه محمود جدا •

# فكرة عن معسلومات الجغرافيين المسلمين عن السكون والأرض وما فيهسا :

كانت معلومات المسلمين عن أوروبا تفوق في مجموعها معلومات الأوروبيين عن بلادهم في تلك العصور ، ولدينا عن العالم الأوروبي خمسة نصوص على الأقل تؤيد ذلك : الأول هو الترجمة العربية التي عملها قاسم بن أصبغ البياني بالاشتراك مع قاضي النصاري في الأندلس حفص بن البر أو الوليد بن خيزران الذي كان يعرف بابن مغيث ، وهذا النص العربي الموجود الآن يعطى فكرة سليمة عن بلاد أوروبا بتسميات بحارها وأنهارها وجبالها في العصور الوسطي، والوصف هنا جغرافي خالص لا يتناول أي تقسيم سياسي ، وهو يصف أوروبا من شبه جزيرة ايبيريا الى سواحل البحر الأسود (١) والنص الثاني قطع قصيرة ولكنها عظيمة القيمة من القسم الخاص بأوروبا من كتاب المسالك والمالك لأبي عبيد البيري (٢) ، وهو وصف لا بأس به وان كان قطعا متناثرة فهو يعطى وصفا دقيقا لبعض نواحي أوروبا لم يكن العرب يعرفون عنها شيئا ومن سوء حظ ان المعلومات التي يوردها هذا النص قليلة في مجموعها محموعها مهموعها معموعها معموعها معموعها معموعها معموعها معمود النص قليلة في مجموعها م

والمصدر الثالث تقرير عن رحلة الى أواسط أوروبا قام بها أندلسى يهودى أو يهودى أسلم يسمى ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى ويسمى أيضا ابراهيم ابن يقوب أو ابراهيم بن يوسف وقد ذكرناه وقلنا ان البكرى أورد قطعة كبيرة منه فيما عثرنا عليه من مسالكه •

والمصدر الرابع هي الأجزاء الخاصة ببلاد أوروبا من نزهة المستاق للادريسي، وهي أحسن ما لدينا عن جغرافية أوروبا على الاطلاق الى آخر العصور الوسطى، فقد وصف الادريسي كل بلد من بلاد أوروبا وصفا دقيقا الى حد بعيد، وقد نشر الأجزاء الخاصة بأوربا من نزهة المستاق أساتذة أوربيون وحققوها وقرروا ان الادريسي جغرافي أصيل عمل على أساس علمي سليم في الدراسة والوصف والمعرفة بكل ما يتصل بالنواحي التي يصفها من معلومات تدخل في باب الجغرافية البشرية الاقليمية بمعناها الحديث وقد نشر النص الكامل لنزهة المستاق بتحقيق نفس من العلماء الأوربيين وغير الأوربيين ونير الوربيين ونير الوربيين ونسحيح وستطيع اليوم بناء على ذلك التحقيق المتقن أن نقدر الادريسي قدره الصحيح وستطيع اليوم بناء على ذلك التحقيق المتقن أن نقدر الادريسي قدره الصحيح و

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، مدريد ١٩٦٧ ، ص ٣٦٠ وما بعدها ٠

٢١) تحدثنا عنه في كتابنا الأنف الذكر ص ١٣٢ وما يليها وجمع هذه القطع ونشرها الدكتور
 عبد الرحمن الحجي في كتاب نشره بعنوان « جغرافية أوروبا عند البكرى « •

وعن افريقية عرف العسرب مصر وبقية الشسمال الافريقي معرفة تامة ووصفوهما أدق وصف ، وكانت معلوماتهم عن الصحراء الكبرى وطرقها وناسها وما يليها جنوبا وبلاد افريقية المدارية وجزء كبير من افريقية الاستوائية الغربية والوسطى وكان المسلمون يسمونها بلد السودان ، وقد وصف لنا أجزاء مختلفة من هذه البلاد البكرى والادريسي وابن بطوطة ، وقد كان هناك كتاب خاص يصف هذه النواحي ألفه جغرافي يسمى محمد بن فاطمة ، ومن أسف ان هذا الكتاب لم يوجد الى الآن وان كنا نجد فقرات طويلة منه عند الجغرافيين الذين ذكرناهم والأصول العربية الكبرى التي قعتمد عليها في معرفة المغرب والصحراء وافريقية المدارية والاستوائية وهي مؤلفات البكرى والادريسي وابن خلدون وابن سعيد والحسن بن الوزان المعروف عند الغربيين باسم ليون الافريقي وقد كتب هذا الرجل وصفه للمغرب والصحراء باللاتينية ثم ترجم الى معظم اللغات الأوروبية ، والآن ظهرت له ترجمة عربية جيدة •

وقد أعطينا فيما سبق فكرة واضحة عن معرفة الجغرافيين المسلمين لآسيا كلها وخاصة البلاد الاسلامية منها ، فلا تبك أن معلوماتهم كانت كاملة عن جزيرة العرب وبلاد الشام وآسيا الصغرى والعراق وايران وأفغانستان جميعا ومعظم شبه القارة الهندية وبلاد ما وراء النهر · أما ما يلى ذلك شمالا وشرقا فكان معروفا عندهم معرفة طيبة جدا ، فبالاضافة الى معلوماتهم الغزيرة عن بلاد الترك والتركمان والتستر والمغول والخزر والقومان ، فقد كانت معارفهم عن بلاد الصين طيبة وخاصة فيما يتعلق بجنون الصين وسدواحلها وبحارها وكذلك بقربها المعروف بسنكيانج ، فهذه كانت بلادا اسلامية ولا زال معظمها اسلاميا ، ومعلوماتهم عن جزائر جنوب آسيا وجنوبها الشرقى كانت طيبة جدا ، وقد عرفوا كوريا دون شك وسموها بلاد السيلا أو الشيلا أما اليابان فلا ندرى كيف غاب أمرها عنهم ، ولكن ذلك ربما رجع الى ان بلاد اليابان كانت مغلقة ومجهولة بالتالى لكل العالم خارجها ·

اذن فقد خلف لنا الجغرافيون العرب والمسلمون صورة صادقة للأرض وما عليها ومن عليها صحيحة ومتكاملة الى حد بعيد ، وقد تعاون على تجميع هذه المعلومات الجغرافيون والرحالة والتجار وصاغها علماء في الجغرافية يعرفون حدود العلم الجغرافي ومطالبه وان الانسان ليملكه الاعجاب بالفكر العربي الذي عبرف كيف يلم بالأرض ومن عليها من كوريا ( بلاد السيلا ) الى الجنزد البريطانية ( بلاد الانقليشيين ) ومن بحر شمال آرال ( بحيرة خوارزم ) وبحر قزوين وما يليه غسربا من بلاد أوروبا حتى المحيط الأطلسي وهي بلاد الترك والصقالبة والفرنجة شمالا إلى بلد السودان وهو افريقية المدارية والاستوائية

و بحار جنوبى آسيا وجنوبها الشرفى · كل ذلك عرفوه ورسموه ووصفوه جملة وتفصيلا ، وعلمهم هذا حقيقى يقوم على تجربة ومعاينة ودقة ، ثم ان معلوماتهم عن تكوين الأرض وتركيبها الجيولوجي كانت لا تقل عن علمهم بسلطح الأرض وللبيروني ملاحظات في غاية العمق عن ان بلادا مثل جزيرة العرب كانت في يوم من الأيام بحارا ، وقد تحقق عن ذلك بنفسه عندما رأى في أرض الحجاز أصدافا وحفريات حبوانات بحرية ، وتحسدت المسعودي عن عوامل النحت والتعرية وفعل الأمطار والرياح وحاول نفر من الجغرافيين العرب التعرف على طبيعة باطن الأرض الملتهب مستدلين على ذلك بجبال النار وما يخرج منها من حمم والحمات ومياها حارة · وتكلم المسعودي عن الشدلات أو الجندادل والكهوف في الجبال وعلى شواطيء البحار وتكلموا عن ذلك كلاما علميا دقيقا ·

وقام بعض رحالة المغرب منفرقين بجهود جغرافية كشفية لا تتم اليوم الا بجهود الجُماعات العلمية التى ترصد لذلك المال الطائل ، بل غامر بعض العرب بمحاولات لعبور الأطلسى رغم مخاطره وخير الفتية المغروين معروف ومحاولة خسخاس المغربى مذكورة فى أكثر من مرجع .

بل بلغ من اتساع علم علماء المسلمين بالأرض وما عليها ومتابعتهم لل يجرى حول بلادهم من أحداث لم يكن لأهل السياسة بها اهتمام ان ابن خلدون أثبت في مقدمته ما يدل على انه كان على علم بمحاولات البرتغاليين السير في البحر بمحاذاة سواحل افريقية وفي هذا يقول: « وفيه رأى في بحر الظلمات من جهة غربية الجزائر الخالدات التي منها بدأ بطليموس بأخذ أطوال البلاد وليست في بسيط الاقليم ( يريد الأول) وانما هي في البحر المحيط جزر متكثرة ، أكبرها وأشهرها ثلاث (١) ويقال انها معمورة » ٠

وقد بلغنا ان سفائن الأفرنج مرت بها فى أواسط هذه المائة (٢) وقاتلوهم ففتحوا منهم وسبوا ، وباعوا بعض أسرارهم بسدواحل المغرب الأقصى ، وصاروا الى خدمة السلطان ، فلما تعلموا اللسان العربى أخبروا عن حال جزائرهم ، وانهم يحتفرون أرضهم للزراعة بالقرون وان الحديد مفقود بأرضهم ، وعيشهم من الشعر وماشيتهم المعز وقتالهم بالحجارة ، يرمونها الى خلف ، وعبادتهم

<sup>(</sup>١) المراد منا جزر الكنارياس ، والمعروف اليوم ان جزرها الكبيرة سنع ٠

 <sup>(</sup>۲) المراد المائة الثامنة الهجرية / الرابعة عشرة الميلادية لأن ابن خلدون توفي في ٢٥ رمضان ٨٠٨ / ١٩ مارس ١٤٠٦ ، في الفاهرة ، وكان فد فرغ من تاريخه ومقدمته دمل نسيك يسنوات ،

السبجود للشمس اذا طلعت ، ولا يعرفون دنيا ولم تبلغهم دعوة » ( المقدمة ص ٤٩ ) ٠

تلك هي حصيلة جهد علماء المسلمبن في دراسة الأرض وما عليها ونعريف مواطنيهم بالدنيا وأهلها · ونعتفد ان الجغرافيين العرب والمسلمين قاموا بواجبهم نحو العلم في ذاته ونحو أمتهم الاسلامية ، فقد اجنهدوا ودرسوا وجابوا الآفاق ودرسوا تجارب الماضين وما كتبوه وأخذوا منه ما ينفعهم وتركوا ما لا ينفعهم ووضعوا في ميدان العلم الجغرافي أساسا متينا للجغرافية البشرية بكل فروعها ، فبماذا نطالبهم بأكثر من ذلك ؟ انها حصيلة جليلة وشهادة دقيقة للعلم عند العرب والمسلمين جميعا ، وما نظن أن أهل العلم عند المسلمين في ميدان من الميادين قد بلغوا التوفيق قدر ما بلغ الجغرافيون والمؤرخون · شهد لهم بذلك رجال ذوو قدر عظيم في موازين العلم من أمثال كارلو ناللينو وجورج سارتون واغناطيوس كراتشكوفسكي · ويكفي أن نذكر هنا ان عالما ايطاليا جليلا هو ليفي دلافيدا في آخر دراسة له عن الادريسي تأسف على ان جغرافيته دخلت في تراث المسلمين ولم تدخل في تراث الايطاليين لأن الادريسي وحده شرف لأي حضارة من حضارات الأرض ، فما بالك وهو عندنا \_ في ميدان، وحده شرف لأي حضارة من عشرات الأرض ، فما بالك وهو عندنا \_ في ميدان.

الفنون الزخرفية

الدكتورة سىعاد ماهر

# ماهية انفن الاستلامي

لقد عرف الفلاسفة الفن بأنه التعبير المادى لفكرة دينية فى الانسسان أو بواسطة الانسان وان المدين والفن توأمان منذ البداية ، فهو يولد فى معظم الحالات فى خدمة الدين فنمائيل الآلهة وصورها وأماكن العبادة ومستلزماتها كانت أهم عظاهر الفن منذ البداية •

فاذا رجعا الى عصر ما قبل التاريخ وجدنا أن الانسان البدائى عندها الستقر به المقام فى الكهوف قام الى جدرانها يزخرفها والى آلات صغيرة يزينها ويجملها على اننا لا نعرف على وجه التحديد السبب الذى دعاه الى الاشتغال بالفنون الجميلة هل هى الغريزة التى أوحت اليه بمجالات الطبيعة أم هى الرغبة فى جلب النفع واتقاء الشر وأيا كان السبب فان الشىء الذى لا شك فيه هو أن الانسان الأول اعتقد بقوى عظيمة تؤثر فى كيانه دون أن يراها لذلك لجأ الى الفن يستعين به على تحقيق بغيته فنحت التماثيل وأقام الأنصاب ورسم الصور،

ولم يقتصر الفن على خدمة الانسان البدائي في ديانته الساذجة بل خدمه كذلك في عصر الخصارات عندما تقدمت عقائده الدينية فقد اعتقد المصريون القدماء بعودة الروح ومن نم نحتوا التماثيل التي ستحل فيها الروح وزينوا المقابر ونقشوها وآثنوها بكل ما يحتاج اليه الانسان في حياته الآحرة •

واذا كان اليونان قد برعوا في فن النحت والتصوير الى درجة لم يصل اليها شعب من شعوب الحضارات القديمة فانما الباعث على ذلك بل والفضل فيه يرجع الى ديانتهم فقد ابتدعوا لأنفسهم آلهة نزلت الى مستوى البشر فمنها الصالح ومنها الطالح وتخيلوا هذه الآلهة على صورة الانسان والحيوان والأجرام السماوية وبذلوا جهدهم في نحت تماثيل لها كانت أروع ما أخرجته يد البشر

كذلك كان الفن فى خدمة باقى ديانات شعوب الشرق القديم ومن سومريين وبابليين وآشوريين فقد استخدمت هى الآخرى فن النحت البارز فى نقش صور الهيهم التى تخيلوها على صورة الانسان والحيوان على السواء .

وجاء الدين اليهودى أول الاديان السماوية والشعوب على هذه الحالة من. الوثنية وعبادة الأصنام فعمل جاهدا على الحيلولة بينهم وبين الفن حتى يبعدهم عن عبادة الأوتان فقد ورد في التوراة في الاصحاح العشرين من سفر الخروج « لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا نصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق ومما في الأرض من تحت وما في الماء من تحتالأرض ولاتسجدن لهن ولا تعبدهن لاني أنا الرب الهك اله غبور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجبل الثالث والرابع من مبغضي » •

ثم ظهر الدين المسيحى واعتنفه كتير من بني اسرائيل كما انتشر في الدولة الرومانية وكما حرمت اليهودية عبادة الأوتان بعبارة أخرى قضت على الفنون التشكيلية فضاء مبرما كذلك فعل الدين المسيحي ولكن في شيء من الرفق والهوادة فهو لم ينه عن نقش الصور وصنع التماثيل وانما دعا الى الزهد والتقشيف وهما والفن الجميل على طرفى نقيض فقد ورد في الانجبل (في الاصحاح السمادس من انجيل متى) لا يقدر أحد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم ويحتقر الآخر لا يقدرون أن يخدموا الله والمال

لذلك أقول لكم لا تهتموا لحباتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم. بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس .

على أن المذهب الكاثوليكي المسيحي اعتمد اعتمادا كليا على الفن في نوضيح تعاليمه وتصوير الحوادث الدينية وتاريخ المسيحية وسيرة أبطالها ·

فاما الدين الاسملامى فقد كان له موقف حيال الفنون التطبيقية يختلف عن موقف الدينين السابقين فهو لم يستعمله فى طقوسه الدينية كما هو الحال بالنسبة للمسيحية كما انه ينكرها كما فعل الدين اليهودى .

أما عن كراهية التصدوير عند المسلمين فأساسها أحاديث تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم والقصد منها البعد عن الوثنية وعبادة الأصنام وذلك فضلا عن كراهية الرق في ذلك العصر الذي ساد فبه الزهد والتقشيف والجهاد في سبيل الله •

أما القول بان الاسسلام حرم التصوير فليس له أساس من الصحة اذ. لم يعرض القرآن الكريم للتصوير بشىء وقد كان لهذه الكراهية أثرها في الفن. الاسلامى الذى ابتعد عن نحت التمانيل المنفصلة أو المنفردة (Free standing statues) وانما أنقن أنواعا أخرى وكذلك اللوحات الفنية المستقلة ( Free paintings)) وانما أنقن أنواعا أخرى من الزخرفة قوامها العناصر الهندسية والنباتية بعد ان جردها عن أصولها التطبيعبة وأسرف في استعمالها حتى أطلق عليها الأوربيون اسم ( آرابيك ) (Arabesques) على أننا لا ندعى أنه كان للعرب قبل الاسلام حظ وافر في مزاولة الفنون التشكيلية اللهم الا في أطراف سبه الجزيرة العربية في بلاد اليمن والأجزاء المتاخمة للدولة الساسانية من المناذرة والمجاورين من الدولة البيزنطية من المناذرة والمجاورين من الدولة البيزنطية من الغساسة .

وعلى ذلك فاننا نستطيع القول بأن الفن الاسلامي أخذ قوامه الروحي من وسلط سبه الجزيرة العربية أما قوامه المادى فقد تم صوغه في أماكن أخرى كانت للفن فيها قوة وحياة ·

#### أقسام الفنون الجميلة:

لقد رأينا قبل أن نتناول بالبحث والدراسة موضوع « الفنون الزخرفية الاسلامية » ان نذكر كلمة موجزة عن أقسام الفنون العامة حتى نستطيع تحديد موقع الفن الاسلامي بين غيره من الفنون فقد كان للفن الاسلامي طبيعة خاصة الفرد بها عن الفنون السابقة عليه واللاحقة له •

ومن المعروف ان الفنون الجميلة تنقسم الى قسمين كبيرين الأول منها هو المدى يطلق عليه الفنون الزمنية أو فنون الحركة • (Arts Dynamiques) وهى الفنون التى لا يتذوقها الانسان الا بحاسة السمع ومن ثم فهى تحتاج الى الزمن حتى يتم تأثيرها كالموسيقى والشعر والغناء والخطابة وما يليها أما فنون الحركة كالرقص وما شابه فبرغم انه يدرك بالنظر الا انه يحتاج كذلك لزمن لاتمام الحطوات على الايقاعات الموسيقية •

أما القسم النانى فهو الفنون التشكيلية Aris plastiques وهى التى يحقق بها الفنان أشكال المرثيات النى يقع عليها بصره ويتمتع بها الآخرون عن طريق الرؤيا كالعمائر والتماثيل والصور والزخارف وقد يمتد الاعجاب بها فيلمسها بيده وهكذا تشترك حاسة اللمس مع حاسة النظر في تذوق الفنون التشكيلية ٠

واذا كانت الفنون الجميلة الاسلامية تحتوى على القسمين الكبيرين السالف الاشسارة اليهما شأنها في ذلك شيأن الفنون الأخرى الا ان القسم التشكيل من الفن الاسلامي قد اختصر على فروع معينة بخلاف غيره من الفنون •

اذ بينما نجد الفنون التشكيلية في الفنون القديمة والحديثة على سواء تنقسه الى الفروع الأربعة الآتية :

L'Architecture-Architecture

١ ــ العمارة

La Sculpture - Sculpture

٢ ــ النحت

La Painture-Painting

٣ ـ التصوير

Les arts Décoratifs-Decorative Arts

٤ \_ الفنون الزحرفيه

وقد تسمى الفنون الزخرقية بأسهاء أخرى متعددة منها:

Les Arts plas appliques-applied Arts.

الفنون التطبيقية

Les arts mineurs — Minor Arts.

الفنون الفرعية

Les arts industriels — Industriels.

الفنون الصناعية

نقــول اذا كانت الفنـــون التشكيلية الاسلامية جميعها ننقسم الى الفروع الأربعة السابقة فان الفن التشكيلي الاسلامي يقتصر على فرعين منهما فقط وهما :

١ ـ العمارة

٢ ــ الفنون الزخرفية أما فن النحت والنصوير فلا وجود لهما فى الفن الاسلامى اللهم الا فى فن الحفر الغائر والبارز على المعادن والمواد الصلبة كالخشب والعاج والعظم والأحجار والرخام والبلور الصخرى وما اليها ومن ثم فهو يدخل ضمن الفنون الزخرفية أما نحت التماثيل المنفرده • فلا وجود لها فى الفن الاسلامى على الاطلاق • (Free — Standing Statue)

كما أن فن التصوير وهو الذى يعرف باسم المتمتمات والذى لم يظهر فى الفن الاسلامى الا قرابة القرن السادس للهجرة فلم يكن فنا قائما بذاته فليس هناك لوحات مستقلة وانما كان يدخل فى مضمار فن زخرفى آخر يصرف باسم فن الكتاب ٠

ذلك أن الصورة أنما وجدت لتوضح معنى الكتاب وليس لها شخصية منفصلة كما أن المصور كان مركزه ثانويا فهو يتبع ويدور في فلك الخطاط والمذهب وكذا صانع جلدة الكتب .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وهكذا نرى ان الفن الزخرفى بالنسبة للفن الاسلامى قد استوعب بين. جنباله فضلا عما هو موجود من تعريعات فى الفن الزخرفى بالنسبة للفنسون الاخرى فن النحت وفن النصوير ومن نم فاطلاق اسم فن تطبيقى أو فن فرعى أو صناعى عليه يتنافى تماما مع طبيعة الفن الاسلامى على ان علماء الآثار ومؤرخى الفنون لم يجدوا غضاضة فى ان يفصلوا فروعا متجانسة من الفن الزخرفى الاسلامى وهو فن تجويد الخط والتذهيب والمنمات والتجليد وأطلقوا عليه اسم فن الكتاب •

# وحسدة الفن الاسملامي

لفد بدأت الحضارة الاسلامية بمعناها الصحيح في النصف التاني من القرن الأول من الهجرة بعد أن جمعت الى قوة العقيدة والايمان العلوم والفنون التي نفلنها من الأمم التي خضعت لها وصبغتها بالروح الاسلامية الحقة واستمرت الحضارة الاسلامية قوية فتية قرابة أربعة قرون ثم أفسحت المجال بعد ذلك للتمدين الاسلامي يفسر ويحيى علومها ويستجدى تراتها حتى الآن و

ولما كانت الفنون الجميلة بكون الجانب المادى من الحضارة الاسلامية ، لذلك فقد أصبح من الضرورى لمن يريد دراسة أو معرفة الحضارة الاسلامية الالمام بتلك الفنون و والفنون الاسلامية تنقسم الى قسمين رئيسيين ، العمارة وهى تقوم أساسا على العلوم الرياضية والجولوجية وعلم البيئة ومستلزماتها ومنتجاتها وما الى ذلك من علوم و أما القسم الثانى فهو الفنون الزخرفية وهى تدخل في صميم علم الكيمياء والطبيعة وذلك في صناعة المعادن والزجاج والنسيج والخزف وما اليه ، كما يدخل في علم الفلك آلات الاسطرلاب والساعة الدقاقة والبوصلة والمربع والمقنطر وما الى ذلك من آلات الرصد والمراصد وكما تتصل صناعة السلاح والمفرقعات بعلم الفلزات وغيرها من العلوم العقلانية وكما تتصل صناعة السلاح والمفرقعات بعلم الفلزات وغيرها من العلوم العقلانية و

على أن الذى يدعو الى الاعجاب حقا ، هو كيف أتيح للحاكم العربى أن يوحد بين فنون مجموعة من الشعوب المتباينة المتنافرة التى اعتنقت الاسلام ، وأن يخرج منها فنا متجانسا له قوامه ومميزاته الخاصة ، فمن المعروف ان الفن الاسلامي قام على أسس فنون الفرس والروم والصين والقبط والبربر ، ولكن ليس معنى هذا ان الفاتح العربي كان خلوا من الفنون الجميلة ، فقد كان له قصب السبق في مضمار الشعر والأدب والخطابة والفروسية وما اليها ، انها الذي بعنيه هنا هو الفنون التشكيلية ، ذلك ان طبيعة وسط شبه الجزيرة

الصحراوى وانتقال المدو من مكان الى آخر سعيا وراء الكلا والمرعى ، لم يكن ليساعد فى ذلك الوعد على قيام فنون تشكيلية بالمعنى الذى نفهمه اليوم ، اللهم الا فى أطراف سبه الجزيرة ، المناذرة المجاورين للساسان فى الشمال الشمال الغسريى والبمن فى الركن السنوبى الغربى لشبه الجزيرة ،

على أن الفاتح العربي لم يقبل نلك الفنون على علاتها . فقد عمل بعد أن جمع عناصره من جميع أنحاء العالم الاسلامي على اسسبعاد ما كرهه الدين أو ما يتفق ومزاجه الخاص ، ثم صهر العناصر المنتقاة في بوتقة واحدة ثم أضاف اليها من عنده الكنابة والخط العربي وأخرج فنا متجانسا • وقد استغرقت هذه العمابة من جمع واستبعاد ومزج واضافة ثلاثة قرون تقريبا ، أصبح للفن الاسلامي بعدها مصبرانه الخاصة التي تكاد لا نخطئه العين •

على أن هذه الوحدة لم نكن وحدة عهوية كما لم يأت بمحض الصدفة بل أدت اليها عدة عوامل بعضها سياسى والآخر اقتصادى وثالث دينى ، أما العامل السياسى فهو نظام الالتزام وهو النظام الذى عرفه العالم القديم باسم الليتورجيا المناسية المناسقة وقوامه فى الاسلام التزام أقاليم العالم الاسلامى بتقديم أحسن ما نننجه تلك الأقاليم من صناعات وخبرات والصناع والفنيين ومواد الصناعة الى الحكومة المركزية للفيام بما تريده من الأعمال الفنية الجليلة ، وهكذا تجمعت منتجات العالم الاسلامى فى دمشق فى العصر الأموى وفى بغداد فى العصر العباسى وصهرت هذه الفنون وأخرجت منها فنا جديدا له مقوماته الخاصة ، العباسى والدولة ووزعت هذا الفن الجديد على جميع الولايات الخاضعة لها ،

ومن الأسباب السياسية الهامة التى أدت الى وحدة الفن نظام الطراز والطراز مأخوذة من الكلمة الفارسية ( ترازيدن ) بمعنى طرز أو زخرف . ثم أصبحت نعنى في العربية الكتابة على الورق والنسيج ثم اتسع مدلولها وأصبحت تعنى مصامع النسبج بل والمشرف عليها الذي عرفها باسم صاحب الطراز ويحدثنا البيهقي في كتابه المحاسن والمساوى، عن قصة الطراز فيقول ، ان مصر كانت صدر البردي الى الروم وقد كتب عليه عبارة التتليث المسيحية ( الأب الابن الروح القدس ) ، فلما علم بذلك الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ، استاء أن ترسل دولة اسلامية ورقا عليه عبارات مسيحية ، وأمر أن تستبدل تلك العبارة « الله يعلم ان لا الاه الا هو » • فلما ورد البردي على امبراطور الروم خلوا من عبارة التثليث وعليه عبارة التوحيد ، غضب غضبا شديدا ، وأرسل خلوا من عبارة التثليث وعليه عبارة التوحيد ، غضب غضبا شديدا ، وأرسل

نبيهم • فلما عرف بذلك عبد الملك بن مروان ، أمر بأن تصك الدولة الاسلامية نقودها ، كما أصدر قرارا بأن تكون الكتابة على الطراز (أى الورق والنسيج) باللغة العربية ولمن خالف ذلك نكون عقوبته شديدة • (وقد نطور نظام الطراز على النسيج بحيث أصبح شارة من شارات الملك ، فقد كان شريط الكتابة يبدأ بالبسملة نم الدعاء للخليفة وذكر اسمه واسم صاحب الطراز ومصنع الطراز والمدينة التي يوجد بها ثم السنة التي نسج بها النسيج ، وهذا نص طراز صنع مهدينة شطا بمصر:

« بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله لعبد الله أمير المؤمنين المعتمد على الله مما أمر بعمله على يدى مولى شفيع بطراز الخاصة بمدينة سطا سنة تلاث وسبعين ومائتين » ٠٠

أما العامل الاقتصادى فهو انتفال التجارة من أقصى الشرق فى الصين عبر وسط آسيا بالهند وايران والعراق حتى ننتهى فى مصر والشام ومنهما نننقل الى شمال افريقيا والأندلس برا وبحرا • ولما كانت كل هذه الأقاليم خاضعة للدولة الإسلامية ، الأموية تم العباسية ، فقد كان الاتجار بينها سهلا ميسورا • وعن طريق التجارة وتبادل السلع تتقارب الأذواق ويحدث كثير من النقل والاقتباس مما يؤدى فى النهاية الى الوحدة • كذلك كان العامل الدينى من الأسباب القوية والمباشرة فى التأليف والوحدة ، ونعنى به فريضة الحج • ففى هذا المؤتمر الاسلامي حيث تجتمع جميع الشعوب الاسلامية على اختلاف مشاربها وأذواقها يؤدون مناسك الحج بالطواف والسعى والوقوف بعرفة وقضاء ثلاثة أيام بمنى تتآلف القلوب وتتقارب المشارب والأذواق ومن هنا تحدث الوحدة الروحية التى هى غاية ما يصبو اليه الفن الاسلامي الرفيع •

# أولا ـ النسييج الاسلامي

لقد كان للدولة الاسلامية منذ نشأتها سياسة خاصه ازاء الدول التى استولت عليها أو خضعت لها وذلك من الناحية الادارية والفنية ، فقد تركت لها مطلق الحرية في أن تظل هذه النواحي على ما كانت عليه قبل الفتح الاسلامي، وذلك جريا على سياسة التسامح الدي سار عليها العرب في معاملة الشعوب المغلوبة من جهة ، وجهل الفاتح بالنظم الادارية وعدم المامه بالفنون التطبيقية من جهة أخرى ، على أن هذه الحال لم تستمر طويلا فقد تبدلت حياة البداوة والتقشف في عهد الخلفاء الراشدين الى حياة البذخ والترف في عهد الدولة الأموية ، وقد ظهر أثر هذا التحول في الفن عامة وفن النسيج بصفة خاصة ،

فقد ظهرت على النسيج كمابات عربية ترجع الى عصر الحليفة الوليد ابن عبد الملك ، فقد عتر على قطعة نسيج صنعت سنة ثمان وثمانين للهجرة كما هو منسوج عليها • وان كان هذا التاريخ قد أثار خلافا بين العلماء لكنى لم أجد فيما أبداه القائلون بعدم صحته ما ينهض دليلا معقولا بل على العكس ، وجدت تفاصيلها الفنية كالزخرفة وأسلوب الكتابة يؤيدان صحته • وفى الواقع ان هذه النقطة لتعد أكبر دليل على صحة ذلك النص التساريخي الذي أورده البيهقي •

وعلى ذلك فمن المحتمل أن تكون أقدم كتابة طراز على النسيج وصلت الينا هي من عهد الوليد بن عبد الملك من عهد مروان الثاني آخر خلفاء الدولة الأموية •

كذلك كنر استعمال مادة الحرير في صناعة المنسوجات ، وقد كانت هذه الخامة نادرة الاستعمال ، وكان استعمالها في العصر الاسلامي يخضع لقيود كثيرة بعضها ديني ، والبعض الآخر اقتصادى ولذلك كان يكتفى في كثير من الحالات بكتابة شريط الطراز فقط بمادة الحرير على نسيج ساده .

أما أسلوب الخط في هذه الكتابات فقد بدأ في أول العهد الاسلامي بخط كوفي لين ذي استداره بسيطة ثم انتشر بعد ذلك الخط الصلب ذو الزوايا •

وقد بلغ نسيج الكتان درجة عظيمة من الدقة والاتقان في العصر الاسلامي، كما هو وارد في مؤلفات العرب وغبرهم وكما هو ثابت من القطع التي وصلت الينا ·

# النسبيج الاسلامي في مصر

لقـد كانت الصـناعات في عصـور ما قبل التاريخ تقوم على عدة حرف أو صناعات بدائيه محدودة العدد . دعت اليها الحاجة الى تحقيق بعض الأغراض الوقائية والمعيشية كالدفاع عن النفس والعشيرة واجابة مطالب الحياة الملحة ، ولم تكن هذه الصـناعات مبنية على نظريات علمية تطبيقية بل كانت تقليدا للطبيعة أو تحويرا لها . نم أخذت تتطور وتتهذب تبعا لنمو الذوق الفني ، وعلى هذا يمكن القول بأن الصناعات سبقت الفن ثم امتزجت به عندما ارتقى الانسان في معيشته بعض الشيء وأخذ يمطلع الى الكماليات ومن هنا نشأ الفن التطبيقي الذي يعتبر صناعة مهذبة يلعب الذوق الفني فيها دورا كبيرا .

ولما كانت مصر باجماع الباحتين أقدم موطن للحضارة وصناعاتها أقدم

الصناعات ، فقد تكون صناعة الغزل والنسج من بين تلك الصناعات التى لازمت الحضارة في مصر منذ بدايتها ، وانه لمن العبث أن نحاول رسم صورة صادقة لهذه الصناعة في عصور ما قبل التاريخ ، اذ تعوزنا المصادر التاريخية والآنار المادية التى بوضح الوسائل أو الطرق التى كانت متبعة وقتقذ في غزل الخيوط ونسبج الاقمشة ، كما أعوزننا بالسبة لغزل الخيوط التى عثر عليها الأستاذ يونكر (١) في مقابر مرمدة ، ببنى سلامة الواقعة على حافة الدلتا الغرببة ، وكذلك تعوزنا وسائل نسبج الأقمشة التى عشر عليها في الفبوم والتي يرجع عهدها الى العصر الحجرى الحديث ، وعلى كل فان العنوز على مثل هذه الخيوط .والأقمشة يدل على بوادر قيام هذه الصناعة وانها بدأت نظهر في نهاية هذا العصر ، ثم أخذت تنمو وتتقدم الى أن وصلت الى درجة لا يسنهان بها في العهد الفرعوني ،

ومن الثابت ان المصريين القدماء كانوا يستعملون النباتات ذات الألياف المشمنة في صديع المنسوجات وفي حاجاتهم اليومية ، وأهمها الكتان وألياف النخيل والحلفا التي كانت تستعمل في عمل الحبال منذ أقدم العهود (٢) ٠ أما الألياف الحيوانية فلم تكن ذات أهمية كبيرة في صديع الأقمشة ، ويرجع السبب في ذلك الى عدم صلاحية صوف الأغنام التي كانت موجودة وقتئذ لعملية الغزل(٣) ولاعتقادهم بعدم طهارة هذا الصوف ٠ أما في عصر البطالمة فقد كان الصوف يلى الكتان في الاهمية (٤) في صناعة النسيج واستمر الحال على ذلك حتى أوائل العصر الاسلامي ٠

وقد ضرب المصريون بسهم وافر في صناعة الكتان وبلغوا فيها درجة عظيمة من الروعة والكمال يعز الوصول اليها حتى في الوقت الحاضر ، رغم التقدم الكبير الذي أدخله التطور الآلي اذ بلغت بعض المنسوجات المصرية القديمة الملفوف فيها الموميات وخاصة القطعة التي وجدت بمقبرة تحتمس اثالث (٥) ، والموجودة بالمتحف المصرى بلغت من الدقة ما جعلها تحاكي أدق أنواع الموسلين الهندي (والكريب جورجيت) .

۱) الاستاذ سليم حسن \_ مصر القديمة \_ حد ٢ ص ٨٥ . Caton Phampson : The Neoletic Industry of the Fayum Desert.

<sup>(</sup>٢) سليم حسن : ج ١ ص ٨١ ٠

<sup>. (</sup>۳) سلیم حسن ح ۲ ص ۱۱۷ ۰

Braulik: Alt Aegyptische Gewebe p. 86: G.H. Johl, Alt Aegyptisch Webstul. p. 2.

<sup>(</sup>٤) البطالة ج ٢ ص ٤٤٥ ٠

<sup>.(</sup>٥) بالمنحف المصرى حجرة أنمره ألما حزَّيه (نج) تحتمس الثالث

ولم تقف شهرة مصر بمنسوجانها عند العصر الفرعونى بل امتدت الى العصر البطلمى ، فقد تكلم مؤرخو اليونان عن نسيج الكتان المصرى من حيث دقة صنعه وخصوا منه بالذكر نوعا دقيقا جدا قالوا عنه نسيج (اليبوس) (۱) ويعتقد الأستاذ لوربيه أن هذا يفابل فى اللغة المصرية القديمة كلمة (تبسوت)(٢) أى ملكى للدلالة على أنه أفخر نوع من نسيج الكتان ، وفى العصر الرومانى أنسا الأباطرة مصانع الجنيسيم (٣) ، أى مصانع النسيج الملكى ، بمدينة الاسكندرية عاصمة القطر المصرى فى ذلك الوقت ، لكى تمون الامبراطور وبلاطه بما تحتاج اليه من الأقمشة الكتانية التى اشتهرت بها مصر .

أما فى العصر القبطى فقد انتشرت مصانع النسيج فى جميع أجزاء القطر ، وذاع صيت مصر السفلى بمنسوجاتها الكتانية والعليا بمنسوجاتها الصوفية ، كما طوقت شهرة منسوجاتها التى عرفت باسم القبطى الآفاق على التحرر الوارد فى المراجم التاريخية ،

يتبين مما تقدم مقدار ما بلغته مصر في صناعة المنسوجات من شهرة امتدت. منذ نشأة الحضارات واستمرت في جميع عصورها التاريخية حتى مجيء العرب وقد كان الفتح العربي عاملا جديدا على ازدهار صناعة المنسوجات عملوا على تنميتها وتشجيعها وتلك كانت سنة العرب في جميع البلاد التي فتحرها و

أما في العصر الاسلامي فقد كانت منسوجات مصر موضع التقدير ومضرب الأمثال في الدقة والروعة والجمال وقد عرف العرب لها ذلك فعملوا على الاستفادة من هذا التراث الفني وتشجيعه حتى ازدهرت صناعة النسيج في العسالم الاسلامي عامة ومصر خاصة ، وبلغت من الكمال والاتقان درجة قلما نجدها ممثلة في أي ناحية أخرى من نواحي النشاط الفني عند المسلمين ، ومن التقاليد الاسلامية التي كان لها أكبر الأثر في ازدهار فن النسيج كسوة الكعبة التي يقدسها العرب قبل الاسلام وبعده ، كذلك كان لنظام منح الخلع ، وهو تقليد عرفه معظم شعوب العالم المتمدين القديم ، فعرفه المصريون القدماء كما عرفه الايرانيون ، وهناك ناحية لها أهميتها ينبغي ألا نغفلها ألا وهي حب العرب للباس واقتنائهم الفاخر منه ، فكان ذلك عاملا من عوامل المنافسة في الابتكار والاتقيان ،

<sup>(</sup>١) البطالة ج ٢ ص ١٤٥٠ ٠

Braulik: Alt Aegyptische Gewebe, p. 88.

<sup>(</sup>٢) معليم حسن \_ مصر القديمة \_ ج ٢ ص ٨٦٠

Kendrick: Early Medieval woven fabrics. p. 29.

وقد دفع اهتمام المسلمين بالمنسوجات الى العناية بالمصانع التي نصنع بها ، وهي دور الطراز فأخضعوها للرقابة الحكومية ·

#### الطسراذ

كان لفظ الطراز يعنى في أول أمره الكتابة الزخرفية التي توجد على الأقمشة وهو لفظ أعجمى مأخوذ من كلمة «طرازيدن » ومعناها التطريز ، واذن فالمعنى الأصلى لكلمة الطراز هو التطريز ثم اتسع مدلولها فأصبحت تستعمل للكتابة على الورق والنسبج وزخارف قطع النسبج السادة المطرزة والتي ترجع الى الفترة التي نحن بصددها تكاد تكون كلها مقتصرة على سريط رفيع من الكتابة ومن المرجح أن يكون الغرض منه هو انبات التاريخ ومصنع الطراز الذي نسجت فيه هذه القطع وليس لمجرد الزخرفة ، وقد كانت هذه الكتابة مقتضيها عادة الخلع التي كانت متبعة في الخلافة الاسلامية ،

وقد اختلف المؤرخون القدماء منهم والمحدتون في نعيين الموطن الأصنى المذى نشأت فيه مصانع الطراز وانقسموا الى فريقين : الفريق الأول وعلى رأسه ابن خلدون يقول بأن مصانع الطراز فارسية الأصل ، لأنه كان من عادة ملوك ايران قبل الاسلام أن يزينوا ملابسهم بصور الملوك وبأشكال معينة تمييزا لها من غيرها ، وهذا الرأى كما يقول سرجنت ، مبنى على الافتراض والتخمين لخلوه من الدليل ، اذ لم يورد ابن خلدون أى نص يدعم به رأيه ،

ويميل سيرجنت الى ارجاع أول ظهور الطراز على الملابس فى العصر الاسلامى الى عصر هشام بن عبد الملك • فقد عرف عنه حبه للاصلاح فقد شيد كثيرا من المبانى وأصلح الأرض كما كان مولعا بالملبس •

وتقول نانسى بريتون ونحن نؤيدها فى ذلك ان أقدم قطعة نسيج اسلامية معروفة الى الآن هى تلك القطعة التى ترجع الى عهد الخلفة الأموى الولبد ابن عبد الملك من ( $\Lambda \Lambda = 0.0$  هـ 0.0 م )، وهو الذى نقلت فى عهده الدواوين من القبطية الى العربية • وقطعة النسيج هذه مؤرخة ( $\Lambda \Lambda \Lambda = 0.0$ ) لوحة ( $\Lambda \Lambda = 0.0$ ) • وبها زخارف منسوجة بطريقة القباطى • •

#### القبساطي

القباطى هو النسيج المعروف ب (النبسترى) وقد سماه الدكتور عبد العزيز مرزوق (١) « الزخرفة المنسوجة » وهذه التسمية لا تساعد على تعيين هذا النوع بالذات من بين المنسوجات الزخرفية ، ذلك ان الرخارف القائمة بالمنسوجات عدا المطرزة ، والمطبوعة (٢) والمرسومة (٣) كلها منسوجة ، وان تباينت واختلفت بعضها عن بعض من حيب المظهر وطريقة الأداء • والا فبماذا تسمى الزخرفة الموجودة باقمشة الدمشقى (٤) والديباج (٥) مثلا ؟ أليست الزخرفة الموجودة بهذه الاقمشة أيضا زخرفة منسوجة ؟ أما نسيج القباطى فيمتاز بأن زخارفه تتكون من لحمات غير ممتدة في عرض المنسوج وغير متقطعة •

واذا تتبعنا نشأة هذا النوع من الزخارف النسجية يتبين لنا أنه وجد فى مصر منذ العصر الفرعونى واستمر خلال عصررها التاريخية دون انقطاع وفى تطور مستمر الى العصر القبطى والاسلامى وعلى ذلك يمكننا القول بأن نسيج القباطى مصرى النشأة والفكرة والوسيلة •

ونحن اذ نقف أمام هذا العدد الكبير من أنواع المنسوجات المصرية القديمة، وبخاصة نسيج القباطى ، سواء الفرعونية منها أو القبطية أو الاسلامية ، نتساءل هل كانت لها مسميات تميزها بعضها عن البعض ، كما نتساءل عن السر فى استعمال اسم أجنبى Tapestry لها وهى فرعونية فبطية اسلامية الأصل .

فاذا لجأنا الى كتب التاريخ واللغة للبحث عن أسماء عربية للمنسوجات المصرية ومميزاتها والأغراض التى استعملت فيها ، وجدنا بها مسميات لها منسوبه الى المراكز التى اشتهرت بنسجها ، كالشطوى نسبة الى مدينة شطا والتنيسى نسبة الى مدينة تنيس والديبقى نسبة الى ديبق والطرز الصعيدية(١) نسبة الى الصعيد ، وفى تفسيرها نقول بأنها أقمشة مصنوعة من الكتان أو الصوف أو الحرير أو خليط منها كالحنيفى وهو ثوب غليظ من الكتان والشرب وهو نوب رقبق من الكتان والقسى (٢) وهي قماش من الكتان المخطط يابرسيم، وهو ضرب رقبق من الديباج وغير ذلك كالمعلم (٣) والمخطط والمهلل والمطير ، والمخيل والمطوس ، أى ما كانت نقوشه أو زخارفه فيها رسم الأهلة والطيور والخيل والطواويس (٤) .

ويصف ابن عبد ربه في العقد الفريد (١) القباطي فيقول ، اذا دنا وقت موسم الحج كانت تكسى الكعبة بالفباطي ، وهو ديباج أبيض خراساني (٢) ٠

« واذا حل يوم النحر كسى البيت بالديباج الأحمر الخراساني وفيه دارات مكتوب فيها حمدا لله وتسبيحه وتكبره وتعظيمه » .

من الوصف المتقدم نعبين ان كسوة الكعبة المعروفة بالقباطى كانت منسوجة من الكتان المبيض وبها زخارف كتاببة على سكل دوائر ، ولما كانت الطريقة الفنية المتبعة فى الزخرفة المنسوجة فى العصر القبطى والتى برع فيها القبط واشتهروا بها هى طريقة اللحمات غير الممتدة واذن فلابد أن تكون القباطى قد زخرفت بهذه الطريقة .

واذا لوحظ ان نسيج القباطى فد امتاز عن المنسوجات الأخرى التى عاصرته بشرف الاهداء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فى العصر القبطى ، ثم بشرف استعماله كسوة للكعبة فى العصر الاسلامى وقبله ، كان لنا أن نعنقد أنه من تلك المنسوجات الممتازة ، اذ ليس من المعقول أن نقدم هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المقوقس عظيم القبط وقتئذ وليس لها من القيمة الفنية والقدر العالى ما يناسب مقام المهدى اليه والمهدى .

مما تقدم يتضح لنا أن استعمال لفظ قباطى لم يكن يعنى اسم طائفة بعينها ، ولكنه يعنى طريقة فنية تطبيقية اشتهر بانتاجها القبط من قبل دخول الاسلام وبرعوا فيها فأصبح اسمهم يطلق عليها سواء أكان صانعا قبطيا أم مسلما ، وظل هذا الاسم مستعملا طوال الفترة التي سادت فيها هذه الطريقة الفنية في زخرفة المنسوجات الى آخر العصر الفاطمي • ولما ظهرت طرق فنية أخرى غير هذه الطريقة اختفى لفظ قباطي ، وبدأنا نسمع في اللغات الأوروبية في العصور الوسطى كلمات أخرى للدلالة على أنواع من الأقمشة مثل الدمشقى نسبة الى دمشق وموسلين نسبة الى الموصل (٢) •

وهذه الكلمات لا تعنى هى الأخرى وطنا أو جنسا لذاته انما تعنى طريقة فنية اشتهرت بصنعها مدينتا دمشق والموصل فأصبحت تعرف باسميهما •

كما أننا نجد : جا أطلق عليه اسم شخص اشتهر بصنعه وهو الجوبلان (٣) ، فقد كانت زخارف الجوبلان منسوجة بطريقة القباطى وهى التى استعملها الأقباط من قبل · حقا انه لم يكن مخترعا لها ولكنه أحياها بعد أن طغت عليها الطرق الآلية وكادت تندثر ، فحق له ان يطلق استمه على هذه الطريقة . كذلك نجد قماشا ( بالأبيسون ) (١) نسبة الى مدينة أوبيسون بفرنسا زخارفه منسوجة بطريقة القباطى أيضا ·

نخلص مما تقدم ان كلمة القباطى ما هى الا الاسم العربى الصحيح للمنسوجات المزخرفة ذات اللحمات غير الممتدة ، وهى الترجمة المختصرة لكلمة ، Tapestry ،

## اتنسيج الفاطمي

من المعروف ان خلفاء الدولة الفاطميه قد أولوا النسبيج الكثير من الهيماههم حيث كانت وظيفة « الطراز » لا ينولاها الا كبار الموظفين المقربين من الخليفة ولعل خير شاهد على ما وصلت اليه المنسوجات من تطور وازدهار في العصر الفاطمي ، ما ذكره الرحالة ناصر خسرو عند زيارته لمصر في القسرن الخامس الهجري (سينة ١٠٤٠ م) ، فقد أعجب بمنسوجات الوجه البحري الكتانية وخاصة منتجات شيطا وتنيس وخص بالذكر منها نوعا من النسبيج الذي تصنع منه ملابس النساء كان يعرف باسم القصيب فقال « ان منل هذا القصيب الجميل لا يصنع في أي مكان آخر وانه سمع أن أمير مقاطعة فارس في ايران أرسل عشرين ألف دينار الى تنيس ليشتري بها ثوبا من النسبيج الملكي ، ولكن أرسل عشرين ألف دينار الى تنيس ليشتري بها ثوبا من النسبيج الملكي ، وكذلك أرسل عشرين ألف دينار الى تنيس ليشتري بها ثوبا عن النسبيج الملكي ، وكذلك اشيتهرت مراكز النسبيج بشهال الدلتا بصيناعة نوع من القماش يسهي البوقلمون ، يتغير لونه باختلاف ساعات النهار ،

أما من حيث الطرق الصناعية والتطبيقية التي صنعت بها منسوجات العصر الفاطمي ، فلم تخرج عما كان سائدا في مصر من قبل ونعني بها طريقة القباطي وطريقة اللحمة الزائدة وطريقة الزردخان وكذا المنسوجات المطرزة وكذك استمرت المواد الخام المستعملة قبل العصر الفاطمي هي المستعملة في المنسوجات الفاطمية وهي الكتان والصوف والحرير و الا أن ترتيب هذه المواد الخام قد تغير من حيث الأهمية فقد أصبح الحرير يلعب الدور الأول والرئيسي بالنسبة للنسيج في آخر العصر الفاطمي ، اذ لم يقتصر على خيوط اللحمة الملونة بل استعمل كذلك في خيوط السدي وأصبحت القطعة كلها منسوجة من الحرير وخاصة في أواخر العصر الفاطمي في القرن السادس الهجري و

أما من حيث الأسلوب الزخرفى فقد حدث تطور كبر فيها ، فقد أخذت الأشرطة الزخرفية والأشرطة الكتابية المصاحبة تزداد شيئا فشيئا حتى أصبحت تملأ النسيج كله • وقد قسم علماء الآثار زخارف النسيج الفاطمي تبعا لتعدد الأشرطة الى أربعة أقسام تمثل العصور الرئيسية في حكم الدولة الفاطمية وبرغم النالم نجد تاريخها على قطع قليلة جدا من القطع التى اتفق العلماء على تقسيمها

سعا لعصور خلفاء بعينهم ، الا اننى لا أجد بأسا من الأخد به حيث انه يمتل نطورا مستمرا يبدأ منذ بداية الدولة الفاطمية ويصل الى نهاية التطور فى آخرها ، كما ان ذلك يتفق مع وفرة وجودة مادة الحرير فى القرن السادس الهجرى ، هذا فضلا عن نطور الخط الذى أصبح قريبا من الخط النسخ ذى الاستدارة الذى وجلد مصاحبا للأشرطة الزخرفية فى القطع التى نسبت الى القرن السادس الهجرى .

## النسيج الاسلامي في صقلية

لقد انفق علماء الآثار على ضم المنسوجات المصنوعة فى صقلية الى النسيج الفاطمى ، وذلك لخضوع جزيرة صقلية للفواطم مدة قرنين من الزمان · وقد ظلت صناعة النسيج مزدهرة حتى بعد انفضاء الحكم الفاطمى من الجزيرة ، وذلك خلال حكم النورها نديين الذين اعتمادا اعتمادا كبيرا على النساج العرب الذين مارسوا نفس النظم الادارية والفنية والتطبيقية التى كانوا يمارسونها أثناء الحكم الاسلامي للجزيرة · وقد أشار بن جبير عند زيارته للجزيرة الى فتى من فتيان الطراز ممن يطرزون بالخيوط المعدنية وخاصة الذهب فى المصانع الملكية ·

على اننا اذا درسنا نسيج صقلية من الناحية الصناعية ، نجد انها تختلف اختلافا بينا فبينما نجد الطريقة التطبيقية التى اتبعت فى النسيج الفاطمى هى طريقة القباطى Тареstry فى معظم الأحيان نجد ان الطرق التى أتبعت فى نسيج صقلية هى طريقة المنسوجات المركبة ، وخاصة نسيج الديباج ،

أما من الناحية الزخرفية • فهو يختلف كذلك مع زخارف النسيج الفاطمى الذي يمتاز بحصر زخارفه في أشرطة عرضية تعدد في الثوب أو تملأ النوب كله •

أما زخارف نسيج صقلية فيحتوى على موضوعات زخرفية ذات صلة وثيقة بالزخارف البيزنطية المعاصرة ، ولا غرو في ذلك فقد كانت قبل خضوعها للحكام المسلمين في القرن الثالث الهجرى ، تتبع الطراز الروماني • هذا فضلا عن مجيء نساجين يونايين من الذين أسرهم روجر الباني في احدى الغارات البحرية في بعر الارخبيل سنة ١٤٥ هـ (سنة ١١٤٧ م) والحقهم بمصانع النسيج في القصر الملكي ، ولكن يجب ألا ننسى ان جميع المنسوجات المصنوعة في صقلية مهما اختلفت طرقها التطبيقية وكذا العناصر الزخرفية عن النسيج الفاطمي ، الا أنها احتوت على عبارات كتابية بالحط الكوفي بأسلوب الحط الفاطمي الذي التشر في القرن الخامس الهجرى •

## النسيج في العصر الأيوبي والملوكي

لقد اجتاحت الفنون الاسلامية عامة وفن النسيج بصفة خاصة ثورة فنية وسياسية واقتصادية عارمة قضت على كثير من الطرز الفنية والتطبيقية بل والمواد الخام التي كانت سائدة من قبل • فاذا ناقشنا الأسباب السياسية التي أدت الى تغير جوهرى في فن النسيج ، نجد أنه بسقوط الدولة الفاطمية في مصر والعباسية في بغداد ، قضى تماما على شريط الطراز الذي كان يحتم على النساج والمزخرف أن يضمنه للثوب ، اذ أنه شارة من شارات الخلافة • ولما كان شريط الطراز يحتوى على كتابة عربية لا يمكن ان تكتب الا في وضع مستعرض ، استتبع ذلك ان تكون الزخارف المصاحبة لشريط الطراز كذلك في وضع مستعرض والا أصبح المنظر نشازا •

فلما اختفى شريط الطراز وجد النساج والمزخرف نفسه حرا طليقا يستطيع ان يرسم عناصره الزخرفية فى أى وضع يشاء ، ولم يعد مضطرا لوضعها فى أشرطة عريضة · واذا أضفنا الى ذلك الغزو المغولى والطرز المتعددة التى وفدت مع الأيوبيين الأكراد الأصل والمماليك ذى الأصول والجنسيات المتعددة من شرق آسيا ووسطها ومن روسيا وأوروبا ، كل ذلك أثرى العناصر الزخرفية والموضوعات التصورية ، كما أثر تأثيرا كبيرا على الأسلوب الفنى ، الذى أصبح يميل الى القرب من الطبيعة وابتعد عن الأسسلوب التجريدى التقليدى الذى نشأ بنشأة سمراء ·

أما من الناحية التطبيقية ، فقد ظهرت طرق صسناعية جديدة نافسست طريقة القباطى التى ظلت سسائدة فى مصر منذ العصر الفرعونى وحتى نهاية العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى ، وهى طريقة المنسوجات المركبة ، الديباج والدمقس ، أما عن تاريخ وطريقة صناعة وتطبيق هذه الطرق فقد فصلناها فى النسيج الايرانى ، كما سيجىء فى الباب الثانى ،

كذلك صاحبت الطرق الصناعية تغييرا في المواد الخام ، فالمنسوجات المركبة يلائمها خيوط الحرير الرفيعة خاصة بعد أن أصبحت تجارة الشرق الأقصى تنتهى في مصر وبذلك كثر الوارد من الحرير ورخص ثمنه · كما ورد على مصر المنسوجات القطنية من الهند ومن اليمن وخاصة سعولي التي استخدمت في العصر المملوكي للتطريز بالخيوط الحريرية والمعدنية · كما استخدم النسيج القطني في المنسوجات المصبوغة والمطبوخة التي كثر انتشارها في العصر المملوكي.

# النسايج الاسلامي في ايران

لقد تقدم فن النسبيج فى ايران تقدما محسوسا منذ مجى الدولية الساسانية ، وقد شهد بذلك امبراطور الصين (Hawn Tsang) عندما رحل الى الحدود الشرقية للدولة الساسانية فى القرن السابعالميلادى ، فقد استرعى انتباهه براعة نساجى الفرس ، ليس فقط فى صناعة الحرير المزركش بخيوط من الذهب والفضة وهو النسبج الذى عرف باسم الديباج ، بل فى صناعة المنسوجات الصوفية أيضا .

كذلك محدثنا المراجع التاريخية انه عندما هجم امبراطور الروم عرقل على فارس سنة ٦٢٧م واستولى على قصر (Dastajard) عثر على كميات كبيرة من الحرير الخام والحرير المنسوج ، كما وجد عددا كبيرا من السجاد المصنوع من الحرير ، أما ملابس المبوك والأمراء فكانت منسوجة من الحرير ومطرزة بخيوط من الذهب والفضة ومرصعة بالأحجار الكريمة على اختسلاف أنواعها وألوانها كما كانت أعلام الماوك غاية في الدقة والجمال .

وقد كتب المؤرخ أحمد بن عزام الكوفى فى أوائل القرن العاشر الميلادى • يصف مقتل الملك يزد جرد آخر ملوك الدولة الساسانية ، وأشار الى ملابسه ، فقال انها كانت من الصوف ومشغولة بخيوط الذهب والفضة •

وكذلك ذكر مؤرخو العرب فى القرن العاشر المبلادى ان مدينة سيوس وشاهبور وبسنا كانت مراكز لصناعة النسيج فى العصر الساسانى ، كما قالوا ان هذه الصناعات نشأت هناك بعد أن نقل البها عدد من نساجى انطاكية ، ولكن ليس معنى هذا ان الحرير فى فارس بدأت فقط عند مجىء الصيناع ولكن ليس معنى هذا ان الحرير فى فارس بدأت فقط عند مجىء الصيناع الأجانب ، فان ايران استفادت حقا من فتوحاتها وجلب أمهر الصناع اليها ، لا لتنشىء صناعة جديدة بل لتطوير صناعتها المحلية بادخال عناصر وأساليب جديدة ،

ويحتمل أن تكون صناعة الحرير نشأت في ايران في عهد أما الطريقة التي اتبعت في نسج الحرير فهي الطريقة التي تعزم اليوم باسم النسيج المبطن من اللحمة Doublefaced fabrics وزخارفه تشبه الزخارف المنقوشة على الحجر في طاق بستان ، وكذلك الزخارف المحفورة على المعادن ، وهي تتكون من خامات ودوائر تحصر بينها زخارف نباتية محورة وحيوانات وطيور ، وفي بعض الأحيان نجد الزخارف محصورة في أطباق نجمية أو في اشرطة عرضية .

وفد ندهور فن النسبيج في ايران في أواخر الفرن النالث عشر واوائل القرن الرابع عشر ، فقد كان لسفوط الدولة العباسية واستيلاء المغول على البلاد أثر سيء على صناعة النسبيج ، اذ فضى على كتير من مراكز النسبيج ، فهي منطقة خوزستان فقدت مدينة سوس أهميتها الى الأبد وان كانت وعلى الرغم مما فعله المغول من تخريب وندهير للبلاد ولمراكز الصناعة والحرف في ايران فانه مما لا شبك فيه انهم اضافوا الى الفن الشيء الكثير ، وخاصة الى فن التصوير وفن النسبيج من الناحيتين الزخرفية والتطبيقية ، أما بالنسبة للزخارف فاننا نرى ذلك واضحا في صدور المخطوطات ليس فقط في ملابس الأشتخاص بل في الستور والفرش كذلك .

وفى العصر التيمورى انتقل المركز السياسى والحضارى الى شرق ايران ، الى سمرقند وهرات بصفة خاصة ، ولما كانت سمرقند وخراسان مركزين هامين لصناعة النسيج فى العصر المغولى ، فقد أصبحتا فى العصر التيمورى أهم مراكز صناعة النسيج على الاطلاف ، فقد ذكر لنا الرحالة الا (vincezia D'Alexandria) الذى زار ايران فى القرن الخامس عشر ، انها كانت تنتج أنواعا متعددة من المنسوجات الحريرية منها الدوقس والمخمل الذى يعتبر حدينا جديدا فى صناعة المنسوجات الايرانية ، أما مصانع سمرقند الملكية فكانت بنتج نوءا من الحرير عرف باسم زيتونى (Zaytuni) ونوع آخر عرف باسم كمكاس (Kimkhas)

واستمرت صناعة النسيج في العصر الصفوى بشغل المرتبة الأولى بين الحرف والصناعات الأخرى ، فقد كان النسيج الى جانب استعماله في اللباس وفي الاهداء كخلع قد استعمل كذلك في العصر الصفوى ككسوة للحوائط والجدران ، كما اتخذ كستور تفصل بين الحجرات ، وفي هذه الحالة تقوم مقام الأبواب .

أما عن مراكز الصناعة في العصر الصفوى فقد انتقلت من الشرق الى الوسط فانتقل أولا الى تبريز ثم الى قزوين ثم الى اصعهان الني أصمحت المركر الأول للحضارة في العصر الصفوى ·

ومما يسترعى الانتباه فى مسبوجات العصر الصفوى ظهور أسماء رسامى النسيج وخاصة فى عصر الشاه عباس الأول والثانى ، مما يدل على مبلغ ماوصل اليه هؤلاء الرسامون من الأهمية لمكانتهم الفنية فى ذلك العصر ، ومن هؤلاء المصورن وأشهرهم غياث الدين على النقشبند ، ومعنى كلمة ( نقشبند ) نساج المصورن وأشهرهم غياث الدين على النقشبند ، ومعنى كلمة ( نقشبند ) نساج لأقمشة ذات الزخارف الآدامية ، نشأ فى مدينة يزد وبلغ من الشهرة والأهمية

حنى أصبح من فناسى الشاه عباس ، وكان جده الخطاط المشهور كمال الدين ، وقد ذاع صينه كمصور للمنسوجات المزخرفة ( نقشبند ) خارج حدود بلده فان السلطان أكبر امبراطور الهند تقبل هدية دبلوماسية من الشاه عباس مكونة من ( ٣٠٠ ) فطعة من النسيج منها ( ٥٠ ) من صناعة غياث الدين ، كما ان ملوك الهند والترك كانوا يخطبون ود غياث الدين لكى يحصلوا على بعض انتاجه، وقد ظهر غياث الدين في أواخر القرن السادس عشر وربما امتد الى أوائل القرن السابع عشر ،

# النسميج الاسلامي في تركيا

يعتبر النسبج التركى امتدادا للنسيج الاسلامى فى آسيا الصغرى وفى البلاد التى خضعتللدولة العثمانية فى بلاد الشامومصر وشمال أفريقية فى القرن السادس عشر للميلاد . وعلى ذلك نستطيع القول بأن منسوجات الطراز العثمانى كانت كلها من المنسوجات المركبة كالديباج والدمقس والمنسوجات الوبرية كالقطيفة والمحمل ( لوحة ٠٠٠ ) ٠

أما عن زخارف مسلوجات الطراز العتماني فهي تشلبه زخارف التركي المعاصرة وكذا السجاد التركي وقوامها في معظم الأحيان الرسوم النباتية القريبة من الطبيعة ومن عنصر الرهرة المركبة (compound flower) والورقة المركبة التي نعرف باسم (Saz)

وقد التشر في القرنين السابع عشر والثامن عشر نوع من النسبيج التركي المصنوع من الحرير بطريقة الدبهاج أو الدمقس تقتصر زخارفه على أشرطة كتابية أفقبة متعرجة ، كانت تصنع لكسوه الكعبة أو ستور للقبور والأضرحة ، وتشمل الكتابات على آيات قرآنية وعلى الدعاء للرسول صلوات الله عليه وأسماء الخلفاء الراضدين منل « الله ربى ولا سواه معمد حبيب الله » ( لوحة ٠٠٠) .

كما انتشر فى العصر العثمانى المنسوجات المطرزة بكنرة ، وكانت زخارفها تشبه الى حد كبير العناصر الزخرفية والموضوعات التصويرية التى وجدت فى منسسوجات الديباج والقطيفة ، أما عن طريقة التطريز والغرز المستعملة فقد تناولناه فى شىء من التفصيل فى النسيج الايرانى ،

#### النسبيج الاسلامي في الهند

لقد كانت للهند شهرة واسعة في صناعة المنسوجات منذ أقدم العصور ، ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تزدهر هذه الصناعة في العصر الاسلامي • فقد ذاعت شهرة الهند في المنسوجات القطنية الدقيقة ، التي شبعها أباطرة المغول في العصر الاسلامي في الهند وفرضوا عليها رقابة حكومية على نحو ما عرف في سائر بلاد العالم الاسلامي كما اشتهرت المنسوجات القطنية المطبوعة والمصبوغة بالهند وكذا المنسوجات القطنية •

وكان الديباج الهمدى غنيا بما يحتويه من خبوط معدنية من الذهب والفضة وبما رصع من الأحجار الكريمة والشبه كريمة • وكانت لاهور وبنارس وأحمد آباد وأورنجباد من أشهر مراكز صناعة الديباج بالهند •

أما عن زخارف المنسوجات الهندية فقوامها الرسوم النباتية القريبة من الطبيعة الى حد كبير · وتعنبر شيلان الكشمير ذات الزخارف المنسوجة والمطرزة أحسن مثل لزخارف المنسوجات الهندية في القرن ( ١٨ م ) ·

## النسبيج الاسلامي في الأندلس وشهال أفريقيا

لقد انتشرت فى الاندلس صناعة المنسوجات منذ دخلها العرب وبلغت درجة كبيرة من التقدم والازدهار فى خلافة الأمويين فى المغرب ، فقد عثر على قطعة من الحرير منسوجة بطريقة القباطى وبها شريط طراز مما يقطع بوجود نظام مصانع الطراز بالأندلس ، وقد أشار الى ذلك الأدريسى ، أنه كان يوجد فى عصر المرابطين ثمانمائة طراز ، يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون والاصبهانى والجرجانى ، وكذا الستور المكللة بالذهب والأحجار الكريمة والنياب المعينة والخمر ( جمع خمار ) العتابى والمعاجر وصنوف المنسوجات الحريرية المزركشة ، وتحتوى القطعة الى جانب شريط الطراز على شريط زخرفى قوام زخرفته جامات تضم رسوم آدمية وحيوانية ونباتية ،

وقد رسمت هذه الزخارف بأسلوب يشبه الى حد كبير الأسلوب القبطى المتطور الذى وجد فى مصر فى القرن الثالث الهجرى فى صعيد مصر وخاصة أسلوب قيس والبهنسا ١ أما شريط الطراز فان خطه يشبه أسلوب الخط الكوفى الفاطمى فى نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجرى ونص شريط

الطراز كما يلى: « بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله واليمن والدوام للخليفة الامام عبد الله هسام المؤيد بالله أمير المؤمنين » • وقد حكم الخليفة هسام الأندلس بين عامى (٣٦٦ هـ ٩٧٦ / ٩٧٦ م) • وقد أدى التشابه الكبير بين هذه القطعة وبين النسيج المصرى في القرن الرابع للهجرة وحاصة الطرار القبطى ، بالكثير من علماء الآثار الى القول بأن هذه القطعة وأمنالها صبعت بمصر ، ولكن الدى نرجحه في هذا الأمر هو أن مصانع الطراز بالأندلس قد استقدمت نساجين من مصر للعمل بها •

وفى القرنين السادس والسابع للهجرة انتجت الأبدلس أسواعا من المسبوجات الحريرية المركبة من الديباج والدمقس تشبه من ناحية الأسلوب الزخرفي منسوجات صقلية المعاصرة وكذا النسبيج البيزنطي مع احتوائها على كتابات عربية مكونة من عبارات دعائية متل « البقاء للله » •

وفى القرن الثامن والتاسع للهجرة ، أخرجت مصانع الأندلس نوعا من المنسوجات تشبه زخارفها رسوم الزخارف الموجودة بفصر الحمراء ، ومن نم فقد نسبوه الى طراز هذا القصر ، وقوام زخارف هذا النسبج أطباق نجميه نشبه تلك الموجودة فى الخشب ، وكذا أشرطة متداخلة وجدائل وأشكال هندسية متعددة ، وقد احتوى هذا النسسيج على أشرطة من الكتابة بالخط الكوفى ذى الحروف المتشابكة والخط النسخى المغربى ،

#### ثانيا \_ الخزف الاسلامي

لعل أكتر ما وصل الينا من البحف الاسلامية هو الأواني الخزفية ، فقد كان انتاجها عظيما في العالم الاسلامي ، وقد امتاز الخزف الاسلامي بتنوع انتاجه واشكاله وطرق صناعته وزخرفته ، كذلك برع صناع الخزف في طلائه بالدهانات المتعددة مما يدل على مهارتهم في معرفة خدواص الألوان وتركيبها الكيمائي ودرجات الحرارة التي تتناسب ، وكيمائية كل لون ، وكانت الأساليب الفنبة في صناعة الخزف تنتشر بسرعة عظيمة في سنى أنحاء العالم الاسلامي ، فقد عدر في حفائر مصر وايران والعراف والشام وضمال أفريقيا والاندلس على كبير من الأنواع المستركة حمى انه أصبح من العسسر في كنير من الأحيان تمين انناج الليم عن آخر اللهم الا للمنخصصين ،

على أننا نستطيع تقسيم الخزف اعتمادا على التركيب الكيمائي الى قسمين رئيسيين هما :

#### الخزف والفخار:

الفخار: نوع من الخزف يؤخذ من طينة المبيئة المحلية ونشكل منه الأوانى دون اضافة مواد أخرى اليه أو حذف شوائب حفارة بصناعة التخزيف منه ولعل الأسماء الأوربية له . تحدد وصفه أكثر من العربية فهو يعرف بالانجليزية (earth-ware) وبالعرنسية (terre-cuite) وقد عثر في ايران على مجموعة كبيرة من الأوانى الفخارية الكبيرة التي ترجع الى القرون الثلاثة الأولى للهجرة والتي بعتبر امتدادا لصناعة الفخار في العصر الساساني وكانت هذه الأواني تسنعمل لحفظ الحبوب والسوائل ولما كان الفخار يصنع من عجينة تؤخد من طبنة المنطقة دون اضافة أو حذف ، فهو اذن يصنع من طبنة طبيعية و

# طريقة الصناعة:

كانت معظم الأوانى الخزف السالف الاشارة اليها ذات شكل بصلى (balbus) أو على شكل الكمنرى ومن ثم فانه يحتاج الى حامل يوضع علمه وكانت القطع التى ترجع الى العصر الاسلامى معظمها غير مطلى . وكانت تزخرف بطريقةالقالب التى تتم قبل جفاف العجينة bescuit نماما ثم تحرف بعد ذلك فى الفرن ، وفيما يلى ببان بأنواع الزخارف المستعملة فى الخزف غمر المطلى .

ا ـ طريقة الاضافة : moulding وتتم هذه الطريقة باضافة شريط رفيع جدا من عجيئة الفخار على بدن الآنية قبل تمام جفافها ، في أشكال زخرفية: هندسية أو نباتية أو حيوانية تم تحرق في الفرن ليتم تنبيتها .

الخروة المطلوبة الحريقة الحريقة الحريقة المطلوبة المحديث المسلوبة المسلوبة المسلوبة الآنية بالله بالمسلوبة المسلوبة المسلوبة

۳ ـ طريقة البربوتين: barbotine وهى اضافة شريط رفيع متل المضاف ، الا انه يثبت على بدن الآنية بواسطة الابهامين فيبرد طرفى الشريط على شكل انصاف دوائر صغيرة هما يكسبه شكلا زخرفيا جميلا .

٤ ــ رأس السمار: (rivet's hear) وهو اضافة نقط صغيرة جادا
 من عجبنة الفخار فتثبت وتبرد وكأنها زهرة بارزة ثم تحرق بعد ذلك

الخزف: (Pottery) يصنع من عجينة تؤخذ من طينة البيئة المحلية ثم يستبعد منها الشوائب والمواد الضارة بصناعة التخزيف ثم يضاف اليها مواد أخرى مثل السيلكا (الرمل) والكاولين الأبيض اللون، وهذه المواد تزيد في صلابة الخزف وتكسبه اللون الأبيض الجميل، ومن ثم نستطيع القول بأن الفخار يصنع من طينة طبيعية أما الخزف فيصنع من طينة صناعية وقد تعددت أنواع الخزف تبعا السلوبها الصناعي والزخرفي هذا بالاضافة الى تركيبها الكيمائي الى أنواع عدة فيما يلى بيانها،

منل ( كل هنيئا واشرب مريئا ) أو ( عمل صالح ) أو ( بركه من الله ) أو ( بركة من الله ) أو ( بركة كاملة ) • وقد امتازت هذه الأوانى باحتواء معظمها على شريط يحيط بدائرة الصحن مكون من أنصاف مراوح نخيلية (Split palmettre) صغيرة أو قطاعات من الدائرة ، أما باقى الصحن فيكاد يكون خاليا الا من العنصر الكتابى أو الزهرة أو العنصر النباتى •

وبعد رسم الزخارف على طبقة البطانة تطلى الآنية بطبقة شفافة لا لون. لها مما تكسب الآنية بريقا يزيد في جمالها كما يحافظ في نفس الوقت على الرسوم من الزوال من أثر الاستعمال والغسل والماء • ومن هذه الطبقة الشفافة التي عرفت باسم الطلاء والتي جاءت الرسوم تحته أخذ هذا النوع من الخزف. اسبمه •

وقد كثر استعمال هذا النوع من الخزف في باقى أجزاء العالم الاسلامى وخاصة في القرن السادس للهجرة ، فقد بدأ استعماله في مصر في آخر العصر الفاطمي كما استعمل في العصر الأيوبي والمملوكي في مصر والشام ١ الا أن ايران ظلت هي صاحبة السيادة في هذا النوع من الخزف ، حتى ان بعض أقاليمها ظلت هي صاحبة السيادة في هذا النوع من الخزف ، حتى ان بعض أقاليمها الأخرى تقلده ومنها مصر في العصر المملوكي فقد كانت تنتج نوعا من الخزف الأحرى تقلده ومنها مصر في العصر المملوكي فقد كانت تنتج نوعا من الخزف المرسوم تحت الطلاء يعرف باسم ( تقليد سلطنباد ) العصر الصفوى في وقد ظل هذا النوع من الخزف يصنع في ايران حتى آخر العصر الصفوى في القرن الثاني عشر للهجرة ،

على ان الخزف المرسوم تحت الطلاء الذى انتشر فى العالم الاسلامى منذ القرن السآدس الهجرى لم تكن زخارف قاصرة على لون واحد كما هو الحال بالنسبة لخزف القرون الثلاثة الأول ، بل تعددت ألوانه · كما ان زخارفه دبت فيها الحياة وتأثرت الى حد ما بالأسلوب الصينى الذى جاء مع الغزو المغولى · كما تعسدد عناصره الزخرفية فظهرت الرسسوم الحيوانية والطيور والآدمية على قلة ·

۲ - خزف ذو بريق معدنى : Luster Pottery : ولعل من أهم أنواع الخزف الاسلامى الذى انفرد به الفن الاسلامى دون غيره من فنون العالم القديم والحديث ، هو البريق المعدنى • فقد استطاع الخزاف المسلم استعمال أكاسيد معدنية مذابة فى محاليل معينة تكسب الخزف بعد طلائه بها وحرقها بريقا معدنيا يختلف لونه بين الأصفر الذهبى والأحمر النحاسى والأصفر الضارب

الى الخضرة ، واختصت مدينة سامراء باللون الارجواني واللول البهسيجي ٠ ولم يظهر هذا الطلاء المعدني على الخزف الاسلامي الا في القرن النالث واستمر في ايران والأندلس الى القرن النابي عشر للهجره ٠

وقد أقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم الاسلامي على الخزف ذي البريق المعدني اقبالا سمديدا مما جعل مؤرخو الفنون يفسرون سر هذا الانتشار ، بأنه أغنى المسلمين عن الأواني الذهببة والفضية التي كان الفقهاء في الاسلام يكرهون استعمالها لما يدل عليه من ترف واسراف • كذلك اختلف علماء الآثار في تحديد الموطن الأول لصناعة هذا النوعمن الخزف، ذا كانهم عثروا عليه في حفائر ايران والعراق ومصر وتونس وقلعة بني حماد ومدينة الزهراء بالأندلس فنسبه الفرنسيون الى ايران ونسبه الألمان الى العراق ونسبه الانجليز الى مصر وأدلى كل منهم بحججه واسانيده المنطقية المقبولة الأمريكية في منطقة الفسطاط ١٩٦٩ وعثرت على آنية زجاجية كاملة مرسوم عليها بمادة البريق المعدني وثابتة التاريخ فقه ورد عليها اسم والي مصر من قبل الدولة العباسية سنة ١٥٥ هـ ، وهي بذلك أقدم قطعة على بريق معدني ظهرت حتى الان ٠ اما عن زخارف البريق المعدني فقد كانت في القرن الثالث الهجري تكاد تكون قاصرة على زخارف نباتية محورة بأسلوب سامراء وغير متقنة قد ملئت بتشهيرات هندسية وبنقط مطموسة وفروع نباتية ملتوية منتظمة في معظم الأحيان ، مما يدل أن أهم الخزاف الأول هو ملء الفراغ بهذه المادة التي تعطى بريق المعدن والذي هو سعيد باستخدامها ٠ وفي نهاية القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع بدأت الرسوم الآدمية والحيوانية في الخزف ذي البريق المعدني صناعة ايران ، الا أن الرسوم الأدمية كانت مرسومة بأسلوب تجريدي تعبيري بحت لمجرد الرمز ، بينما كانت الرسوم الحيوانية قريبة الى الطبيعة الى حد كبير ومعبرة عن الحركة • والسبب في ذلك ان الفنان الفارسي كان ما يزال يحتفظ ببعض التقاليد التي كان على الفنان اتباعها في العصر الفارسي ، وهو التعبير عن الشخوص الآدمية لمجرد الرمز ، لانه يرمز في ذلك الى الملك أو الشاه ، ولما كان الملك في الديانة الزاردشتية ظل الآله على الأرض فأن التطلع الى وجهه يعتبر جريمة يستحق من يقترفها الاعدام، وعلى ذلك فان مجرد الرمز يكفى ٠ أما بالنسبة للرسوم الحيوانية فقد كان للفنان مطلق الحرية في أن يؤديها كما يريد • وكان باقي الآنية وحول الرسوم الحيوانية والآدمية فقد كان يملا بنقط منتظمة تغطى الاناء كله ، وكثيرا ما يكتب بين هذه النقط بعض الجمل الدعائية باللغة العربية •

قد ظهرت الرسوم الآدمية والحيوانية في نهاية القرن الرابع وأواثل القرن الخامس الهجرى في الخزف ذي البريق المعدني في مصر وغيرها من أنحاء العالم

الاسلامى ، أى بعد ايران بقرن من الزمان تقريبا ذلك ان الدولة الفاطمية فى مصر ، وهى الشيعية المذهب رأت من الحكمة أن تعتمد على أهل مصر من الأقباط أسلم من اعتمادها على المصريين السنيين ، ومن ثم فقد عمل أقباط مصر على احياء الفن القبطى الذى كان سائدا قبل الاسلام ما دامت أمور الدولة كائنة فى أيديهم من وزارة وامارة وغير ذلك ،

الا أن الرسوم الآدمية والهيوانية في البريق المعدني الفاطمي كانت تختلف اختلافا بينا عن نلك التي رسمت في خزف ايران ، فالرسوم الفاطمية كانت السمة فيها قريبة من الرسوم القبطية ذات ملامح حوض البحر المتوسط ذات العيسون اللوزية والحواجب الغليظة المقرونة والأنف الدفيق وما الى ذلك من ملامح ، أما الجلسة والملابس فتكاد تكون مشابهة في كليهما فقد كانت مصر متأثرة فيها بالزي العباسي ، كذلك امتاز الخزف الفاطمي ببعض عناصر محلية كرسم القسس والرهبان وبعض الشارات المسيحية مثل الصليب ذي العروة الذي يشبه علامة (عنخ) ، كذلك كتر استعمال بعض شارات لها دلالات فارسية قديمة كأن تحيط بالانسان أو الحيوان عصابة طائرة ، دلالة على أن هذه الشخصية أو ذلك الحيوان يخص الملك كأنها اشارة ملكية ، كما كثر استعمال ورقة نباتية ذات خمسة فصوص يتوسطها عروة ، وكتيرا ما نجد رسوم الحيوان أو الطائر وقد تدلى من فمه ورقة نباتية كناية عن الفأل الحسن ،

وفي نهاية العصر الفاطمي في القرن السادس الهجرى اختفى الخزف ذو البريق المعدني من مصر ولم يظهر بعد ذلك ، ويرجع علماء الآثار السبب في ذلك الى اعتبارات علمة ، أولها طريق مدينة الفسطاط خسية استيلاء الصليبين عليها ، وقد كانت الفسطاط مكان تجمع مصانع التخزيف في مصر ثانيا ضعف الدولة اقتصاديا مما أدى الى ضعف القوة الشرائية لهذا النوع من الخزف الغالى الثمن الذي وصل ثمن القطعة الواحدة منه بضعة دنانير ولو أضفنا الى ما تقدم ، هجرة كثير من صناع المعادن المكففة من ايران والعراق خوفا من الغزو المغولى ومنافسة الأواني المعدنية المكففة بالفضة والذهب والتي لا يعلو ثمنها كثيرا عن الخزف المعدني لعرفنا السبب .

أما في ايران فقد استمر الخزف ذو البريق المعدني في تطور دون انقطاع حتى نهاية العصر الصفوى في القرن الثاني عشر للهجرة • كذلك تطورت زخارفه في القرن السادس الهجرى بحيث أصبحت تشبه مدرسة التصوير السلجوقي وفي القرن السابع والثامن والتاسع التصوير المغولي والتيمورى • أما في العصر الصفوى فقد اقتصرت رسوم البريق المعدني على الرسوم النباتية القريبة من الطبيعة الى حد كبير والمتأثرة بالأسلوب الصيني ، والتي تشبه الرسوم الموجودة على النسيج والسجاد الصفوى •

كدلك ظلت مصانع التخزيف في شمال افريقيا والاندلس ننتج الخزف ذا البريق المعدني حتى بعد زوال الدولة الاسلامية في الأندلس (سنة ١٩٩٧ هـ ١٤٩٢ م) وذلك على يد المدجني (Mudigar) وهم المسلمون الذين دخلوا في خدمة الدولة المسيحية بعد زوال دولة بني الأحمر ، وقد افتصرت رسوم الخزف في الأندلس على الرسوم النباتبة القريبة من الطبيعه ، كما استعمل اللون الأزرق مع مادة البريق ، كذلك كثر استعمال الزخارف الهندسبة المحتة وزخارف نشبه حروف الكتابة العرببة محصورة في أشرطة عرضية ولكنها عبر مقروءة ، وكثيرا ما نجد في وسط الآنية شارة الأسرة الحاكمة المسيحية ،

ومن الأشكال التى أقبل الخزافون على زخرفتها بمادة البريق آنية للزهور على شكل جسم بصلى ورقبة ممتدة على شكل هرم ناقص مقلوب وهى التى عرفت باسم زهرية ( الحمراء ) نسبة الى قصر الحمراء الذى بناه بنو نصر أو ( بنو الأحمر ) في مدينة غرناطة بين عامى ١٢٣٨ هـ ( ١٢٣٢ ـ ١٤٩٢ ) ٠

٣ ـ الخزف الجبرى: ومن أعظم أنواع الخزف الايراني في الفجر الاسلامي. المخزف الذي عرف في سوق العاديات باسم الخزف ( الجبرى ) نسبة الى طائفة من عبدة الشمس وجدت في شمال شرق ايران عرفت بالجبرية • وبرغم وجود هذا النوع من الخزف منذ القرن الأول للهجرة ، الا ان معظم ما عشر عليه حتى الآن يرجع الى القرنين الرابع والخامس فقط • ويكاد يكون هذا النوع من الخزف قاصرا على ايران •

أما طريقة صناعته فكانت فريدة في نوعها ، لان الخزاف يعمد بعد أن يطلى الآنية بطبقة من البطانة (Slip) ذات اللون الفاتح ، يبدأ في حز الرسوم المطلوبة حزا عميقا في طبقة البطانة ، أما المساحات الخالية من الزخارف فانه يكسط طبقة البطانة من سطحها حتى يصل الى طبقة عجيبة الاناء الوردية اللون ، الأمر الذي يبدو معه وكان قد استعمل لونين الفاتح والأحمر ، ثم تطلى الآنية بعد ذلك بطبقة من الطلاء الزجاجي الشفاف ، وهناك طريقة ثانية أكثر تطورا من الأولى يرجعها علماء الآثار الى القرن الخامس الهجرى ، وهي التي يلجأ الخزاف فيها الى حز المساحات الخالية من الزخارف بدلا من كشطها في الطريقة الأولى ، والحزوز في هذه الطريقة تكون على شكل خطوط وفروع حلزونية تملأ الفراغ كله ،

أما عن زخارف الخزف الجبرى ، فهى أسلوب متميز عن غيره من أنواع الخزف الاسلامى فقد رسمت الزخارف الحيوانية بأسلوب تعبيرى رمزى بحت ، ولكن الفنان حرص فى نفس الوقت أن يظهر مميزات الحيوان التى ينفرد بها

بحبب نسهل نسمبنه رغم اختلال نسبه النشريحية الى أقصى حد · كما بجح الفنان فى اظهار الحركة التى يؤديها رغم بعد رسمه عن الطبيعة · أما الرسوم البيانية فقد رسمها الفنان قريبة الى الطبيعة الى حد كبير ·

غ الغزف المينائي: ومن أبواع الغزف الذي انفردت به ايرال دون عيرها من باقي أقاليم العالم الاسلامي ، الغزف المينائي الذي ينسب الى مدينة الرى مي النصف الناني من القرن السادس والقرن السابع الهجرى · فقد عسر على ( سلطانيه ) مي أطلال مدينة الرى من الخزف المينائي مؤرخة من سينة ٠٤٠ هـ محفوظة الآن مي منحف فكنوريا وألبرت بلندن وقد عرف هذا الخزف باسم ( مينائي ) وهي كلمة فارسية معناها تعدد الألوان . ذلك ان الخزاف عني عناية حاصة باظهار الألوان الكثيرة والمتضاربة في هذا الخزف ومن نم فقد لجا الى اسمعمال مادة قصديرية معممة في طلاء بطانة الاناء وذلك حتى تظهر الألوان الأخرى بوضوح أما عن زخارف المبنائي فهي مأخوذة من المناظر التصويرية الموجودة في مدرسة التصوير السلجوقية المعاصرة ، والتي تبدو فيها سيحن المؤشخاص ورسومهم ذات مسحة عربية واضحة ·

ه - الغزف اللقبى: ويعتبر خزف اللقبى من الخزف الذى اختصت به ايران كذلك دون غيرها من أقاليم العالم الاسلامى وقد انتشر هذا النوع من الخزف فى القرن السابع الهجرى فى العصر السلجوقى وقد عرف الخزف بهذا الاسم لان الخزاف حرص على أن يسبجل لقبه على ظهر الآنية فعرف فى أسواق التجارة بهذا الاسم ويمتاز خزف اللقبى بأنه من الخزف المحزوز تحت الدهان ، الا انه انفرد بأن هذه الزخارف المحزوزة طليت بطلاءات متعددة الألوان أما زخارف هذا النوع من الخزف فتمتاز بكثرة استعمال الرسوم الحيوانية القريبة من الطبيعة الى حد كبير وبحجم كبير يملأ الاناء كله كما انها تعبر عن حركة قوية ، الا أن مسحة واضحة من العظمة والكبرياء تبدو عليها وحركة قوية ، الا أن مسحة واضحة من العظمة والكبرياء تبدو عليها و

٢ سالخزف المحزوز: انتشر في القرن السادس للهجرة نوع من الخزف الجيد ذي اللون الواحد ، الذي يكون غالبا الأزرق أو الكحلي أو اللون الترجوازي وقد حزت زخارف هذا الخزف في بدن الآنية قبل طلائها باللون الأزرق بدرجاته أو الترجوازي بدرجانه وقد انتشر هذا النوع من الخزف في جميع أنحاء العالم الاسلامي وخاصة ايران والعراق ومصر وقد اختلف الأسلوب الزخرفي في اقليم من تلك الاقاليم ، فبينما يكثر رسم الحيوانات على خزف ايران نجده يكاد يكون قاصرا على الرسسوم النباتية في مصر في العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي .

٧ - الغزف المحفور حفوا بارزا والتماثيل الغزفية: وقد أنتجت ايران في القرن السابع الهجرى أنواعا من الخزف حفرت زخارفها حمرا بارزا في عجينة الاناء قبل طلائها بحيث أصبحت تلك الرسوم بارزة مجسمة ثم طليت الآنية بعد ذلك بلون واحد غالبا ما يكون أزرق أو ترجوازى ٠ كما صنعت ايران نماثيل خزفية ولكنها لا تدخل في باب النحت حيث انها أصبحت في قوالب ٠ كما أن نلك التماثيل لم تكن هي المقصودة في ذاتها ، انما صنعت لوظيفة اما الاناء لوضع الزهور أو شمعدان أو ابريق للماء ٠ أو كأس للشراب وما الى ذلك من الأغراض أما عن فن النحت فليس له وجود في الفن الأسلامي اللهم الا اذا كان الغرض منها أداء وظيفة الى جانب الناحية الجمالية ٠ وقد كانت معظم تلك التماثيل تمثل الحيوانات والطيور بأسلوب مصير وقريب من الطبيعة الى حد كبير ٠ كما الحيوانات والطيور بأسلوب مصير وقريب من الطبيعة الى حد كبير ٠ كما فرجدت بعض تماثيل رسوم سيدات ترضعين أطفالهن ، ولهذا فقد قال عنها علماء الغرب انها ترمز الى السيدة مريم ترضع يسوع المسيح عليهما السلام ، وان كنت لا أتفق معهم ذلك لأن ايران لم تكن مسيحية في يوم من الأيام ، بل كانت تتبع مذهب ماني والزاردشتية قبل الاسلام ،

۸ - الغزف المغرم: ولعل أجود أنواع الخزف الاسلامي من حيث المادة الخام ومن حيث الأسلوب التطبيقي الصناعي ، هو الخزف المخرم ، أما من حيث المادة الخام فانه يحتوى على كمية كبيرة من السليكا ( الرمل ) وكذا قدرا لا بأس به من مادة الكولين البيضاء ولذلك فان عجينة جيدة جدا مكنت الخزاف أن يحز فيها رسوما ثم يخرمها الى أن تنكسر أو تتشقق ، وكان الخزاف يطلى الأواني بطبغة البطانة ذات اللون الأبيض أو الأزرق ثم يحز فوقها الرسوم المخرومة وبعد ذلك يطلى الاناء كله بالطبقة الزجاجية الشفافة فتملأ التقوب والخروم التي صنعها الخزاف فتبدو وكأنها نوافذ زجاجية ، ومما يحق ملاحظته في هذا النوع من الخزف أن سمك الآنية رفيع جدا لا يتعدى ثلاثة ملليمترات كما ان زخارفه قليلة ، وقد وجد هذا الخزف في ايران فقط في القرن السابع الهجرى ،

9 - بلاطات الغاشانى الغسيفساء الغزفية: لقد عرفت البلاطات الخزفية باسم قاشانى نسبة الى مدينة قاشان التى أكثرت من استعمالها فى تكسية العمائر وزخرفتها بهذه البلاطات من الداخل والخارج فعرف بها و وبلاطات القاشانى ليست قاصرة على اقليم معين أو نوع خاص من أنواع الخزف ولكنها شملت معظم الطرق الصناعية والأساليب الفنية السابق الاشارة اليها فهناك مجموعة من بلاطات القاشانى ذى البريق المعدنى يبلغ عددها ( ١٣٩ ) التى تحيط باطار حول محراب مسجد القبروان ترجع الى القرن الثالث للهجرة تحيط باطار حول محراب مسجد القبروان ترجع الى القرن الثالث للهجرة .

وقد ظلت صناعة القاشانى مستعملة فى العالم الاسلامى وخاصة ايران حتى القرن الثانى عشر للهجرة ، فقد كسيت جدران قصر ( جهل ستون ) الذى يرجع الى العصر الصفوى ببلاطات تمثل منظرا تصويريا يمثل مدرسة التصوير الصفوبة ، وهذه البلاطات محفوظة فى متحف المتروبوليتان بنيويورك .

أما الفسيفساء الخزفية فتكاد تكون قاصرة على زخرفة المحاريب دون غيرها من العمائر ولذلك فان زخارفها كانت قاصرة على رسوم النباتات والزخارف الهندسية والأشرطة الكتابية ومعظمها آيات فرآنية .

• ١ - الخزف الأندلس: كانت الأندلس صاحبة السبق في صناعة الخزف، في غربي العالم الاسلامي، فقد عثر في مدينة الزهراء على مقربة من قرطبة وفي قصر الجمراء بغرناطة على قطع من الخزف ننبت ان صناعة الخزف في الأندلس كانت على علاقة وثيقة بالمنتجات الخزفية فيما بين القرن الثالث حتى الثامن الهجرى وخاصة في الخزف ذي البريق المعدني الذي سبق الاشارة اليه • ومن المراكز التي ذاعت شهرتها في صلاعة التخزيف في الأندلس قرية منيشة المراكز التي ذاعت شهرتها في صلاعة قرب الساحل الشرقي •

وقد ازدهرت فى الأندلس مراكز أخرى منذ القرن السابع وحتى التاسع بعد الهجرة واستمرت حتى بعد زوال الدولة الاسلامية تنتج أنواعا من الخزف المرسوم تحت الظلاء المتعدد الألوان ، الا أن زخارفه كانت ذات طابع مسيحى وشعبى واضمح ومن أهم هذه المراكز قرية باثرنا من أعمال بلنسمية ، ولعل السبب فى ذلك ان بلنسية قد سقطت فى يد المسيحيين منذ سنة ٢٣٢ ه ولكن الفنون والصناعات التطبيقية التى تحتاج الى مهارة فنية وكفاءة فى علم الكيمياء طلت فى يد المسلمين الذين عرفوا باسم المدجنين . (Mudigar)

۱۱ - الغزف العثمانى: لقد انفرد الخزف العثمانى باسلوب صناعى لم يسبق اليه وهو طريقة الرسم فوق الطلاء ، ذلك ان كل ما عرف عن الخزف الاسلامى كانت جميع رسومه المتعددة الألوان أو ذات اللون الواحد بأتى الطلاء الزجاجى الشفاف فوقها ومن ثم فقد عرفت باسم الخزف المرسوم تحت الطلاء والما الخزف العثمانى فقد انفرد برسم اللون الطماطمى فوق الطلاء وذلك لظاهرة كيميائية اختص به اللون الطماطمى ، الذى يعرف باسم (Ormenian bole) وهو مادة طبيعية تؤخذ من على ضفاف المجارى المائية من هضبة الأناضول ومن خواص هذه المادة انها تعطى بريقا اذا حرقت في النار كما انها تنفض أى مادة زجاجية توضع فوقها ومن ثم فقد كان على الخزاف أن يرسمها بعد طلاء مادة زجاجية الرجاجية الشفافة ، ومن أهم مراكز التخزيف في تركيا مدينة بروسه عاصمة الدولة في الجزء الأكبر من القرن الثامن الهجرى ،

وقد لعبت بلاطات القاشاني في العصر العتماني دورا سياسيا هاما ، اذ كانت تصلد بصناعاتها الفرمانات السلطانية مبينا فيها العدد والشكل والزخارف ، وذلك ان معظم العصائر الدينية والمدنية كانت تكسى ببلاطات القاشاني و ولذلك كانت صناعة الخزف رائجة لدرجة كبيرة في العصر العثماني، وكانت من أهم مراكزها في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة مدينة ازينك (Iznik) التي أخرجت في النصف الثاني من القرن العاشر والحادي عشر تحفا خزفية لا تدانيها تحف أخرى في تاريخ الخزف العثماني وقد امتاز الخزف العثماني بزخارفه التي تكاد تكون قاصرة على أنواع معينة من الزهور مثل القرنفل والسوسين المصمم والورد والخزامي وشجر السرد والورقة المركبة التي تعرف باسم Saz ، وكثيرا ما يحيط بهذه الباقة من الزهور دوائر متداخلة تشبه قواقع البحر ، أما الرسوم الحيوانية فهي قليلة جدا اذا ما قيست بالزخارف النباتية ،

وقد نسب علماء الآثار خطأ مجموعة كبيرة من صناعة ازنيك الى جزيرة رودس ، والسبب في هذا انه قد عثر بمتحف مدينة ( لندس ) برودس على مجموعة كبيرة من خزف ازنيك وهذه المجموعة أخذت الى متحف ( كلونى ) بباريس ، فنسبت الى المكان الذى أخذت منه ٠ كما قال البعض ان معظم القطع الخزفية يحتوى على زخارف تشبه القواقع وقشر السمك ، وهي من مستلزمات الجزر ، كما وجد على بعض منها رسوم مراكب ، وهي أيضا من مستلزمات الجزر ،

وعندما ضعفت تركيا في القرن الثاني عشر للهجرة اختفت مراكز التخزيف المحكومية مثل أزنيك وبروسه وظهرت مراكز أخرى شعبية مثل كوتاهية قرب الساحل ، التى كانت تنتج أواني صغيرة من أكواب وأباريق وكؤوس وصحون وفناجين ومزهريات وزمزميات ، وقوام زخارف تلك الأواني الرسوم النباتية والحيوانية والآدمية ، وكان الصناع في كوتاهية معظمهم من الأرمن الذينهاجروا من أرمينيا الى الساحل الغربي لآسيا الصغرى ، كما ظهرت على ساحل الدردنيل بعض مراكز التخزيف الشعبي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة مثل مدينة مرفت وشنكال وجنك قلعة ومعظم انتاجها شعبي ومتأثر الى حد ما بالزخارف والرسوم والموضوعات الأوربية ،

17 - خزف كوبجى: ينسب هذا النوع من الخزف الى قرية كوبجى فى القليم داغستان ببلاد القوقاز ولما كانت هذه المنطقة تقع بين الصفويين فى الجنوب والشرق وبين العثمانيين فى الغرب، لذلك فان خزف كوبجى جمع بين مميزات الأسلوبين الصفوى والعثماني فى كثير من الأحيان، كذلك تأثر خزف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

كوبجى بالأسلوب الصينى الى حد كبير ، أما بالنسبة للتأثير العثمانى فنجده واضحا في استعمال اللون الطماطمى المأخوذ من هضبة الأناضول والذى يرسم فوق الطلاء الزجاجي الشغاف ، كذلك نجد بعض القطع قوام زخارفها عبارة عن زهور ونباتات عثمانية وان اختلفت من حيت المنظر التصويرى ، أما التأثير الصغوى فيرى واحدا في أن الرسوم الآدمية والحيوانية مرسومة بأسلوب مدرسة التصوير الصغوى ، أما التأثير الصيني فيبدو واضحا في رسوم السحاب الصيني ( تشي ) وكذلك رسم التنين والعمائر الصبنية ، وعلى الجملة فان الخزف المنسوب الى كوبجى يميل صناعة اقليمية جمعت بين ثلاثة أساليب فنية وزخرفية في آن واحد ،

#### ثالثا ـ المعادن الاسلامية

من المعروف ان ايران في عصر الدولة الساسانية كان لها قصب السبق في صناعة المعادن على اختلاف أنواعها الذهب والفضة والحديد والبرونز ولعل بعض السبب في ذلك هو كنرة المناجم التي يستخرج منها تلك المعادن وخاصة معدن الفضة ، ومن المعروف ان العرب عندما فتحوا الأمصار قد انتهجوا سياسة حكيمة ازاء أهل تلك البلاد ، فسركوا لها حرية ممارسة عادانهم وتقاليدهم وصناعاتهم ومنتجاتهم التي كانوا يقومون بصناعتها من قبل ، مما أدى الى تطور وازدهار تلك الصناعات والفنون التي قام على أساسها الفن الاسلامي فيما بعد وازدهار تلك الصناعات والفنون التي قام على أساسها الفن الاسلامي فيما بعد و

واذا كان هذا هو وضع الفنون والصناعات جميعا فان الحال بالنسبة لصناعة التحف المعدنية يختلف اختلافا بينا ، ذلك ان صناعة المعادن ظلت على ما كانت عليه في العصر الساساني قرابة أربعة قرون في العصر الاسلامي ، ولذلك فان علماء الآثار لم يجدوا بدا في أن يطلقوا عليه اسم ساساني متأخر أي . (Post-Sassanian)

ومن ثم فقد أصبح من الضرورى لدراسة التحف المعدنية في العصر الاسلامي ، أن تدرس صناعة المعادن الساسانية دراسة فاحصة من ناحية المادة الخام وكذا الأسلوب الصناعي والأسلوب الزخرفي حتى نستطيع أن نعرف مدى التطور التي وصلت اليه هذه الصناعة في العصر الاسلامي .

أما عن المواد الخام فان معدن الفضة كان يلعب الدور الرئيسى في العصر الساساني ثم يليه معدن البرنز ثم الذهب ، كذلك وجدت بعد المستوعات الحديدية وخاصة في قطع الأثاث منل الكراسي والأرائك والمناضد وغيرها من الأدوات التي تحتاج الى قوة احتمال وقوة ضغط .

أولا: وكانت طرق زخرفة التحف المعدنية تتم على مراحل متعددة ، تبدأ بصناعة القوالب الخسبية وتحفر عليها حفرا بارزا الرسوم والزخارف المطلوبة ، ثم تصنع من المعدن رقائق تشكل بحسب شكل الآنية سواء أكانت مستديرة أو مربعة أو مستطيلة ثم توضع على القالب الخسبي ويضغط عليها ضغطا هينا باليد اذا كان المعدن لينا مثل الفضية او الذهب وتعرف هذه الطريقة باليم ، (embossing) أما اذا كان المعدن جافا بعض الشيء مثل البرئز فانه يحتاج الى عملية ضغط شديد (high-embossing) وفي بعض الأحيان يحتاج الى الطرق بالمطرقة ، (hammering)

ثانيا: بعد نزع الصفائح المعدنية من القوالب الخشبية تحز التفاصيل الدقيقة حزا خفيفا ، (incised) كما توضيح حوافت الرسوم البارزة بطريقة الحز أيضا .

ثالثا: تملأ الشقوق الناتجة من عملية الخزف بمادة النيلو (Niello) السوداء ثم تحرق في درجة حرارة بسيطة وذلك لتثبيت هذه المادة في الشقوق.

رابعاد: وأخيرا تشكل الآنية سواء أكانت كروية الشكل أو مقعرة أو غير ذلك من الأشكال وفى كثير من الأحيان تصنع الآنية من عدة خطع فمثلا تصنع الأباريق من ثلاث أو أربع أو خمس قطع ، اذ تصنع الرقبة من قطعة والبدن من قطعة ثانية والقاعدة من قطعة ثالثة واليد من قطعة رابعة وفى بعض الأحيان الصنبور من قطعة خامسة ،

أما من حيث الأسلوب الزخرفى فان أشكال الأوانى المعدنية التى صنعت فى العصر الساسانى قد كانت تتكون من أباريق وكؤوس وأطباق وصوان كما كانت تحتوى على عدد كبير من التماثيل الحيوانية التى كانت تستعمل لوظيفة كأن تكون شماعد أو مباخر أو أباريق أو كؤوس توضع بها السوائل والشراب .

وكل تلك الأوانى زخرفت برسوم أدمية وحيوانية ونباتية بارزة ومحزوزة وقد ترصع في بعض الأحيان بالأحجار الكريمة أو شبه الكريمة ٠

وقد امتاز الأسلوب التي نقشت به تلك الزخارف بان الآدمية منها تجريدية تعبيرية الى حد كبير وذلك التزاما للفكرة الدينية الزاردشية التي كانت سائدة في العصر الساساني والتي تقول بأن الملك هو ظل الله على الأرض ومن ثم فان التطلع الى وجهه جريمة عقوبتها الاعدام، ومن ثم فان الفنان كان مقيدا بقواعد وتقاليد لا يستطيع الفكاك منها ومن ثم فهو يجرد ويرمز الى الأشخاص أما الرسوم الحيوانية هانه كان يؤديها طبيعية الى حد كبير وان كانت تعلوها في كثير من الأحيان مسحة واضحة من العظمة والكبرياء، كذلك كان يرسم العناصر النباتية ممثلة للطبيعة ، الا انه كان يكررها ويضعها في تقابل وتماثل العناصر النباتية ممثلة للطبيعة ، الا انه كان يكررها ويضعها في تقابل وتماثل تام مما يفقدها حيويتها ويجعلها مجرد موضوع زخرفي ٠ كما كان الفنان الساساني يستعمل شارات معينة كان لها معان خاصة مثل العصابة الطائرة وهي شارة ملكية ، كما كان يرسم الطائر وقد تدلت من منقاره ورقة نباتية كناية عن الفأل الحسن ٠

كذلك أكثر الفنان الساسانى من استعمال رسوم الحيوانات الخرافية ، كأن يكون الرأس آدميا والجسم لحبوان مفررس والأرجل لكبش وهو الذى يعرف الفرس القدماء باسم (الشماروبيم) وهو يقابل (ابو الهول) عنه المصريين القدماء • أو ان يكون الرأس لطائر والجسم لحيوان مفترس ويعرف باسم (Siminury) أو رأس كلب على جسم حيوان مفترس ويعرف • (Gritpin)

وفى أوائل العصر الاسلامى استمرت التحف المعدنية تصنع بنفس الأسلوب السابق من حيث المادة الخام وطريقة الصناعة وكذا العناصر الزخرفية ، أما الاسلوب الزخرفى فقد يعتريه ضعف واضح فى مراعاة النسب التشريحية وبعد عن الطبيعة وجمود فى الحركة ، أخذ يزداد شيئا حتى اذا ما كان القرن الرابع أصبح مجرد رسوم تجريدية مجوزة ، كذلك بدأت تظهر الكتابات العربية المحصورة فى أشرطة عرضية ،

المعادن في العصر السلجوفي: وقى أوائل القرن الخامس الهجرى اختفى التأثير الساساني من المعادن وظهرت عليه مسحة اسلامية واضحة قوامها الزخارف الكتابية التي أخذت نحتل مركز الصدارة ونلاشت الرسوم الحيوانية والآدمية المرسومة بالأسلوب الساساني وحلت محلها العناصر النباتية المحصورة في أشرطة عرضية موازية لشريط الكتابة ولعل من أحسن الأمثلة لذلك صينية من الفضة صنعت للسلطان ألب أرسلان السلجوقي وقوام زخرفتها شريط من الكتابة نصه « السلطان عضد الدين تقديمها للحضرة الأجل السلطان المعظم الب أرسلان آدام الله ملكه أمرت به ملكة الزمان قلبه أهل العصمة وسنعه ألب أرسلان آدام الله ملكه أمرت به ملكة الزمان قلبه أهل العصمة ومسن القاشاني في تسع وخمسين وأربعمائة ويحيط بهذا الشريط من أعلى ومن أسفل حيوانات وطيور متقابلة ومتدابرة على أرضية نباتية مورقة (وهي محفوظة في متحف الفنون الجميلة بمدينة بوسطن)

أما التحف البرونزية فقد كثر استعمال المرايا البرونزية التي تشبه المرايا الصينية وقد نقشت عليها كتابات بارزة تحيط بها وكذا رسوم نباتية وهندسية وفي بعض الأحيان رسوم حيوانية أي منظر للأبراج السماوية والدائرة الفلكية ومناظر صيد ولعل من أحسن الامثلة لتلك المرايا المرآة المؤرخة سنة ٥٤٨ هـ وعليها شريط كتابة نصه جسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المرآة المباركة في طالع سعيد مبارك وهي ان شاء الله تنفع للوقة وللمطلقة وسائر الأوجاع والآلام تبرأ باذن الله تعالى في شهور سنة ثمان وأربعين وخمسمائة الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عمل في

مرور الشمس ببرج الحمل سبعة معادن» وهناك مرآة آخرى مؤرخة سنة ١٧٥هـ وعليها رسوم الدائرة الفلكية والأبراج ورسوم حيوانات متتابعة وكتابات سحرية ، كما تضم آيات قرآنية وتنتهى بالعبارة التالية « هذه الأسماء منقوشة في طالع سعيد منقوشة في سنة خمس وسبعين وستمائه » ( محفوظة بمنحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) .

وفى القرن السادس الهجرى ازدهرت صناعة المعادن فى ايران فظهرت طرق صناعية جديدة هى طريقة التكفيت أو التطبيق ، وقوام هذه الطريقة هو حفر الرسوم المطلوبة على سطح المعدن ثم مل الشيقوق الناتجة باسلاك معدنية أغلى من معدن الآنية ومختلف عنه فى اللون ، فتكفت الأوانى الذهبية بالفضة والفضة بالذهب والبرنزية بالفضة والنحاس الأصفر او الأحمر وهكذا ، ومن أهم مراكز صناعة المعادن المكفئة فى ايران : هراة ونيسابور وسيستان ، ومن هذه المراكز انتشر فن التكفيت الى بلاد الجزيرة وخاصة الموصل ، التى ذاع صيتها فى العصور الوسطى وأصبحت ينسب اليها خطأ معظم المعادن المكفتة فى ايران والعراق ،

ومن أعظم القطع المكفتة في ايران في العصر السلجوقي اناء من البرنز عليه زخارف مكفتة قوامها أشرطة كتابية بالخط الكوفي الصلب ذو الزوايا والنسخ اللين ذو الاستحارة ومما يجدر ملاحظته ان هامات الحروف وسيقانها تنتهي برؤوس أدمية وحيوانية وهذه الظاهرة تكاد تكون قاصرة على اقاليم خراسان في العصر السلجوقي ونص الكتابة « بتاريخ شهر المحرم سنة تسع وخمس مائة فرمودن ابن خدمت ، ( فارسية ترجمتها العربية \_ أمر بعمل هذا ) عبد الرحمن الرشسيدي ضرب محمد بن عبد الواحد عمل حاجب مسعود بن احمد النقاش بهراة ولماحية خواجه أجل ركن الدين فخر التجار مسعود بن احمد النقاش بهراة ولماحية خواجه أجل ركن الدين فخر التجار أمين المسلمين زين الحاج والمحرمين رشيد الدين عزيزي بن ابو الحسين الزنجاني المن عزه عرد » ( محفوظة بمتحف الهرميتاج بمدينة ليننجراد بروسيا ) و

كما توجد مجموعة كبيرة من الشماعد البرنزية المكفتة وقوام الزخرفة اشرطة كتابية وأخرى تحتوى على زخارف هندسمية وحيوانية بارزة ، ويعلو البحسم الاسطواني للشمعدان مجموعة من التماثيل الصغيرة على شكل الطيور وهذه الظاهرة تنفرد بها التحف المصنوعة في ايران في العصر الساجرةي .

التحف المعدنية في الجزيرة: راجت صناعة المعادن في الجزيرة لوفرة مناجم النحاس الأحمر والأصفر والبرونز بها • وكانت أعظم مراكز الانتاج

بها مدينة الموصل بالعصر السلجوقى وصناعة المعادن المكفتة بالفضة والذهب ولم تكن أساليب صناعة المعادن المكفتة المستعملة فى الموصل تختلف عن الأساليب الايرانية اللهم الا فى بعض تفاصيل دقيقة فقد كان صناع المعادن فى الجزيرة يكفتون بالفضة ولا يستعملون النحاس الأحمر ، كما كانوا يستعملون الذهب وان كان قليلا • كما كانت الرسوم والزخارف بجميع أنواعها ترسم على أرضية من خطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض على شكل حرف حرسم الهلال بين ذراعى الرسوم التى كثر ظهورها عن تحف الجزيرة فى العصر السلجوقى رسم الهلال بين ذراعى الرسوم الآدمية ، وقد وجدت مثل هذه العناصر على العملة التى ضربها بنو زنكى بالموصل التى يبدو انها كانت شارة بعض أمراء بنى زنكى •

المعادن فى العصر المغول والصفوى: وبرغم ما اشتهر به حكام المغول من بطش وعنف وغلظة ، الا انهم كانوا رعاة للفنون · فقد ظلت صناعة المعادن فى عهدهم زاهرة كما كانت فى عهد السلاجقة ، وان كانت قد تأثرت الى حد كبير بمدارس التصوير المعاصرة فقد أصبحت الرسوم المنقوشة أو المكفتة تحوى مناظر تصويرية ، بعد ما كانت معظمها فى العصر السلجوقى عناصر زخرفية مكررة ·

ومن أجمل القطع المغولية شمعدان من النحاس من صناعة ايران سينة ٧٦١ هـ، وهو مكفت بالفضة والذهب وقوام زخرفته جامات ودوائر متماسة كلها ملموءة بزخارف نباتية قريبة من الطبيعة الى حد كبير ويحيط بالشمعدان شريط من الكتابة نصه « عمل العبد الأضعف محمد بن رفيع الدين شيرازى في تاريخ جمادى الأولى سنة احدى ستين وسبعمائة » ( محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) • ومن القطع التي تمثل رسومها مناظر المدرسة المغولية في التصوير ، طشت من النحاس المكفت بالفضة وقوام زخرفته أشرطة من مناطق تضم رسوما آدمية في مناظر شراب وصيد وطرب • وهو من صناعة ايران في القرن النامن الهجرى ، ومحفوظ في متحف الميترد يولتيان بنبويورك •

ومن أهم المنتجات المعدنية في العصر المغولي الأسلحة وان كان ما وصلنا منها حتى الآن قليلا و وقدم ما نعرفه منها مجموعة من الدروع موزعة على متاحف أوربا وأخرى من الخوذات و كلها تحتوى على أشرطة كتابية بالخط الكوفي المورق والخط النسخي ورسوم حيوانية ونباتية وخاصة رسم العنقاء والطيور المتقابلة التي يكثر وجودها على منسوجات الديباج في القرن التامن الهجرى و

وتمتاز المنتجات المعدنية في العصر الصفوى في الفرن العاشر الهجرى بأناقة أشكالها والاقبال على استعمال النحاس الأصفر اللامع الذي يكاد يقارب لون الذهب، والنحاس الأحمر المبيض بالقصدير نقليدا للون الفضة ، كما أقبل الصفويون على استعمال مادة الحديد الصلب في صناعة التحف ، ومن مميزات الكتابة على المعادن في العصرالصفوى استعمال اللغة الفارسية بدلا من العربية ، سواء أكان شعرا أم نصوصا تاريخية كما أكثروا من استعمال الشارات والعبارات الشيعية وخاصة ذكر أسماء الأثمة الاثنى عشر ،

ومن التحفّ المعدنية التي كثر انتاجها في العصر الصفوى المقالم النحاس المكفتة ، المزخرفة برسوم السحاب الصيني والكتابة الفارسية على أرضية نباتية عناصرها قريبة من الطبيعة ، والشكل العام لتلك المقالم يختلف اختلافا بينا عن أشكالها في مصر والشام فهى أشبه ما بكون بالمطرقة منها بالعلبة التي توضع بها أدوات الكتابة ، كذلك اتخذت الشماعه في ذلك العصر شكلا خاصا مميزا ، فهى أشبه بالصمود الاسطواني أو المشمن ، قاعدته مستديرة وتاجه ناقوس مقلوب تعلوه شكل شمعة ، ومن التحف المعدنية التي انفرد بها العصر الصفوى ( الكشكول ) وهو عبارة عن علبة بيضاوية الشكل تعلق من طرفيها الصفوى ( الكشكول ) وهو عبارة عن علبة بيضاوية الشكل تعلق من طرفيها بسلاسل وفي وسطها فتحة لها غطاء ، وهذه العلبة يحملها دراويش الشيعة ويجمعون بها ما يجود به الناس من الصدقات والندور فاذا امتلا ( الكشكول ) يعطيه الدرويش الى سادن العتبات المقدسة عند الشيعة ( أي أضرحة أثمة الشيعة يعطيه الدرفيش الى سادن العتبات المقدسة عند الشيعة ( أي أضرحة أثمة الشيعة في النجف وكربلاء والكاطمية ومشبهد ) لكي تعرف عليها .

كذلك امتازت أباريق العصر الصفوى بشكل خاص يتكون من بدن كروى ورقبة رفيعة جدا وطويلة تنتهى بفوهة متسعة وغطاء على شكل قبة صغيرة يعلوها ما يشبه الهلال ويخرج من بدن الأبريق صنبور رفيع يمتد من منتصف البدن وينتهى قرب الفوهة وكذلك يده التى تمتد كذلك من منتصف البدن حتى الفوهة ويكون عادة على شكل الأفعى .

وكانت الأسلحة والدروع في العصر الصفوى تكفت بالفضة والذهب وتزين بالزخارف الجميلة القريبة من الطبيعة والمرصعة بالأحجار الكريمة وقد ظهر في ذلك العصر نوع جديد من الدروع اسمه (جهاز آنيه) أى المرايا الأربع ، وهو يتألف من أربع صفائح من الحديد متصلة بواسطة مفصلات وستخدم احدى هذه الصفائح لحماية الصدر والأخرى للظهر بينما يستعمل الأثنان الأخريان للجنبين وبهما فتحتان يخرج منهما الذراعان وكانت هذه الصفائح تبطن عادة بالحرير وتلبس فوق الزرد في الحيطة أثناء الحروب و

المعادن المصرية في العصر الفاطمي: ويحدثنا المقريزي عن كنوز الفاطميين فيذكر لنا العديد من مخازن المعدن والسلاح وعن أحياء بالقاهرة المضربة عرفت

بتخصصها في صناعة المعادن فقط و ولعل من أشهر التحف المعدنية التي صنعت في أوائل العصر الفاطمي ، تلك النمائيل المعدنية المتأثرة بالأسلوب الساساني التي عرفت في العصور الوسطى باسم اكرامانيل (aquamanil) والتي تزخر بها متاحف وكنائس أوربا حتى الآن وقد أخذت تلك الأواني المعدنية هذا الاسم ، ذلك انه عندما انتقلت هذه الأواني الي أوربا عن طريق الحروب الصليبية، أو ابان الشدة المستنصرية استعملها رجال الدين والقسس لغسل ايديهم قبل القداس وأثناءه وبعده ومن ثم أخذت اسم آنية ماء الدين (aqua mamus) ومن أشهر التماثيل الفاطمية ، تمنال العنقاء الموجود حاليا في جبابة مدينة بيزا بايطاليا ، (campo Santo Piza) الذي قبل انه جلب من مصر الي شبه الجزيرة الايطالية على يد عموري ملك بيت المقدس بين عامي ٥٥٥ ـ ٥٦٩ ، وانه كان جزءا من فوارة مائية ، وقد زخرف بدن ورأس رقبة هذا الطائر الخرافي بشكل ريش وقشر سمك ، كما أحيطت الجامات الموجودة بظهر الطائر وحول الرقبة والأفخاذ بأشرطة من الكتابة الكوفية تحتوي على عبارات مدح واطراء واحية لصاحبه مثل ( بركة كاملة ونعمة شاملة ) ،

وقد عشر فى حفائر مدينة أسسوان على مجمسوعة من الشماعد أو حاملة الشماعد أو مواد صغيرة للزينة ، قوامها عمود قاعدته وتاجه على شكل مرمانة وترتكز قاعدة العمود على قاعدة اسطوانية أو مثمنة الشكل تقوم على ثلاث أرجل حيوانية ، وتحتوى هذه القاعدة المثمنة على شريط كتابى بالخط الكوفى المزهر نصه عادة ( بركة لصاحبه ) أو ( بركة كاملة ونعمة شاملة ) ، ويعلو تاج العمود قرص مستدير ، كثيرا ما تتوسطه فتحة لوضع الشمعة ( بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ومتحف كلية الآثار جامعة القاهرة ) كذلك وجدت مجموعة صغيرة من الصوانى البرونزية حفرت عليها بطريق الحز زخارف حيوانية ونباتية تشبه الى حد كبير تلك الرسوم التى وجدت على الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى ،

وقد ذكر المقريزى وغيره من مؤرخى مصر الاسلامية كثيرا من الحلى المزخرف بطريقة المينا من بنن كنوز الفاطميين ، الا ان ما عثر عليه حتى الآن قليل جدا يكاد لا يذكر بجانب ما ورد وصفه بتلك المراجع · أما عن طريقة زخرفة المعادن بالمينا ، فهناك طريقتان :

أولا: المينا ذات الفصوص émail cioisonné وتتكون هذه الطريقة من صنع حواجز رقيقة ذهبية أشبه بالعلب الصغيرة جدا تصب فيها أكاسيد معدنية سائلة تحرق في النار فتحف وتعطى بريقا يشبه الأحجار الكريمة ، يتم لصقها بعد ذلك على الحلى أو المعدن المراد زخرفته .

ثانيا أدينا الحفر (émailchampllevé) وتتكون من حز الزخارف المرادة على الحلى أو المعدن واحداث نجاويف عريضة وعميقة أولا ثم تصب الأكاسيد المعدنية السائلة بعد ذلك ثم تحرف في النار · وقد انتشرت هذه الطريقة أكثر من سابقتها لانها لا تحتاج الى مهارة كبيرة كما انها أوفر من الناحية المادية اذانها لا تحتاج الى حواجز ذهبية ومن أمتلة الحلى المزخرفة بالمينا (الحفر) التي ترجع الى العصر الفاطمي قرص صغير من الذهب عثر عليه في أطلال مدينة الفسطاط ، قسم وجهه الى ثلاث مناطق زخرفت المنطقة المتوسطة بلون سنجابي وعليه كتابة اللون الأحمر ونصها (الله خير حافظا) أما القسمان الأعلى والأسفل فلونهما أخضر وبهما زخارف نباتية باللون الذهبي (وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة) •

المعادن المملوكية: زاد الاقبال زيادة عظيمة على التحف المعدنية في العصر المملوكي لأسباب عدة منها هجرة كتير من صناع المعادن في ايران والعراق فرارا من الغزو المغولي والانتعاش الاقتصادي الذي صاحب ورود نجارة الشرق الأقصى عن طريق البحر الأحمر بعد أن هجر الطريق البرى عبر ايران خوفا من الغزو المغسولي .

ثالثاً: قدرة السوق المحلية على شراء التحف المعدنية الغالية الثمن هذا بالاضافة الى فنح أسواق خارجية مثل جنوة والبندقية وغيرها من موانى البحر المتوسط في أوربا •

ولعل من أشهر المنتجات المعدنية التي انتشرت في العصر المملوكي الأبواب الخشبية المصفحة بالنحاس والبرونز منل باب الأمير سنقر أحد مماليك السلطان قلاوون سنة ٦٨٩ هو والذي استخدم في جامع السلطان برسباى الذي شيده في الخانقاه الموجودة بشمال القاهرة سنة ٨٤٠ هو وقد استخدم في زخرفته عدة طرق فنية من حفر وتكفيف وتخريم وتصفيح وتنبيت بمسامير حديدية رقوسها على شكل زهرة و وزخارف هذا الباب متعددة بعضها نباتي مخرم وكذا طيور وحيوانات دقيقة تبدو لغير المتخصص وكانها أوراق نباتية أو زهور وكما يوجد باعلى وأسفل الباب شريطان عريضان من الخط الثلث المملوكي الجميل ( وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامي ) وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامي ) و

كما وجدت مجموعة كبيرة من الشماعد التى يزخر بها العصر المملوكى وعلب الصماءة والمقالم والطسون ، والعلب الكبيرة لحفظ القرآن الكريم والعلب الصغيرة لحفظ المجوهرات وما اليها • كما وجدت بعض أوانى المائدة لم يسبق.

روجودها فى أى اقليم آخر مثل (عمود الأكل) وهو مكون من مجموعة طاسات صعيرة يتراوح عددها ما بين ثلاث أو أربع أو خمس يجمعها عمود معدنى من الجانبين ويغطى الطست الأعلى غطاء • وهذه الآنية عليها زخارف نباتية وهندسية وكتابية وهى محزوزة فى معظم الأحيان وقلما تكون مكفتة •

كما حظى العصر المملوكي بمجموعة كبيرة من الثريات المعدنية التي عرفت باسبم التناثير ، ولعل من أبدعها ثنور من النحاس على شكل منشور مثمن ، يتألف من ثلاث طبقات مخرمة يحيط بها اطار به فتحات للزاقات (القناديل) . ويعلو الطبقة العليا شرفات على شكل زهرة الزنبق ، وتحتوى هذه الطبقات على زخارف كتابية وهندسية وقد دون على هذا القنير اسم السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٦٤ هـ (وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة) .

وقد صنع في مصر في العصر المملوكي مجموعة نادرة من التحف المعدنية المكفتة والتي سنجل عليها اسم بني الرسول • ومن أهم هذه التحف ابريق عمن النحاس المكفت ، قوام زخرفته كتابات وزخارف نباتية ورسوم هندسية ورسوم آدمية ونص الكتابة : عز لمولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنيا والدين يوسف بن السلطان الملك المنصور عمر • نقش على بن حسين بن محمد الموصلي بالقاهرة في شهور سنة أربع وسبعين وستمائة ( محفوظ بمتحف الفنون الزخرفية بباريس ) •

المعادن الأندلسية والمغربية: لا تختلف التحف المعدنية في الأندلس عن مثيلاتها من صناعة مصر في العصر الفاطمي وخاصة تلك التي صنعت على شكل تماثيل الطيور والحيوانات ، مما جعل بعض علماء الآثار ينسبونها الى صناعة مصر في القرن الرابع الهجري ، لكن الفاحص المدقق يجد بعض الفروق المميزة ، فبينما نجد معظم التماثيل المعدنية الفاطمية بدنها خال من الزخرفة اللهم الا أشرطة كتابية أو زخرفبة محصورة في أشرطة ، نجد ان بدن تماثيل الأندلس التي عثر عليها في قرطبة والزهراء قد ملئت بزخارف ذات أسلوب معين قوامه دوائر على شكل فروع نباتية متماسة وبها زخارف نباتية مكررة ، كما تمتاز تماثيل الأندلس بدقتها وقربها من الطبيعة مما تفتقده التماثيل الفاطمية .

ومن التحف المعدنية التي انفردت بها الأندلس صناديق صغيرة من الخشب مصفحة بصفائح من الفضة زخارفها مصنوعة بطريقة القائب والضغط وقوام وزخارف هذه العلب فروع نباتيه ومراوح نجيلية فضلا عن الأشرطة الكتابية ومن المشلة هذه العلب علية ترجم الى القرن الرابم الهجرى عليها شريط من الكتابة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

نصه « بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور دائم لعبد الله الحكم أمير المؤمنين المستنصر بالله ، مما أمر بعمله لأبى الوليد عشام ولى عهد المسلمين • تم على يد جوذر فتاة ، وتاريخ العلبة ٣٥٣ هـ • ( وهى محفوظة فى كاتدرائية جيرونا ) •

كذلك ازدهرت صناعة الأسلحة في الأندلس ومن أهم مراكز صناعتها مدينة طليطلة والمرية وأشبيلية ومرسيه ، ولعل أبدعها تلك التي صنعت في عصر سلاطين بني نصر في القرنين الثامن والتاسع الهجري ٠

### رابعا ۔ السبجاد الوبری

لقد تعددت الألفاظ التي ندل على النسيج الوبرى الذى يبسط على الارض أو على الأرائك أو يفرس على الأسرة والمقاعد في اللغة العربية فهى البساط في بعض معاجم اللغة اذ يقول السكيت ، البساط ما بسط ويقول ابن سيده في مخصصه البساط ما افترشته وقيل هي الطنافس التي لها خمل رقيق وجاء في القاموس النمارق والبسط كل ما اتكيء عليه وجاء في الكشاف للزمخشرى ، الزرابي بسط عراض فاخرة ، وجاء في القرآن الكريم « وزرابي مبتوثة » وفي تفسير الجلالين الزرابي بسط ذات خمل ومبثوثة مفروشة وزرابي فارسية معربة مكونة من (زر) أي الذهب وآب أي الماء) وقيل البسط هي الرفرف وقيل هي العبقرى ، من قوله تعالى (متكئين على رفرف خصر وعبقرى حسان) وقيل للبسط الطنفسة وجمعها طنافس ، وقيل الدرنكة وهي الطنفسة وقيل الزولية وهي البساط و هكذا نرى أن اللغة العربية غنية بألفاظها ومرادفاتها التي تدل على ما يبسط ويفرش ، وبرغم أن كلمة سجاد لم ترد بينها ، الا أن التي تدل على ما يبسط والطنافس فقد استقر الأمر بين الأثريين على استعمال كلمة السجاد للدلالة على كل تلك الألفاظ السابق الإشارة البها ،

أما عن تاريخ نشأة السجاد الوبرى المعقود فقد تعددت الآراء وتشعبت فقد قال المؤرخون بوجوده ونشأته في آسيا ومن المحتمل أن تكون قبائل وسط آسيا أول من صنعها اعتمادا على توفر مادة الصوف الضرورية لهذه الصناعة ، هذا بالاضافة الى طبيعة البيئة القارصة البرد شتاء التي تحتاج الى مثل هذه المنسوجات الوبرية السميكة ، وقال رجال الآثار بشأنه منذ العصر الفرعوني اعتمادا على قطع من النسيج الوبرى السميك عثر عليها في مقابر الأسرة الحادية عشرة ، ولكن هذه الآراء جميعها لا يمكن الاطمئنان اليها ، فبالنسبة لأقوال المؤرخين ، ليس لها دليل مادى يؤيدها أو ينفيها ، أما عن النسيج الوبرى المصرى فهو من قبيل المنسوجات الوبرية غير المعقودة ،

ولعل من الأمثلة الهامة التي يجدر الاشارة اليها السجادة التي عثر عليها المنقب الأثرى الروسي رودنكو Rudenko وبازريك Pazyryk في أواسط منغوليا في اقليم الطاى Altia وهي محفوظة في متحف الهيرميتاج بلننجراد وقد اختلف مؤرخو الفنون في تعيين وتحديد تاريخها ولكن كامل خيرو التكريتي استطاع بعد دراستها دراسة دقيقة من حيث طريقة الصناعة ان يثبت انها ليست

سبجادا وبريا معقودا بل هي نسيج غليظ منسوج بطريقة السوماك Somak أنظر لوحة ( الهيرميتاج ) •

وقد أطنب مؤرخو العرب عن الطنافس والبسط التي غنمها المسلمون عند فتحهم للمدائن وخصوا منها سجادة تعرف باسم ( بهار كسرى ) ومعناها ( ربيع كرسى ) فقد وصفه الطبرى فقال ان مساحتها سبتون ذراعا في سبتين ذراعا ورسومها كالرياض أرضه مذهبة ووشيه بفصوص ونمره بجوهر وورقه بحرير وماء الذهب ، فلما قسم سعد بن أبي وقاص فينهم لم يقسمها فأرسلها الى عمر . وقد أورد هذه القصة ابن الأثير والبهائي وابن مسكويه وابن العميد وغيرهم كثير • أما عن طريقة نسمجها فقد اتفق علماء الآتار على أنها ليست نسيجا وبريا معقودا اعتمادا على ما جاء في وصفها من أنها تحتوى على خيوط معدنية ، وانها مرصعة بالأحجار الكريمة ، فقد قال بوب pope و كذا شيرمان Schorman أنها منسوجة بالطريقة القباطى Tapestry ويقول كونل Kuhnel وكذا بود Bode أنهـــا ليست سحادا وبريا معقدودا ويرجح أنها من أعمال الوشى والتطريز ٠ على أننى لا أستبعد أن يكون بساط ( بهار كسرى ) سجادا وبريا معقودا وذلك اعتمادا على ما جاء في وصف المؤرخين العرب ، ذلك أن وجود الخيوط المعدنية والأحجار الكريمة لا يمنع أن يكون البساط منسوجا بطريقة الديباج بالخيوط المعدنية ومرصعا بالجوهر أما الوبرة المعقودة قد تكون منسوجة بخيوط حريرية أو صوفية ، ولدينا أمتلة عديدة من السجاد الوبرى المعقود المحتوى على زخارف منسوجة بطريقة الديباج من خيوط معدنية ومرصعة بالجواهر .

وقد عثر المنقبون فى حفائر الفسطاط على قطع من السجاد الوبرى على بعضها بقية كتابات مؤرخة يرجح انها سنة ست ومائتين بعد الهجرة (٨٢١م) • وقد عده متحف الفن الاسلامى وكذا متحف المتروبولينان بنيويورك من السجاد الوبرى المعقود ، ولكن بالكشف على هذه القطع تبين لى أنه نسيج وبرى سميك لا عقدة له وعلى ذلك فقد استبعدته من موضوعنا •

# السبجاد السلجوقي:

على أن أقدم سبجاد عثر غليه حتى الآن يرجع الى العصر السلجوقى ، فقد وجد فى مسجد علاء الدين بقونية الذى بنى (سنة ٦١٦ هـ / سنة ١٢١٩ م محلى بسبجادة قديمة العهد من صنع الأتراك السلاجقة فى القرن السابع المهجرى ، فقد أخبرنا ماركو بولو الذى زار آسيا الصغرى ( ١٢٧٠ م ) ان بلاد التركمان كانت تنتج أجمل وأفخر أنواع البسط ، كما عثر على ثلاث قطع بجامع

أشرف أوعلو) فى (بايشهر) ممانلة لما عس عليه فى مسجد علاء الدين بقونيه وهذه القطع مصنوعة بطريقة الوبرة المعفودة الا تحتوى البوصة المربعة على ( ٨٣) عقدة ، وهى محفوظة بمتحف الأوقاف باسطندول •

ومما يدعو للدهشة حقا أنه لم يصلنا حتى الآن سبجادة من القرنين الرابع عشر والخامس عشر في ايران ، برغم وجود صورها في مخطوطات العصرين المغولي والتيموري ، كما ظهر في صور مصوري أوربا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وخاصة هولباين لوحة .

### السنجاد المصرى في العصر الملوكي:

على أننا قد عبرنا في مصر على سبجاد وبرى معقود يرجع الى العصر المملوكي من القرنين الخامس عشر والسادس عشر وان كان علماء الآثار قد اختلفوا بشأنه فنسبوه أول الأمر الى دمشق والى مراكش والى آسيا الصغرى ، ولكن استقر الرأى أخيرا على أنه من صناعة مصر · ويمتاز السبجاد المصرى بمميزات انفرد بها دون غيره من سبجاد العالم الاسلامي · فمن ناحية المادة المخام نجه معظمه مصنوعا من الحرير لحمة وسدى ووبرة والبعض نجد لحمته وسداه من الكتان ويندر أن تكون من غير الحرير · أما الألوان المستعملة في السبجاد المصرى ، فنجد أرضبته غالبا من اللون الأحمر وزخارفه باللون الأخضر النافض وأللون الذهبى ·

وقوام الزخارف فى هذا السجاد الرسوم الهندسية وخاصة الشكل الثمانى الذى يشكل العنصر الأساسى فى مساحة السيجادة وقطاعات منه فى الأركان وتحيط بالمئمن من الداخل عناصر نباتية محورة نبدو وكأنها شماعد ، ويحيط بالسيجادة اطار عريض مكون من مجموعة من الأشرطة الرفيعة المحتوية على زخارف نباتية محورة كذلك ، وتشبه الرسوم الهندسية لهذا السبجاد التى نجدها على التحف المملوكية وخاصة جلود الكتب ، وقد أندار الرحالة الأوروبيون الذين زاروا ،صر فى نهاية العصر المملوكي فى القرن السادس الى وجود حمصانع لنسيج السجاد فى القاهرة كما ذكر المؤرخون الترك بان مهرة صناع السجاد قد نقلوا من مصر الى اسطنبول ،

# السنجاد الأندلسي:

كذلك وجدت مجموعة من السجاد الأندلسى الذى برجع الى القرنين الرابع عشر والخامس عشر و ولعل التشابه الشديد بين السجاد المصرى والأندلسى من حيث الزخارف هو الذى دعا بعض علماء الآثار الى الاعتقاد ان السجاد المصرى

هو كذلك من صناعة المغرب والأندلس · على أن أقدم ما وصل الينا من سبجاد الأندلس يرجع الى القرن الثامن الهجرى وخاصة النوع الذى يحتوى على رسوم وحدات معمارية مصفوفة في ساحة السبجادة وقد عرفت باسم سبجاجيد السيناجوح (كنيس اليهود) ويمتاز اطار هذا النوع من السجاد باحتوائه على شريط عريض من زخارف تشبه الكتابة الكوفية ·

على أن السبجاد الأندلسى الذى يرجع الى القرن الخامس عشر يمتاز بزخارفه الهندسية وخاصة الشكل المشمن الذى استعمل بكثرة فى السبجاد المصرى، وان امتاز السبجاد الأندلسى بصغر وحداته الهندسية ودقتها • كما تضم الزخارف رسوم نجوم كثيرة الأطراف تبدو وكأنها ماسة مشعة ولذا عرف هذا النوع من السبجاد الأندلسى باسم الماس Diamend • كذلك كان يضم السبجاد الأندلسى رسوم طيور وحيوانات وآدميين محورة عن الطبيعة وبأسلوب تجريدى وترى هذه الزخارف في الاطار الذي يحيط بالسبجادة مضافا اليها زخارف من حروف كوفية • ونلاحظ ان الألوان المستعملة في السبجاد الأندلسي كان اللون الأحمر للأرضية في معظم الأحيان والاطار أزرق داكن • والزخارف الكتابية المستعملة في اطار هذا السجاد تشبه زخارف السبجاد الذي رسمه هولباين في لوحاته •

وقد عثر على مجموعة من السجاد الأندلسى الذى يرجع الى القرن الخامس. عشر عليها رسوم رونوك أسرات معروفة فى ذلك الوقت بحيث أصبح من اليسير تاريخ قطم السجاد •

وقد امتاز السجاد الأندلسي بطوله العظيم وضيق عرضه ، مما يدل على ضيق عرض الأنوال التي نسجت عليها ·

# السنجاد الايراني:

على أن السجاد الاسلامى لم يصل غايته الا فى العصر الصفوى ، فقد نال. شهرة عالمية لم ينله أى نوع من أنواع السجاد الذى سبقت الاشارة اليه ، حتى ان بعض الغربين اعتقدوا انه ليس هناك من يصنع السجاد فى العالم غير الايرانين ، ولعل السبب فى ذلك هو أن صناعة السجاد كانت قبل العصر الصفوى فى ايران وغيرها ، صناعة أهلية ولكنها أضحت فى عهد الصفويين صناعة حكومية تخضع للرقابة والاهتمام الشديد ، بل ان بعض الملوك والامراء لم يكتفوا بانشاء المصانع فى قصورهم ودورهم ومدنهم فحسب ، بل شاركوا فى صناعة السجاد برسم وتصميم الزخارف فتحدثنا المراجع التاريخية فى هذا الشان فتقول ان الشاه طهماسب ( ١٥٧٤ م - ١٥٧٦ م ) كان يقوم برسم.

صور السجاد ومسوداته بنفسه • وكان طبيعيا أن نكون مصانع السجاد من. السعة والفخامة وأن تحتوى مخازنها على أجود أنواع الصوف والحرير والخيوط الذهبية والفضية والأصباغ على اختلاف أنواعها ، هذا بالاضافة الى امتلاك تلك المصانع العديدة من فطعان الضأن والابل والماعز وما اليها من الماشية التي تزود المصانع بما تحتاج اليه •

ولما كانت صناعة السجاد ترتبط ارتباطا وثيقا بالرسم والتصوير ، لذلك فقد عنى الملوك والأمراء بالمصورين والرسامين عناية كبيرة ، وأصبحت لهم الحظوة في البلاط ، فقد عهد اليهم بالاشراف على جميع نواحي الحياة الفنية في البلاد وكان السجاد يحتل المكانة المرموقة من بينها ، ولعل من أشهر المصورين. اللذ وكان السجاد يحتل المكانة المرموقة من بينها ، ولعل من أشهر المصورين. اللذين استخدمت رسومه في السجاد الذي عرف باسم سجاد الأشجار المزهرة بهزاد في تبريز في عهد الشاه طهماسب ، وكذلك المصور قاسم على الذي اشتهر في رسم السحب الصينية التي ازدان بها السجاد الايراني ،

# أنواع العقد :

تنقسم العقد التي استعملت في السجاد الاسلامي الى ثلاثة أنواع ، عقدة. سينا Sehna أو العقدة الفارسية وهي التي يلتف خيط الوبرة على سدى واحدة ويبقى أحد طرفيها فوق السداة المجاورة والطرف الآخر تحتها وعقدة جوردوس Ghiordes التركية وهي التي يلتف فيها خيط الوبرة على سداتين ويخرج طرفيها من بينهما · أما العقدة المنفردة Single-Warp Rnot أو الاسبانية وهي التي يلف فيها خيط الوبرة على سدى واحدة ويظهر طرفيها فوقها فقط · وكما تعددت العقد تعددت نهايات السجاد Fringe المكونة من نهاية السدى التي تعقد عادة م ع بعضها أو ينسج بطريقة زخرفية أو على شكل اشغال الابرة المضفورة (أنظر الشكل) ·

# زخارف السجاد الايراني:

وتعتبر معرفة اسم أو مركز انتاج السماد الايرانى من أعقد الأمور وأصعبها وذلك لكثرة وتعدد مراكز الانتاج وتشعبها ، ومن ثم فقد اختلفت علماء الآثار فى تصنيفه ، فمنهم من صنفه حسب مراكز انناجه ومنهم من اتخذ الزخارف أساسا للتصنيف ، على ان كلا الأسلوبين يجب ان يؤخذ بشىء كثير من الحذر • ذلك ان كثيرا من أسماء البلدان التى تذكر على أنها مراكز انتاج ما هى الواقع الا مراكز تسويق وتجارة ولا يوجد بها مصانع للانتاج على الاطلاق • فضلا عن أن بعض العناصر الزخرفية يمكن أن يتخذ قواما لزخارف سمجاد أكثر من

مركز واحد من مراكز الانتاج خاصة اذا علمنا بان الكنير من المصانع الحكومية كانت تنفذ ما يرسمه كبار المصورين ·

واذا أخذنا برأى الفريق النانى من علماء الآثار القائل بتقسيم السجاد الايرانى تبعا للأسلوب الزخرفى فانه يمكن تقسيمها الى العناصر والأساليب الآتية: \_\_

#### ١ ـ السجاجيد ذات الصرة والجادة :

وتتكون زخارف هـنا النوع من صرة أو جامة ترسم فى وسط ساحة السجادة وتكون العنصر الرئيسى الواضح بها ، وقد نجد أجزاء من الجامة فى أركان السجادة ، وقد يتدلى من أسفل وأعلى الصرة اناء على سُكل مشكاة أو زهرية ، ومن أهم المراكز التى انتجت سجاد الصرة مدينة تبريز وقاشان •

### ٢ ـ السنجاد ذو الزخارف الحيوانية :

وتحتوى على مجموعة متنوعة من الرسوم الحيوانية وقد تدخل الرسوم الآدمية في ذخارفها وترسم الصور الحيوانية على أرضية من الزهور والنباتات بحيث لا نكاد تعرف أي العنصرين صاحب الصدارة •

. وقد يضاف الى ما تقدم وجود الصرة أو الجامة بالسجادة ، ومن أحسن المراكز لانتاج السجاد ذى الرسوم الحيوانية قاشان وتبريز ·

### ٣ ـ سجاد الزهسور:

وقوام زخارف هذا السجاد مراوح تخيلية ورسوم سينية وزهور مركبة Composite كما يمتاز باحتوائه على وريقات طويلة ومشرشرة وأرضية هذا السجاد في معظم الأحيان حمراء اللون بينما الاطار أخضر وأهم مراكز انتاج هذا السجاد هراة في القرن ١٧ م ٠

# ٤ ـ سرجاد الأرابيسك :

يزخرف هــذا السجاد فــروع نباتية منثنية وقريبة الشبه من الزخارف النباتية المحورة بأسلوب سامراء التى تعرف باسم (أرابيسك) تتكرر فتغطى ساحة السجاد كلها • ويمتاز هذا السجاد باحتوائه على اطار عريض يضم بحورا يحتوى بعضها على زهور مركبة وأخرى تحتوى على كتابات فارسية ، وقد تحتوى على جامة في وسط السحادة •

#### ه ـ سجاد الزهريات:

نقد امتاز السجاد الذي صنع في عهد الشاه عباس باحتوائه على عنصر وحدة زخرفية يشبه الزهريات مكونة من مجموعة من الزهور • ولا يتوسط السبجادة شيء بل ان رسومها تصف في توازن وتقابل حولها محورها الأوسط • ويمتاز هذا النوع من السجاد بمتانته ودقة صناعته وكثافه وبره وضيق اطاره ، كما يغلب ان تكون أرضيته زرقاء أو حمراء • كما تمتاز بانها طويلة بالنسبة الى عرضها • وقد صنع هذا السبجاد في أقاليم ايران الوسلطى في القرنين (٦٦) ، ١٧ م) •

#### ٦ ـ سجاد الأشجار:

يحتوى هذا السجاد على رسوم الأشجار ، التى تكون الموضوع الرئيسى. في زخرفة السجادة ، وقد نرى الى جانب الأشجار عناصر زخرفية أخرى من جامات ورسوم طيور وحبوانات وزهور وسحب صينية · وقد ترسم الأشجار في السجاد بشكل محور في تكرار زخرفي يبعدها عن أصولها (لوحة) · وقد اشتهرت بصناعة هذا النوع من السجاد شمالي ايران في القرن (١٦ ، ١٧ م) ·

# ٧ \_ سجاجيد الصلاة:

لقد امتاز شمال غربى ايران ولا سيما تبريز بسناعة سجاجيد صغيرة للصلاة • ويتميز هذا السجاد باحتوائه على آيات قرآنية مكتوبة بخط النسخ والكوفى والنستعليق فى أرضية السجادة وفى المناطق التى تحيط بها • وتحتوى سجاجيد الصلاة على خيوط معدنية منسوجة بطريقة الديباج ويلاحظ ان الزخارف النباتية فى ساحة السجادة موضوعة بشكل معين على هيئة محراب •

### ٨ ـ سجاد الحديقة:

لقد قسمت ساحة السجادة الى أقسام يفصل بينها أشرطة عريضة ملئت بخطوط متعرجة ترمز الى تموجات المياه ، أما الأقسام المفصولة فقد ملئت بزهور وأوراق نباتية ، حتى أن السجادة تبدو وكأنها حديقة تفصل بين أخواضها مجارى مائية ، وقد راعى صانع السجاد بأن تكون المجارى المائية باللون الأزرق النافض والموج باللون الأسود والأزرق الداكن ، كما نلاحظ أن أحواض الحديقة أرضيتها ذات لون برتقالى ، وقد كثر صنع هذا النوع من السجاد في آخر علهد الدولة الصفوية في القرن ( ١٨ م ) وانه يصنع للسوف الأوروبية ، ولهي أمن صناعة شمال غربى ايران وكردستان ،

# ٩ \_ السجاجيد البولندية:

لقد نسب هذا النوع من السجاد الى بولنده حبنا من الزمن ، ولكنها من

انتاج مصانع البلاط فى أصفهان فى نهاية القرن ( ١٦ م ) أما زخارفه فخليط من الزخارف القريبة من الطبعة والمحورة والمركبة • ولعل أبرز ما يمتاز به السجاد البولندى هو ان أرضيته ليست ذات لون واحد بل ذات أرضيات مختلفة الألوان • وأهم الألوان فى هذا النوع من السحاد الأصفر والأخضر النافض والبرتقالي والأزرق الفيروزى والأحمر القرمزى •

#### طريقة المسناعة

أما من الناحية التطبيقية ، فقد انفردت السجاجيد الايرانية باسلوب وطراز خاص ، فقد اتبعت في صنعها طريقتان متعارضتان معقدتان ، تمتا في ذلك الوقت وعلى نول واحد ، وقد تطلبت طريقة الصنع هذه نوعين من خيوط السداة ، النوع الأول الخاص بالعقد والوبرة ، والنوع الثاني خاص بنسيج الزخارف غير الوبرية المنسوجة بطريقة الديباج بخيوط فضية وذهبية ، وتشبه هذه المجموعة من السحود من حيث المظهر النسحجي مجموعة من السحور ، موجودة بالمشهد ، كذلك تختلف زخارفها فبعضها منسسوج بطريقة الديباج بخيوط من الذهب والفضة والبعض الآخر منسوج بطريقة النسيج الوبرى غير بغيوط من الدهب والقطيفة ) ،

وقد ظهر هذا الأسلوب التطبيقي ممتزجا مع الأسلوب الفنى والزخرفي لأول مرة في ايران في القرنين السادس عشر والسابع عشر وخاصة في عهد الشاه عباس الأول (١٥٨٦ ـ ١٦٢٨ م) ، الذي ظهر اسمه على ثلاث من هذه القطع ٠

# السنجاد التركي

ان شهرة تركيا في صناعة السجاد تلى شهرة ايران ، فهي تحتوى كذلك على كل المقومات التي تساعد على قيام هذه الصناعة ، فبلاد الأناضول تحتوى على مراع وفيرة يجود الصوف في جوها البارد وأرضها الجبلية وقريبة من المجارى المائية لغسل الصوف فتجود صباغته · على أن أقدم رسوم للسجاد التركي وصلتنا من اللوحات التي رسمها كبار مصورى ايطاليا وهولندا فيما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر بعد الميلاد ، مما يشهد بأن السيجاد التركي كان يصدر الى أوربا في زمن أولئك الفنانين كما ان الكثير من القصور والكنائس والأديرة في أوروبا تحتفظ حتى الآن بسئجاد تركي قديم ·

ومن أهم المصورين الهولنديين والإيطاليين والألمان الذين رسموا الطنافس التركية في لوحاتهم جيوتو (Giotto) ودمنكو دى بارتولو Holbein وكاربتشيو Carpacio وهولباين بفرانحلكو

أما عن مراكز الانتاج بسركيا فتكاد يتجمع معظمها في النجاد الواقعة في الأناضول على مسافة غير بعيدة من نبواطئ البحر المتوسط منل منطقة عصاق وكوردوس وقولا التي ما نزال حتى الآن تنتج مقدارا كبيرا من السجاد التركى وكما تعتبر أزمبر قاعدة هامة لنصدير السجاد التركى الى أوروبا حتى نسب اليها نوع من الجساد كان يصمع بالقرب منها ، وان كان معظم القائمين على انتاجه من الجاليات الأجنبية في أزمير ويجب أن نتناول رُخارف السجاد التركى ومراكز انتاجه بالبحث والدراسة وأن نذكر في ايجاز وجه الخلاف بين السجاد التركى والايراني سواء من ناحية الزخارف أو المواد الخام أو المساحات .

أما بالنسبة للزخرفة فيمتاز السجاد التركى بائه لا يحتوى على رسوم حيوانية أو آدمية على الأطلاق ، كما ان رسومه النباتية محورة وبعيدة عن الطبيعة وتقرب من الأسلوب التجريدى كما يمتاز السجاد التركى بتعدد الأشرطة الموجودة بالاطار بحيث أصبحت مساحة السجادة صغرة .

أما المواد الخام المستعملة في صناعة السجاد التركي فتكاد تقتصر على الصوف ويندر أن نجد السدى أو اللحمة من القطن ، أما الحرير فنادر وكذا الخيوط المعدنية فلا يكاد لها وجود في السجاد التركي .

وكذلك تختلف مقاسات السجاد التركى فهى صغبرة بوجه عام اذا ما قورنت بالسجاد الايرانى ، فمعظم السجاد التركى قطع صغيرة تميل الى أن تكون مربعة ، أما اذا كانت السجادة كبيرة فهى ضيقة العرض كثيرة الاستطالة مما يدل على صغر عرض النول • ومن نم فقد اشتهرت تركيا بصناعة نوع صغير الحجم من السجاد عرف بسجاجيد الصلاة وذلك لاحتواء زخارفه على ما يشبه محراب المسجد •

#### سنجاد القوقاز

لقد كانت لبلاد القوقاز شهرة واسعة في صناعة البسط والكليم والجيلام والسجاد الوبرى المعقود منذ أقدم العهود شأنها في ذلك شأن ايران وذلك لوجود جميع المقومات التي تحتاج اليها مثل هذه الصناعة • ولعل أهم ما أنتجه اقليم القوقاز ينسب الى أرمينيا وأحيانا الى كوبا جنوب شرقى القوقاز ، الذي يطلق عليه في كثير من الأحيان اسم سجاد التنين وذلك لان التنين هو العنصر الرئيسي في السجاد المصنوع في المنطقة كلها •

وبرغم شهرة القوقاز الواسعة في صناعة السجاد الا أن أقدم ما نعرفه منها يرجع الى القرن ( ١٥ ) وهو يحتوى على رسم ننين بشكل بدائي تحيط به مجموعة من الأرجل على شكل الخطاطيف كما تقص الأساطير والروايات على أن صورة التنين مرسومة بأسلوب تجريدي ويحيط به مربع فبدا وكأنه رسوم هندسية بحتة والقطعة التي نتحدث عنها كانت محفوظة في القسسم الاسلامي بمتحف برئين ولكن أكبر الظن انها ذهبت صحية الحريق الذي قضى على مجموعة السجاد التي كان يزخر بها المتحف و ونتيجة القطعة المشار اليها خشن وأرضيتها لونها أصفر ، أما التنين أزرق وأحمر والاطار أسود وأحمر .

وقد سجل لنا المصور الإيطالي (Lorenzo Lotto) في احدى لوحاته المحفوظة الآن في متحف مدينة سينا Seina بايطاليا ، رسم سجادة تنين مماثلة للسجادة التي نحن بصدد وصفها ، ومماثلة للسجادة المحفوظة كذلك بالمتحف التاريخي بمدينة استوكلهم • ويمكن تقسيم سجاد القوقاز الى الأقسام الآتيــة :

# ١ ... سجاد أرمينيا :

ومن أهم المناطق لصناعة السجاد القديم أرمينيا ونمتاز زخارفها المحتوية على رسم التنين كعنصر أساسى باحتوائه على زخارف نباتية قريبة من الطبيعة الى حسد كبير كما تحتوى على الزهرة المركبة والورقة المركبة التى تجدها فى السجاد الايرانى المعروف بالزهرية وفى الخزف التركي • الا انها تتفق مع باقى البراقة والمتعددة مشلل اللون الأزرق للأرضية والزخارف بالألوان الأصفر الا انه يصبح فى سجاد ارمينيا أكثر تحويرا • ويمتاز سجاد أرمينيا بالوانه سجاد القوقاز القديم بأن ساحة السجادة مقسمة معينات \_ يكونها جسم التنين والأحمر • أما الاطار فضيق نسبيا ويتكون من وحدة نباتية مكررة فى معظم الأحيان •

# ٢ ـ سجاد كازاك:

وهو الذي يصنع في الجزء الجنوبي الغربي من القوقاز وهو يعرف في الأسسواق أيضا باسم داغستان وتمتاز بألوانها البراقة الفاقعة كما تمتاز بوحداتها الزخرفية الكبيرة المرسومة بأسلوب هندسي • وهي تتفق مع سجاد ارمينيا من حيث احتوائها على رسم التنين كعنصر رئيسي الاأنه في سجاد كاذاك اكثر وضوحا فهو يشكل المعينات كما أنه يرسم داخلها • كما ان الزخارف النباتية المكونة من زهور مركبة وأوراق مركبة بأسلوب هندسي كذلك • وسجاد

كازاك سميك وألوانه يسودها اللونان الأحمر والأزرق ، أما الاطار فزبدى اللون غالبا ومساحنها صغرة

# ٣ ـ سجاد شروان وكوبا:

وهو السجاد الذي يصنع في الجزء الشرقي من القوقاز وهو أدق صنعة وأقل لمعانا وأقصر وبرة من سجاد كازاك ويكثر بها اللون البنفسجي ، ويكثر بها زخارف الطيور والحيوانات ، إلى جانب التنين طبعا الا أنها محورة تحويرا كبيرا ، ولعل أهم ما يميز سجاد شروان وكوبا احتواء الاطار على زخارف شبه كتابية تشبه زخارف الهولباين في السجاد التركي والاسباني ،

# ستجاد التركستان وآسيا الوسطي

من المعروف ان العشائر الرحل في بلاد التركستان وأسيا الوسطى كانت من أول الشعوب التي صنعت السجاد الوبرى لاستعماله في أغراض شتى تواثم طبيعة البلاد التي يسكنونها وتتفق وما يملكونه من المواد الخام التي تقوم عليها هذه الصناعة من صوف وصباغة وما اليها .

ومن أحسن الأمثلة لهذا السجاد ما يرجع الى ما قبل القرن الماضى وهى تنسب خطأ الى بخارى ولعل مرجع هذا الخطأ ان بخارى هى المركز التجارى لتسويق سجاد التركمان •

وتمتاذ زخارف هذا النوع من السجاد بأن قوام زخرفتها شكل مثمن يعرف باسم ( بيلى با ) أى ( قدم الفيل ) بالفارسية والتركية · ويغلب على هذا السجاد اللونان الأحمر القانى والأبيض والأزرق أو الأسود كلون مساعد ·

# السجاد الهندى الاسسلامي

قامت صناعة السجاد في عصر أباطرة المغول على أيدى الايرانيين كما هو المحال في باقى فنونهم الاسلامية • ولذلك فائنا تلاحظ في السجاجيد الاسلامية القديمة بالهند أوجه شبه كبيرة بينهما وبين السجاد الايراني وخاصة في اقتصاره على رسوم الزهور والنباتات القريبة من الطبيعة وان كانت تمتاز بلونها البرتقالي الذي لا نعرفه في غيرها من السجاد وبلون بني مائل الى الحمرة وكثيرا ما عرفت هذه السجاجيد باسم السجاجيد الهندية الايرانية ولكن سرعان ما تحرر الصناع الهنود من التأثيرات الايرانية وأقبلوا على رسم الطبور والحيوانات والصور

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

الآدمية وان لم يفقدوا الصلة كلبة بالأساليب الايرانية ولعل أهم ما يميز السجاد الهندى قرب رسوم الطيور والحيوانات وكذا النباتات من الطبيعة الى حد كبير مما لا نجده فى السجاد الايراني اما ان المناظر التصويرية مأخوذة من الأساطبر الهندية وكذا رسوم الآدميين همدية السحنة واللباس والأسلوب ومن حيث الصناعة فهى فى غاية الدقة وكثيرة العقد حنى أن السجاد الصوف الذى صنع فى عصر شاهجهان يبدو من دقته وكأنه مصنوح من الحرير كما أن الهند اشتهرت منذ أقدم العصور بسجادها المصنوع من الحرير والذى اسمر بطبيعة الحال الى العصر الاسلامي وان اختلفت رسومه وأسلوبه الزخرفي وطبيعة الحال الى العصر الاسلامي وان اختلفت رسومه وأسلوبه الزخرفي والذي المسلوبه الزخرفي والمدير والذي العليم المسلوبه الزخرفي والمدير والدي العصور بسجادها المناهدة والمداوية الزخرفي والمدير والدي المسلوب المسلوب المسلوب المناهد والمداوية والمد

### النقش في الخشب والعاج

من المعروف ان معظم الأقاليم الاسلامية كانت ولا تزال تفتقر الى الجيد من الأخشاب التي يمكن أن تؤدى عليها رسوم أو زخارف منقوشة أو محفورة •

ولكن العرب استطاعوا أن يتغلبوا على هذا النقص فى مادة الخشب الجيد، بجلبه من البلاد الأخرى وخاصة عندما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية وأصبحت تضم العديد من المناطق الجغرافية •

وسرعان ما برز المسلمون في صناعة التحف الخشبية حتى أصبح لهم أسلوبهم الخاص المتميز في زخرفة الأخشاب ولقد كان طبيعيا أن تكون الزخارف الأولى التي استعملها المسلمون في زخرفة أخشابهم متأثرة بالفنون التي كانت سائدة قبل الاسلام ونعني بها الهلينستية والساسانية ثم أخذت تتطور تدريجيا حتى اذا ما جاء القرن الثالب للهجرة كان الفنان المسلم قد ابتكر له أسلوبا خاصا متميزا لم يسبق اليه والواقع ان الأسلوب الزخرفي الذي ابتكره الفنان المسلم في القرن الثالث الهجري لم يكن وقفا على الخشب فحسب بل امتد الى غيره من التحف الفنية الأخرى فقد بدأ ظهور هذا الأسلوب الجديد من الزخرفة على الجدران والسقوف المكسوة بطبقة من الجفن وكانت كلها زخارف قالبية ، بدأت برسوم ونقوش نباتية أخذت تتحور شيئا فشيئا حتى بعدت عن أصولها حيث أصبح من العسير تحديد أسمائها وان كان من اليسير نسبتها الى النباتات وحيث أصبح من العسير تحديد أسمائها وان كان من اليسير نسبتها الى النباتات ويث

وقد أكثر العرب من استعمال الزخارف النباتية المحورة حتى ان علماء تاريخ الفنون لم يجدوا اسم علم يطلقونه على هذه الزخارف التى ابتكرها العرب وأكثروا من استعمالها خيرا من اسم أرابيسك (Arabesque) في العصر العباسي .

وقد انتشر هذا الأسلوب المحور في زخرفة الأخشاب في العصر العباسي في جميع بلاد العالم الاسلامي في ذلك الوقت حتى أصبح من العسير في كثير من الأحيان على غير المتخصصين تحديد الاقليم الذي صنعت فيه التحف الخشبية .

فلما تقطعت أوصال الدولة العباسية وظهرت خلافات أخرى في الأندلس الدولة الأموية الغربية والدولة الفاطمية في شمال افريقية ومصر تطورت زخارف الأخشاب وأصبح لكل اقليم زخارف معينة تميزها عن غيرها من الأقاليم وان التحدت جميعها في الطابع والطراز العام الذي كان يوحده ويضم شمله الخط العربي والكتابات القرآنية •

#### التخشب الفاطمي:

فقد تميزت الزخارف المحفورة على الخشب فى العصر الفاطمى فى أنها جمعت بين الطراز العباسى المحور عن الطبيعة وطراز آخر جديد كل البجدة وهو الزخارف الآدمية والحيوانية التى كانت موجودة فى مصر قبل الاسلام والتى كان يمارسها فى الأخشاب المحفورة وبرع فيها أقباط مصر ٠

ومن ثم فقد أطلق على الطراز الفاطمي في القرنين الرابع والخامس للهجرة طراز انتقال على ان تأثر الطراز الفاطمي بالطراز المصرى القديم الذى وجد قبل الاسلام كان شبيئا طبيعيا ذلك ان خلفاء الدولة الفاطمية كانوا قد اعتمدوا عند الاستيلاء على مصر واقتطاعها من الدولة العباسية على أقباط مصر لاعتبارات كثيرة لعل أولها وأهمها هو خوفهم من الاعتماد على المسلمين السنيى المدهب المخالفين للنهب الفواطم الشبيعي الاسماعيلي •

هذا فضيلا عن أن أقباط مصر كانوا أكثر دربة وقدرة على استغلال اقتصاديات مصر التى تقوم أساسا على الزراعة • لذلك فقد أسند خلفاء الدولة الفاطمية الوزارة ووظائف الدولة الكبرى الى أقباط مصر بل وتصاهروا معهم فتزوج الخليفة العزيز بالله مسيحية وأنجب منها ولده الحاكم بأمر الله وهكذا أصبح أخوال الخليفة من الأقباط

ومكذا نستطيع القول بأن القرنين الرابع والخامس للهجرة كانا عصرين الاحياء للفنون القبطية في مصر وخاصة في صناعة التحف الخشبية والخزف والنسيج .

على ان الطراز القبطى الذى انتعش في مصر في العصر الفاطمي أخسنه يضعف شيئا فشيئا منذ نهاية القرن الخامس الهجرى حتى اذا ما بدأ القرن السادس للهجرة كان قد تلاشى تماما وحل محله طراز زخرفى جديد أتى من مشرق العالم الاسسلامي مكون من أشكال هندسية قوامه النجمسة المتعددة الرؤوس .

# الخشب في عصر الأيوبيين والماليك والعثمانيين:

احتفظ الخشب بطرازه الزخرفى الذي وجد فى نهاية العصر الفاطمى قرابة سبعة قرون أى حتى نهاية العصر العثماني لم يطرأ عليه تغير جوهرى وان تطور فى دقة الزخارف النباتية التى تملأ ساحة الوحدات الهندسية كما تطور أسلوب الخط فقد بدأ الخط النسخى منذ العصر الأيوبى يحل محل الخط الكوفى فى

معظم الحالات ثم تطور النسخى الى حروف كبيرة في التصر المملوكي وهو ما عرف ` باسم الخط النلث المملوكي (١) •

كما استتبع هذا التطور طوال تلك العصور تطور في الأسلوب التطبيقي للحفر على الخشب وقد عرفت الوحدات الزخرفية التي استعملت في زخرفة الاخشاب طوال تلك المدة باسم الحشوات المجمعة التي تكون في مجموعها باسم الطبق النجمي الذي يحتوى على النجمة في الوسط والتي يلتف حولها وحدات صغيرة ثلاثية الشكل يبلغ عددها عدد النجمة تعرف باسم (اللوزه) ثم يحبط (باللوزة) وحدات أكبر منها ذات خمسة أضلاع تصرف باسم (الكندرة) وتحيط بالطبق النجمي سدايب خشبية تحبس تلك الحشوات والأطباق النجمية ببعضها البعض وبعضها البعض وقدير المناس والمعلم المعلم المناس والمعلم المناس والمعلم المعلم ا

وقد أبدع النجارون في العصر المملوكي في زخرفة الحشوات المجمعة فملأوها بأنواع المراوح النخيلية والفروع النباتية والوريقات بأسلوب ووقص قريب من الطبيعة الى حد بعيد وبعيد كل البعد عن الأسدوب المحور (الأرابيك) الذي كان سائدا في القرون الأربعة الأولى للاسلام •

وأقبل الفنانون على انتاج التحف الرقيقة لا سيما المقابر والأبواب والوكلك والكراسي والحزانات الحائطية التي تعرف حاليا في البلاد الأوربية باسم (Placard) وكذا كراسي العشاء وقد ازدهرت في عصر المماليك صناعة الشبكيات المصنوعة من الحشب الحرط وهي التي تعرف باسم مشربية وهي مأخوذة لكلمة (شرب) التركية وتعنى الغرفة العلوية البارزة عن سمت الحائط ولما كانت مثل هذه الغرفة البارزة توضع بها أواني الشراب التي تبرد فقد اختلطت كلمة (شرب) التركية وكلمة الشراب .

فأصبحت كلمة مشربية اسم علم على كل النوافذ والفتحات المغطاة بخشب الحرط والتي تكون عادة بارزة عن سمت الجدار الخارجي للدور والمنازل •

<sup>(</sup>۱) لقد كان يكتب فى الدواوين على لفائف من الكاغد طولها (٣٦) مترا تعريبا ( تعرف باسم الطومار ) فلما وجدوا أن مثل هذه الفائدة الطويلة معطلة لأعمال الديوان تسموها الى ثلاثة اثلاث فصرف كل جزء من الطومار باسم ثلث الطومار وقد استتبع تفسيم الطومار الى ثلاثة أقسام تصغير حرف القلم ( قطه ) البسط الذى كان يكتب به الى ثلث وكان ذلك فى العصر المملوكى مكذا عرف الخط الدى كتب بثلث قطة القلم على ثلث طول الطومار باسم المخط الثلث وسبب الى العصر الذى ابندع فيه وهو العصر المملوكى .

#### طريقة الصناعة:

ومن الأمور التى تستدعى الاشتباه فى الطرق التطبيقية التى استعملت فى المنتجات الفنية فى العضر الاسلامى انها كانت تساير تطور الأسلوب والطراز الزخرفى الذى كان يتغير من عصر الى آخر نبعا لظروف سياسية أو دينية أو اقتصادية فقد كان الأسلوب التطبيقى فى الحفر على الخشب فى العصر الأموى وبداية العصر العباسى يواثم ويساير الأسلوب الزخرفى الذى كان يمثل الطبيعة الى حد كبير وخاصة فى الزخارف والرسوم النباتية لذلك نجد الحفر عميقا ومجسما حتى يبرز الزخرفة قريبة من الطبيعة كما أرادها الفنان بهدر الوخرفة قريبة من الطبيعة كما أرادها الفنان بهدر النخرفة قريبة من الطبيعة كما أرادها الفنان به المنان به المنان به المنان المن

فلما تظورت الزخارف النباتية في القرن البالث للهجرة وأصبحت محورة الى درجة كبيرة أبعدت العنصر الزخرفي عن أصوله الأولى وهو الأسلوب الذي عرف باسم (رابيك) Arabesque) ثم تطور فن النحت فأصبح مسطحا اذ لم يجد الفنان ضرورة لتجسيم عناصر غير معروفة كما كان يفصل بين العناصر بحزور غير عميقة وان كان قد عنى بعمل قنوات تفصل الواحدة الزخرفية فقط فلما ازدادت العناصر الزخرفية تحويرا ابتدع الفنان طريقة الحفر المسطوف بحيث لا يجعل للعناصر الزخرفية حافات حادة بل شطفها فجعلها مستديرة مما أكسبها شبيئا من الحياة البهجة والمستدرة المسلولة عليه المسلم المس

أما فى العصر الفاطمى عندما استخدم الفنان الأسلوب المحور السالف الاشارة اليه مع عناصر آدمية وحيوانية المأخوذة عن الفن القبطى كان عليه ان يطور أسلوبه التطبيقي فحفر الزخارف المحورة بطريقة الشطف وحفر الزخارف الآدمية والحيوانية عميقا وبارزا ثم حضر الخليفة التي تقع الزخارف الآدمية والحيوانية حفرا أقل بروزا •

وهكذا استخدم الفنان فى زخارف العصر الفاطمى ثلاث مستويات من الحفر فلما تطورت زخارف الأخشاب بعد العصر الفاطمى وأصبحت تتكون من عناصر هندسية قوامه النجمة •

تطور الأسلوب التطبيقى بحيث أصبح الفنان يحفر كل وحدة من وحدات. الطبق النجمى النجمة واللوزة والكندة كل منها على حدة ثم تجمع هذه الوحدات الصغيرة الى بعضها بطريقة العاشق والمعشوق .

دون أن يلجأ النجار الى استعمال المسمار أو أى مادة غروية لاصقة وهو أرقى ما وضل اليه فن صناعة الأخشاب حتى الأن وهو الأسلوب التطبيقي المعروف باسم ( الحشوات المجمعة ) •

وقد كان الفنان يكسو الخسب في بعض الأحيان بطبقة من قشرة بعض الأخشاب الملونة كالأبنوس أو من العاج أو العظم وما يليها وذلك باستعمال مادة غروية لاصبيقة ويعرف هذا الأسسلوب التطبيقي باسسم الترصيع (Morquerterie) او تطعيم زائف False Glued كما استعمل في زخرفة التحف الفنية طريقة التطعيم بالعاج أو الصدف (Inlay) وفي العصر العثماني استعمل في زخرفة الأخشاب بالمعادن وهو الأسلوب المعروف باسم التكفيف بالتكفيف بالتحديد با

# الخشب في المغرب والأندلس:

الواقع ان الطراز الفنى الذى ساد التحف الخشبية فى الأندلس و بلاد المغرب فى الاموى والعباسى والأموى الغربى كان يتبع الطراز الاسلامى العام الذى ساد العالم الاسلامى مع بعض مميزات فرعية طفيفه لم تغير من الجوهر شيئا ٠

أما عن الطراز الفنى فى عصر المرابطين والموحدين فهو تقليد الأساليب الفنية التى عرفناها فى عصر الأيوبيين والمماليك الذى عرف باسم الطبق النجمى المصنوع بطريقة الحشوات المجمعة وان اختلفت فى بعض التفاصيل مثل شكل النجمة فهى عادة غير منتظمة الرؤوس كما ان شكل ( اللوزة والكندة ) مقابل لشكل مثيلاتها فى مصر وبلاد الشام • ولعل من أقدم التحف الخشبية التى ما تزال موجودة حتى الآن وتمثل الطراز الأموى خير تمثيل منبر مسجد القروان بتونس •

واذا كان ما وصل الينا من التحف الخشبية من الأندلس وشمال أفريقية قبل عصر المرابطين تعد قليلة جدا الا ان التحف التى ترجع الى عصر المرابطين كثيرة من • ومن أجملها منبران بديعان يوجد الأول منهما بالمسجد الجامع فى مدينة الجزائر والنانى يوجد بجامع القروبين فى مدينة فاس •

كذلك يرجع الى العهد المرابطي مقصورة المسجد الجامع في تلمسان · ومن تحف العصر الموحدي منبر جامع الكتبية ومنبر جامع القصبة في مراكش وكذا منبر المسجد الجامع في قرطبة ·

ومن التحف الأندلسية التي ترجع الى القرن الثامن الهجرى أبواب قائمة الاختين في قصر الحمراء بغرناطة وأبواب القصر Alcasar بمدينة أشبيلية •

#### الخفر على الخنسب في العصر السلجوفي:

لم يخرج الطراز الفنى فى الحفر على الخشب فى العصر السلجوقى فى شرق العالم الاسلاملى عن الأسلوب الذى ساد مصر وبلاد الشام وكذا الأندلس وبلاد المغرب منذ القرن السادس والسابع ونعنى به طراز واسلوب الطبق النجمى أو الزخارف الهندسية المملوءة بالزخارف النباتية التى أخذت تدب فيها المحيد الأسلوب المحور الذى ساد النصف الأول من العصر العباسى ٠

أما من حيث الأسلوب التطبيقى فلم يصل فى نطوره ودقته ما وصل اليه فى مصر. وبلاد الشام اد لم يتبع أسلوب الحشوات المجمعة وانما اقتصر على الحفر الغائر والبارز .

ولعل من أعظم النحف الخشبية التي ترجع الى العصر السلجوقي منبر جامع علاء الدين بقونية فهو غنى في زخرفة كل أجزائه كما وجد في جامع علاء الدين على كرسى مصحف يعنبر تحفة فنية رائعة وهناك مجموعات من الأ بواب ذوات المصراعين المحفوظة في متاحف العالم مثل متحف برلين الاسلامي وفي متحف فراير بأمريكا Freer Gallery ومتحف المترويوليتان بنيويورك ومتحف اسطنبول وغيرها من المتاحف تدل على مبلغ ما وصل اليه فن النحت على الأخشاب في العصر السلجوقي من الدقة والابداع •

# الحفر على الخشب في العصر المغولي والتيموري والصفوي:

لم يتطور الأسلوب الزخرفي ولا التطبيقي في الحفر على الخشب كثيرا في العصر المغولي عما كان عليه في العصر السلجوقي فقد ظلت الرسوم الهندسية المملوءة بالزخارف النباتية القريبة من الطبيعة هي السائدة .

على ان ما وصل الينا من العصر المغولى قليل لا يستنحق الذكر ولعل أقدم ما وصلنا منها هو أبواب مسجد بايزيد بمدينة بسطام وكذا منبر المسجد الجامع بمدينة نايين على أنه لم يكد ينتصف القرن الثامن للهجرة عندما ثبتت أقدام المغول في العراق وايران •

حتى ظهر طراز مغدولى متميز من حيث الأسداوب الزخرفى فقد انفرد باستعمال الرسوم التباتية القريبة من الطبيعة الى حد كبير مع التجسيم ومراعاة الدقة في أصغر التفاصيل مما يجعله يستعمل طريقة الحور على عدة مستويات تصدل الى ثلاثة مسدويات بل وأربعة في بعض الأحمان اذ نبحث الخلفية على مسدوى من الفروع والأوراق النباتية ثم يأتى في المسدوى الثانى الكتابات

القرآنية أو الأحاديث النبوية أو اسماء الأئمة الاثنى عشر وكذا اسم الصائم وتاريخ الصناعة ثم المستوى الثالث وتأتى فيه العناصر الأساسية في الزخرفة وهي عادة الزهور والثمار • أما المستوى الرابع فهو الحفر الذي يزخرف الاطار الذي تحيط بالتحفة الخشبية المحفورة •

وليس معنى هذا أن استعمال الزخارف الهندسية قد تلاشى في العصر -المغولي فقد ظل باقيا جنبا إلى جنب مع الزخارف النباتية وخاصة في أخشاب أبوآب ونوافذ العمائر وأن كان على قلة ٠

واستنهر الاسلوب والطراز للزخرفة والتطبيق في الحفر على الخشب في العصر التيموري وان تطوز في مراعاة الطبيعة الى درجة أكبر من العصر الغولى كما ان الفنان أصاب حظا اوفر في دقة النحت البارز والغائر مما جعل عناصر الزخرفة تبدو اكبر عمقا وأكثر حيوية ودقة •

وقد ظهر في العصر الصفوى أسلوب جديد في نحت التحق الخشبية وذلك من الناخيتين الزخرفية والتطبيقية اما الناحية الزخرفية فقد كانت أشبه ما تكون بزخرفة السبحاد وجلود الكتب فقد أصبحت الزخرفة تتكون من حرة (أوجامة) تتوسط التحقة المراد زخرفتها خاصة الأبواب والنوافذ وفي أركائها قطاعات ن العرة أو الجامة ثم ازدهر في القرن الحادي عشر والثاني عشر للهجرة أسلوب جديد في زخرفة التحف الخسبية فقد أصبحت تحوي مناظر تصورية مأخوذة من مدارس التصوير الصفوية المعاصرة وقد استخدم في تطبيق هذه الزخارف طريقة اللاكيه المدهون بالرسوم المتعددة الألوان .

وقد استعملت طريقة اللاكيه في زخرفة الأبواب والخزانات Pracard وكذا الدرايا ( جمع درئية وهي الرفان ) وغيرها ومن أجمل ما وصل الين من همذه الصناعة بابان يتكون كل منهما من مصراعين يقال انهما كانا في مصر جهل ستون باصفهان أحدهما محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك والثاني بمتحف فكتوريا والبرت بلندن .

# الحفر في العباج:

لقد تبع العاج في زخرفته وطزيقة صناعته الى حد كبير الحفر في الحسب فقد طبق الطراز الأموى والعباسي في حفر التحث العاجية سواة من الناحية الزخرفية أو أسلوب الصناعة ولما كانت التحف العاجية التي وصلت اليتا وترجع الى القرون الثلاثة الأولى من الاستلام قليلة وهي تتبع أسلوب الحفز في الحسب الدا لم نجد فائدة تذكر في تكرار ما سبق قوله في التحف الخسبية م

على ان معظم ما وصل الينا من التحف العاجية في فجر الاسلام بل في العصر الاستلامي كله هي العلب الاسطوانية والصناديق التي صنعت في الأندلس في العصر الأموى والتي يرجع معظمها الى القرن الرابع وبداية القرن الخامس للهجرة ومما يزيد في أهميتها ان معظمها مؤرخ وعليه كتابات تحمل اسم الأمير أو الشخصية التي صنعت له وهي تتبع في جملتها الطراز الأموى في المشرق من حيث الزخارف ومن حيث الأساوب التطبيقي وان كان يكنر بها الرسوم الآدمية والحيوانية المحصورة داخل جامات وتشوبها مسحة مسيحية وبيزنطية واضحة .

كما وجد في مصر وصنقلية في العصر القاطمي مجموعة لاباس بها من التحف العاجية محفور عليها زخارف آدمية وحيوانية تشبه الى حد كبير زخارف الوزارات الخشبية التي عثر عليها في القصر الفاطمي الغربي التي كانت تحتوى على رسوم طوب أو موسيقي أو صيد أو قفص وكثيرا ما كانت تصنع حشوات بأكملها من العام لكي تجمع بعد ذلك مع الحشوات الخشبية •

ولعل من أهم التحف العاجية التى ترجع الى العصر الفاطمى أبواق الصيد والتى تحتوى على زخارف بارزة وغائرة من رسوم حيوانات وطيور ومناظر صيد محصورة داخل دوائر أو فروع نباتية متداخلة •

كذلك عثرنا على تحف عاجية قليلة ونادرة ترجع الى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى وقوام زخرفة تلك التحف رسوم هندسية مخرمة تشبه عش النحل الى حد كبير وهى محفورة بدقة بالغة وعليها كتابات بالخط النسخى بيد ان استعمال العاج والعظم فى عصرى الأيوبيين والمماليك كان على الخصوص فى التطعيم والترصيع ولا سيما فى حشوات المنابر وفى أبواب العمائر الدينية وفوافذها وكذا كراسى العشاء والخزانات والدرايا و

أما عن التحف العاجية في ايران فمن المعروف أن فارس قد استعملت العاج منذ أقدم العصور فقد استورده لزخرفة قصورهم في سومس وبيرسولوبرس واكتسفون ومن التحف التي تنسب الى ايران في العصر الاسلامي عليه من العاج محفوظة بمتحف (Musco Diocedano) حفر عليها رسوم أميرات على صهرة الجياد ورسوم نباتات وحيوانات أخرى صغيرة كما توجد عليه بمتحف برلين القسم الاسلامي قوام زخرفتها رسوم طيور وحيوانات وفراع نباتية ورسم أميرة تجلس على عرش يكتنفه طاووسان وهذه الرسوم تشبه الى حداكبير رسوم الخزف الايراني في القرئين السادس والسابم للهجرة ويوجد بمتحف بناكي صندوق عاجي تشبه زخارفه النباتية زخارف المنسوجات والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحادي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدة المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدة المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والسجاد الإيراني في القرن العاشر والحدي عشر بعد المجرة والمدي المتحدة والمدي المتحدة والمدي العرب العر

رينسب الى الهند مجموعة من التحف العاجية التى نرجع الى العصر الاسلامي لعل أهمها مجموعة من قطع الشطرنج ظلت محفوظة في كنوز كنيسة سان دلى Saint Damis حتى القرن السابع عشر ولكن لم يبق منها اليوم الا قطعة واحدة على شكل فيل وتزعم سجلات الكنيسة ان شار لمان قد تلقاها هدية من هارون الرشيد وتمثل القطعة ماح على ظهر فيل تحف به الحراس والفرسان وقد وقف على خرطوم الفيل بهلوان وقد كتب على قاعدة القطعة اسم صانعها «عمل يوسف الباهلي » وقد تردد كثير من الأثريين بين نسبة هذا

القطعة الى الهند أو العراق في القرن السادس الهجري وان كان معظمهم لا يري

نسبتها الى هارون الرشيد وشارلمان

#### الزجاج والبلور الصخرى

لقد اشتهر الشرق الأدنى بصناعة الأوانى الزجاجية الجميلة ولا سيما مصر والشام منذ العصر الرومانى وقد ظلت الطرز والأساليب الفنية التي عرفها الشرق الأدنى في صناعة الزجاج قبل الاسلام .. سائدة فيه خلال القرون الأربعة الأولى .

ولًا كان اقبال المسلمين على استعمال التحف الزجاجية كبيرا وكان التطور في ميدان هذه الصناعة أبطا من غيره من الضناعات التي سادت الغالم الاسلامي هذا فضلا عن اشتراك اقاليم العالم الاسلامي في العهدين الأموى والعباسي في الأساليب الزخرفية وكذا التطبيقية في ميادين الفن الاسلامي عامة والزجاج بصفة خاصة كان من الصعب في كثير من الأحيان نسبة التحف الزجاجية الى اقليم بعينه اللهم الا اذا قام على صحة نسبته دليل يمكن الاطمئنان اليه .

ولما كان الأمر كذلك فقد وجد الأثريون ان أفضل طريقة لدراسة التحنى الزجاجية في فجر الاسلام هو الطراز الزخرفي والأسلوب التطبيقي أما زخارف الزجاج في الأربعة القرون الأولى للاسلام فمتنوعة فمنه نوع ذو ثنايا وضلوع وكان ذلك يحدث عن طريق نفخ الزجاج في قالبين الواحد بعد الآخر وهناك نوع من الزجاج ذي الزخارف المختومة أو المصنوعة بآلة كالملقاط أو المنقاش وأخرى محفورة أو مقطوعة على ( الدولاب ) كما وجدت زخارف زجاجية على هيئة خيوط أو أقراص مضلفة وقد يركب الاناء فوق حامل زجاجي على شكل تمثال حيوان أو طائر .

وقد تطورت صناعة الزجاج في القرن الخامس الهجرى ففي مصر ظهر نوع من الزجاج المزخرف لعله أبدع المنتجات الزجاجية الفاطمية وأعظمها قيمة من الناحية الصيناعية هي الزجاج المذهب والمزين بزخارف من طلاء البريق المسدني •

وقد أثبتت الكشوف الأثرية التي قامت بها البعثة الأمريكية في منطقة الفسطاط سنة ١٩٦٥ بان البريق المعدني قد ظهر على الزجاج المصرى على أقل تقدير منذ أوائل العصر الاسلامي وذلك اعتمادا على كأس من الزجاج عليه زخارف بديعة بالبريق المعدني ومؤرخة سنة ١٥٥ ه ولا شك ان مثل هذا الاكتشساف قد رجع الرأى الذي ذهب اليه الدكتور بتلر (Butler) من ان البريق المعدني كان معروفا في مصر قبل الاسلام ·

# البللور الصنغرى والزجاج السنميك : "

وقد ظهر في العصر الفاطمي نوع من الأواني تشببه في مادتها الزجاج وإن كانت تختلف عنه اختلافا بينا فبينما نجد أن الزجاج مادة مصنعة قوامها (السيلكا والصوديوم) نجد البللور الذي أطلق عليه البللور الصخرى معدن طبيعي كان يستخرج من مرتفعات بلاد المغرب وقد ذكره ابن جيد في رحلته ثم جيء ببعضه من مرتفعات البحر الأحمر بمصر وكان هذا النوع الجديد أنقى وأجمل من المغربي .

وقد أقبل القوم على اقتناء الأوانى البللورية لجمال شكلها ولاعتقادهم ان للشرب فيها فوائد ولعل العتور على معدن البللور الصخرى في مصر كان سببا في انخفاض ثمنه وكثرة انتاجه مما جعل الخلفاء والوزراء وعلية القوم في العصر الفاطمي يجمعون مقادير كبيرة منه حتى ازدجمت بها خزائنهم التي تحدث عنها الشعراء والأدباء في تلك العصور .

ومن الطبيعى أن يكون للبللور الضخرى أسلوب خاص مختلف تماما عن الزجاج وذلك من الناحية الزخرفية وكذا التطبيقية لاعتبارات كثيرة أولها ان البللوز معدن طبيعى فلا يحناج الى صهر ولا نفيخ وثانيها انه معدن صلب جدا ليس من السهل تشكيله أو حفر الزخارف فيه الا بواسطة قطع من الماس .

وَمَن ثَم فَانِناً نَعْتَبِر الأَوَانِي المصنوعة مَن البِللور الصَحْرَى تَخَضَّع في السلوب تصنيعها الى فن النحت حكمها في ذلك حكم الأحجار والرخام وما اليها من المواد الصلبة الصعبة المراس •

ومن أهم ما خضع لفن النحت من البللور الصخرى قنينات كروية أو كمثرية الجسم وكذلك بعض كئوس كمثرية الشكل نحتت في بدنها ذخارف نباتية وحيوانية ذات أحجام كبيرة لصعوبة حفر عناصر صغيرة

ومما يجدر ملاحظته أن الزخارف المنحوتة على البللور الصخرى تتبع من حيث الأسلوب الزخرفي العام فن النحت على الخشب والعاج الا أنه أقل دقة وتفصيلا لصلابة المادة وصعوبة حفرها ·

كذلك ظهر في العصر الفاطمي نوع من الزجاج السميك يظهر ان صناع الزجاج قد لجأوا لاستعماله لكي يحل محل البللور الصخرى الباهظ الثمن والذي لم يقدر على اقتنائه الا علية القوم فهو أقل نفقة منه وفي نفس الوقت يشبهه في الزخارف الى حد كبير .

وتحدث الزخارف في الزجاج السميك يطريق القطع والضغط ومن اشهر التحف المصنوعة من الزجاج السميك في العصر الفاطمي مجموعة من الاقدام يسميها الغربيون (كؤوس القديسة هدويج) (Hedwigsglass) وقد نسبت هذه الكؤوس الى القديسة هدويج لحيازتها لها وتتميز هذه الكؤوس بأنها على شكل الدلو أو السطل وبأن سطحها تغطيه زخارف مقطوعة تمتد على مساحة الآنية كلها حتى انه أصبح من العسير تميز الموضوعات الزخرفية من الأرضية ٠

# الزجاج المدهب والمموه بالمينا:

يعتبر القرن السادس الهجرى بداية عصر تطور في صاعة التحف الزجاجية الاسلامية لم يبلغه من قبل وخاصة في مصر وبلاد الشام وقد استمر هذا التطور حتى بلغ أوج عظمته في القرن التاسع للهجرة وذلك بفضل رعاية وتشجيع سلاطين دولة الايوبين وكان غاية ما وصلت اليه صناعة الزجاج في ذلك الوقت هو رسم الزخارف بالتذهيب والمينا البراقة الجميلة البارزة المتعددة الألوان •

واذا كانت العراق وايران قد تأخرتا في صيناعة هذا النوع من التحف الزجاجية الا انه قد يمتد في مدينة الرقة على مجموعة من التحف الزجاجية المموهة بالمينا معظمها على شكل كؤوس متسعة الفوهة من أعلاها وهي ترجع الى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع للهجرة ·

ولعل أشهر تلك التحف الكؤوس المنسوبة الى شرطان والمحفوظة بمتحف شارتر (Chartres) وان كان لا أساس للقصة التي تقول ان شرطان أهدى هدلُه الكؤوس لكنيسة فرنسية ظلت بها حتى سنة ١٧٩٨ م ٠

كذلك ينسب للرقة مجموعة من الكؤوس ترجع الى نهاية القرن السادس للهجرة منها قطعة محفوظة في متحف مدينة دواى Douai تعرف باسم كأس القسيس الثمانية ) • وتمتان زخارف كؤوس الرقة بان قوامها رسوم نباتية قريبة من الطبيعة الى حد ما يحيط بها من أعلى وأسفل شريطان من الكتابة وفي بعض الأحيان تصلحا الزخرفة حبيبات بيضاء وزرقاء تملأ معظم بدن الكأس وهذه الحبيبات منيرة انفردت بها تحف الرقة الزجاجية •

وقد أقبل طبناع الرّجاج في القرن السابع لِلهجرة في بلاد الشام وخاصة في دمشق وخُلب على انتاج أنواع من القوارير والقنينات الرّجاجية الموهة بالمينا المرّخرفة برسوم آدمية ٥٠٠ وحيوانية تتبع في أسلوبها الفني مدارس التصوير

المعاصر التى تعرف باسم المدرسة السلجوقية أو المدرسة الغربية وهده الرسوم قد تكون محصورة فى أشرطة تحيط بالآنية أو موضوع تصويرى تحيط به جامة والظاهر ان الكتير من هذه القوارير كان يصنع للسوق الصليبية التى كانت موجودة فى بلاد الشام منذ القرن الخامس للهجرة وذلك لاحتوائها على رسوم موضوعات مسيحية مثل صورة السيدة العدراء تحتضن يسوع المسيح والعشاء الرباني وعيسى عليه السيلام يتوسيط الحواريين وما الى ذلك من موضوعات وصورة السيدة العدراء ما الى ذلك من

على ان أبدع وأروع ما وصل اليه الزجاج الموه بالمينا أنما يتجلى في مثل تلك المسكاة التى تستعمل لاضاءة المساجد الجامعة وقصور السلاطين والأمراء وعلية القوم والمسكاة الزجاجية في شكلها أنما هي تجسيد لآية النور فذلك أنها أغطية مصابيح فهي لا تضاء لوضع الزيت والفتيل فيها مباشرة بل أنهما يوضعان في مسرجة (قرابة) تثبت بأسلاك في حافة المسكاة وللمشكاة مقابض أو آذان يبلغ عددها ثلاثة أو أكثر تشبك فيها سلاسل من النحاس أو الفضة تجمع كلها عند كرة مستديرة أو بيضاوية الشكل ومن هذه البيضة تعلق المشكاة في السقف .

ومما يجدر ملاحظته ان زخارف المينا تملأ فراغ المشكاة كلها بحيت تكاد لا تترك ثغرة بدون رسوم أو زخرفة ولعل السبب في ذلك الى جانب الناحية الجمالية هو حرص الفنان على تغطية عدم صفاء لون الزجاج وكذا تغطية الفقاقيع الهوائية الصغيرة التي تشوه الى حد ما صفاء الزجاج وان كانت هذه الأشياء من العيوب العامة التي تميز زجاج الشرق ٠

أما عن المينا التي يدهن بها زجاج المسكاة فمتعددة فمنها الحمراء والخضراء والزرقاء والبيضاء • وكذا وردية اللون • أما عن الزخارف فقوامها كتابات محصورة في أشرطة أو جامات يتخللها ( الرفوك ) والشارات الخاصة بالسلاطين والأمراء فضلا عن أسماء وألقاب • • • وتلاحظ ان معظم الكتابات التي سجلت على المسكاوات كانت آيات قرآنية وخاصة آية النور •

كما حظى الكثير من المشكاوات بثروة زخرفية كبيرة قوامها الرسوم النباتية التى تغطى السطح كله والتى يتخللها فى بعض الأحيان رسوم طيور وأسماك صغيرة تبدو وكأنها عناصر نباتية ٠

ولا يزيد عدد المعروف من هذه المشكآوات عن ثلاثماثة مشكاة كاملة معظمها محفوظ بمتحف المن الاسلامي في القاهرة ويليه متحف المتروبوليتان

بنيويورك وجل هذه المسكاوات قد صنع في القرن الثامن الهجرى اللهم الا أربعا منها يمكن نسبتها الى القرن السابع وقلة أخرى ترجع الى القسرن التاسم للهجرة •

#### التعف الزجاجية في ايران:

لقد قلد الايرانيون مصر وبلاد الشام في صناعة الزجاج في فجر الاسلام فقد عثر على سلطانية من الزجاج الأزرق محفور فيها كلمة خراسان محفوظة في كاتدراثية سبان ماركو بالبندقية وقوام زخارفه السلطانية رسوم أرائب محفورة وقد أرجعها علماء الآثار الى الفترة التي تمتسد من القرن الثالث الى القرن الخامس للهجرة م

كذلك عثر على زجاج مموه بالمينا في شيراز وهمذان ونيسابور وساوه والري تشبه الى حد كبير التحف الزجاجية في بلاد الشام وتفسير ذلك سهل ميسور فقد جمع تيمور لنك في شمر وند في بداية القرن التاسع للهجرة نخبة من أمهر صانعي الزجاج في ذلك العصر فازدهرت هذه الصلاعة على أيديهم •

وقد انفرد الزجاجيون الايرانيون منذ القرن العاشر وحتى القرن الثانى عشر للهجزة على صناعته أنواع من الأباريق والقنينات الزجاجية ذوات الرقبة المشوقة الممتدة الى أعلى أو التي يمر بها انثناءة رقيقة لينة في شكل انسيابي بديع وكانت هذه القنينات خالية من الزخارف تماما وتعتمد في اظهار جمالها على بديم تكوينها وصفاء زجاجها وتناسب إجزائها .

# بيان اللوحات

- لوحة رقم ۱ شكل أ: تصويرة من مقامات الحريرى تمنيل أبوزيد يعظ في مسجد سمرقند ، محفوظة بالمتحف البريطاني ، سوربا حوالي سنة ١٣٠٠م٠
- شمسكل ب: بعض الرسوم التى كانت مستعملة فى تمثيليات خيال الظلل محفوظة بالقسم الاسلامى ببرلين ، مصر حوالى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى .
- لوحة رقم ٢ شكل 1: الواح خشبية عثر عليها في مارستان قلاوون تمثل مناظر شراب وطرب وصيد ، محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، مصر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي .
- شبيسكل ب: علية من العاج باسم المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ، تمثل مناظر شراب وطرب محفوظة بمتحف اللوفر ببساريس ، الأندلس سينة ٥٣٥٧هـ / ٩٦٨ ٠
- لوحة رقم ٣ شكل 1: اناء من الخزف ذى البريق المعسد فى عليه رسم يمثسل راقصة ، محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، مصر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ·
- شبسكل ب: صحن من الخزف ذى البريق المعدنى عليه رسم مهارشة الديكة محفوظ باحدى المجموعات الخاصة بلندن ، مصر حوالي القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ·
- لوحة رقم ٤ شكل ١ : تصويرة من مقامات الخريرى تمثل مجالس شراب وطرب وطرب وبهلوان ، محقوظة بالمكتبة الوطنية بقيينا ، مصر حوالي سنة ٧٣٤هـ/ ١٣٣٤هـ ٠

دراسات في الحضارة الاسلامية ـ ٢٢٩

- شمسكل ب: تصويرة من احد مخطوطات الفروسية تمثل منظر ملاكمة ، محفوظة بمتحف طوبقا بسراى باسطنبول ، مصر حوالى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى .
- لوحة رقم ٥ شكل ١: بقايا صححن من الخزف ذى البريق المعدنى يمثل منظر مصارعة ، محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، مصر حوالى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ٠
- شكل ب: تصرويرة من أحره مخطوطات الفروسية تمثل أوضاءا مختلفة للتدريب على المصارعة ، محفوظة بمتحف طوبقا بسراى باسطنبول ، مصر حوالى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي .
- لوحة رقم ٦ شكل أ: اناء من الخزف ذى البريق المعدنى عليه رسم للعبة التحطيب أو المطرق أو اللبخة ، محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، مصر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ٠
- شمسكل ب: تصويرة من مخطوط في العساب الفروسية يمثل لعبة التحطيب أو المطرق أو اللبخة ، محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، مصر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي .
- لوحة رقم ٧ شكل ١: تصويرة من مخطوط المهرجان « ساور نامة ، تمنل السلطان أحمد الثالث في مجلس طرب وأنس يحضره بعض المضحكين ، محفوظة في متحف طوبقا بسراى باسطنبول ، تركيا حوالي القرن الثاني عشر الميلادي .

  الهجرى / الثامن عشر الميلادي .
- شمسكل ب: تفاصيل من طست من النحاس المكفت بالذهب والفضية تمثل لعبة الكرة ، يحمل اسم السلطان الصالح نجم الدين أيوب ، محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن ، مصر القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي .
- لوحة رقم ٨ شكل ١: تفاصيل من طست من النحاس المكفت بالفضة يحمل اسم السلطان الصالح نجم الدين أيوب يمثل لعبة الجوكان ، محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ، مصر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادي ٠
- شمسكل ب: علبة من البرونز المكفت بالفضة عليها عصوان البولورنك الجوكندار

- محفوظة في القسم الاسلامي بمتحف برلين ، مصر القرن الشامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ·
- لوحة رقم ٩ شكل ١ : لوحات عاجية عليها رسوم تمثل مناظر صيد ومجالس شراب وطرب ، محفوظة بالقسم الاسلامي بمتحف برلين ، مصر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي .
- شمسكل ب: تصويرة من مخطوط في الفروسية تمثل الرمي على القبق ، محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس ، مصر سنة ١٤٧١هـ / ١٤٧١م .
- لوحة رقم ١٠ شكل أ: نصويرة من مختصر كتاب البيطرة لابن الأحنف تمثل سباق الخيل ، محفوظة بدار الكتب المصرية ، مصر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ·
- شمكل ب: تصويرة من مخطوط أكبر نامة تمثل بلاط السلطان أكبر وبه بعض الفهادين حيث أمسك كل منهم بمقود فهده وكذا بعض البازادرية ، محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت ، وتنسب الى المدرسة المغولية حوالى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الميلادى .
- لوحة رقم ١١ شكل 1: تصويرة من المدرسة الهندية تمثل الصيد بالفهد ، محفوظة باحدى المجموعات الخاصة ، الهند حوالى القرن الحادى عشر الميلادى ٠ الهجرى / السابع عشر الميلادى ٠
- شكل ب: تفاصيل من طست من النحاس المكفت بالفضة تمثل الصيد بالفهد والباز والكلاب ، محفوظ بمتحف اللوفر بباريس ، مصر القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ·
- لوحة رقم ١٢ شكل 1: تصويرة من كتاب الدرياق تمثل في جزئها العلوى مناظر صيد بالباز والكلاب ، محفوظة بالمكتبة الوطنية بفيينا ، العراق حوالي القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى .
- شمسكل ب: اناء من الخزف ذى البريق المعسدنى يمثل منظر صيد بالباذ ، محفوظ بمتحف الفن الاسسلامى بالقاهرة ، مصر القرق السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ·



الأشكال الخاصة ببعث وسائل التسلية عند المسلمين للدكتور عبد الرازق أحمد verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

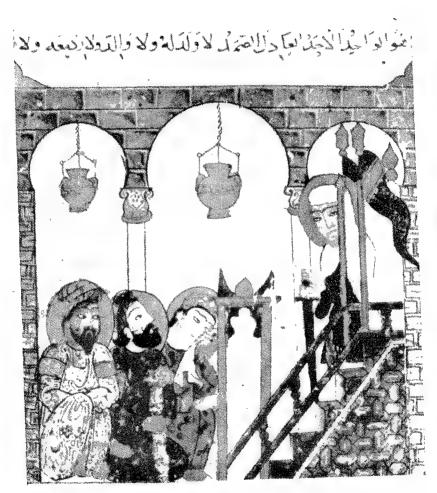

لوحة رقم ١ ــ شكل ( ١ )

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





لوحة رقم ۱ شكل ( ب )

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة رقم ۲۰ شكل ( ۱ )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

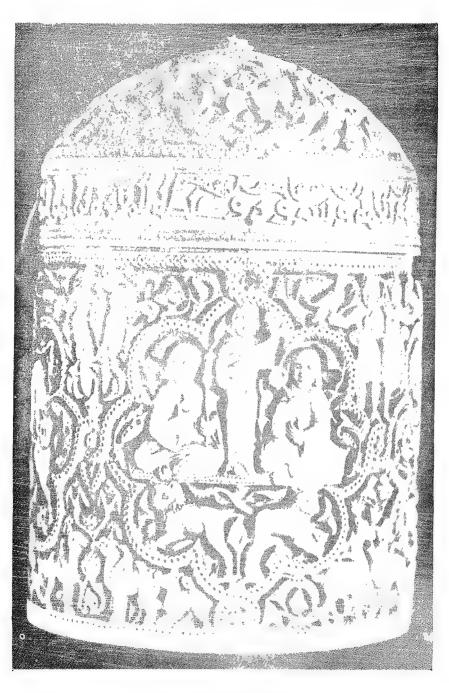

لوحة رقم ٢ شكل ( بٍ )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تُوحة رقم ٣ شكل ( 1 )

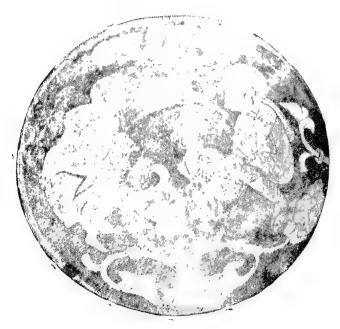

لوحة رقم ٣ شكل ( ب )

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

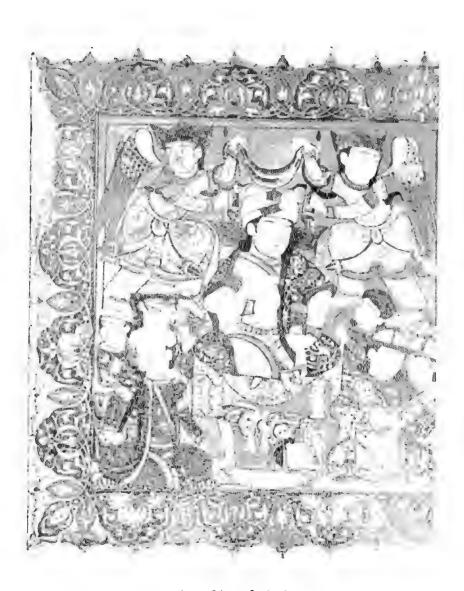

لوحة رقم ٤ شكل ( ١ )

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة رقم ٤ شكل ( ب )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

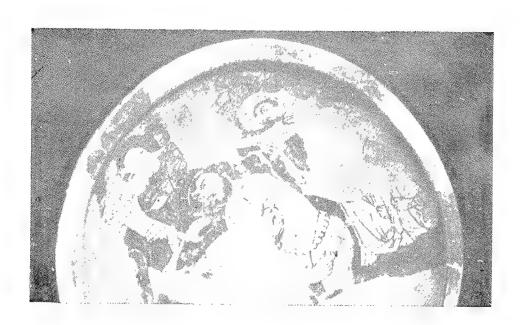

لوحة رقم ٥ شكل ( ١ )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



**لوحة رقم ٥ شكل ( ب )** 

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة رقم ٦ شكل ( ١ )

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

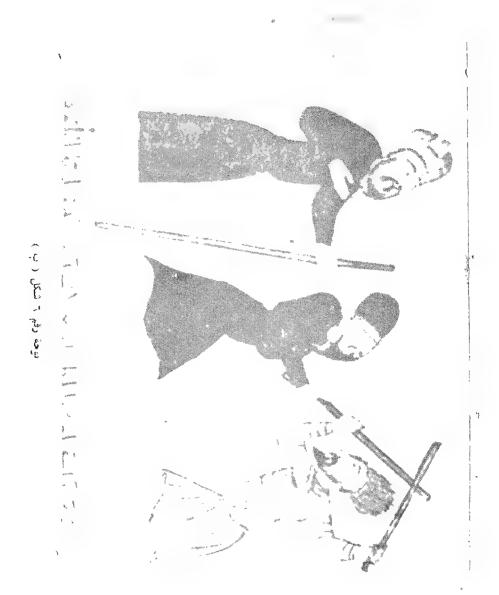

poverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة رقم ∨ شكل ( أ )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة رقم ۷ شكل ( پ )



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



اوحه رقم ۸ شکل ( ب )

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



لوحة رقم ۹ شكل ( ١ )

نام علامه البوق والمنت و مولالله الموالا والمالا والمالا والمالا والمالا والمالا والمالا والمالا والمالا والمال

لوحة رقم ٩ شكل ( بٍ )

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحه رفيم ١٠٠٠ ڪال ١٠٠٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

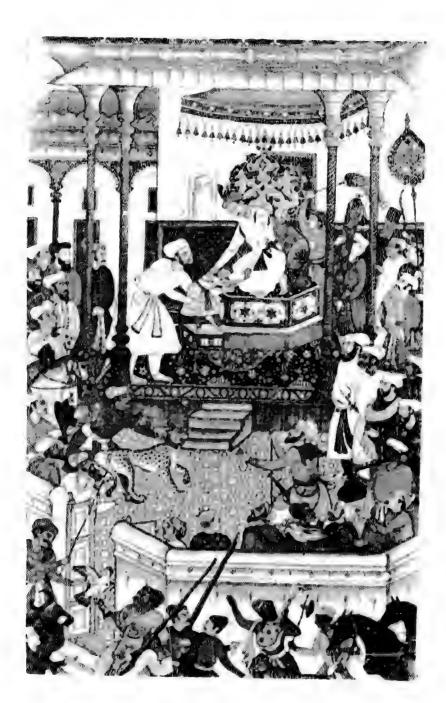

الوحة رائم ١٠ شكل ( ب )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة رقم ١١ شكل ( أ )

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الوحة رقم ۱۱ شكل ( ب )

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



لوحة رقم ۱۲ شكل ر ا ۽

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



لوحة رقم ١٢ شكل ( ب )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأشكال الخاصة ببعث الفنون الزخرفية للدكتورة سسعاد ماهسر

أولا \_ النسبيج الاسلامي

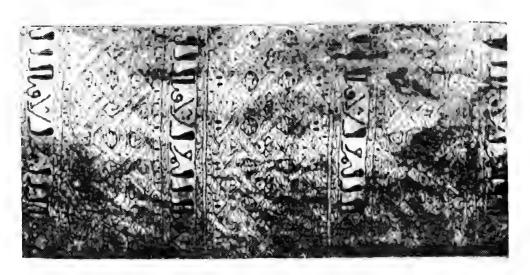

قطعة من نسيج القباطى من العصر الفاطمى من صناعة مصر فى القرن ( ٦ هـ ) ( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )



قطعة من نسيج القباطى من عمامة باسم ( سمويل بن موسى ) ، مؤرخة ( ٨٨ ه ) ( في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة )



قطعة من نسبج الحرير من صناعة صقلية في القرن ( ٦ هـ ) ( في متحف القصر ببرلين )



قطعة من نسيج الديباج من صناعة الأندلس في الترن ( ٧ هـ ) ( بمتحف الغنون التطبيقية في برلين )



قطعة من النسيج الكتائي عليها ٣ أشرطة كتابية • كتب على السطر الأوسط سعادة مؤبدة ، ونعمـــة مخلدة • وهي صناعة مصر في العصر المـــلوكي ( بمتحف الفن الاسلامي القاهرة )

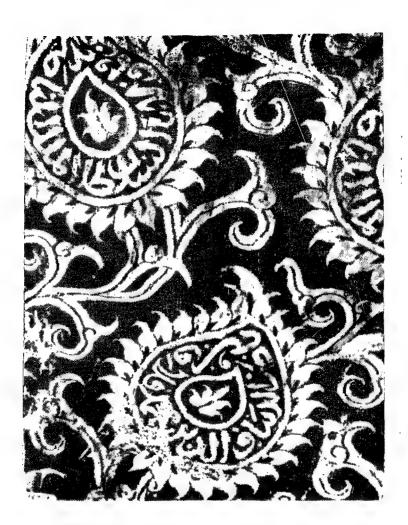

قطعة من نسبج الديباج من صناعة مصر فى العصر المملوكى عليها اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون من القرن ( ٧ هـ ) ( متحف الفن الاسلامي )

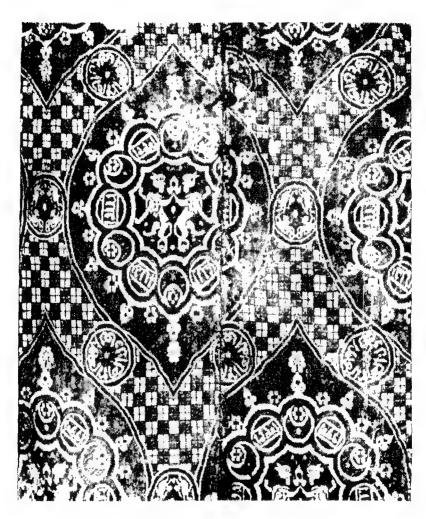

قطعة من نسيج الديباج من صناعة مصر في العصر الملوكي من القرن ( ٩ هـ )



قطعة من النسبيج الديباج من صناعة أيران في القرن (٥٩) عليها زخارف حيوانية يفصل بينهما شريطان من الكتـابة متعاكسان كتب عليها « لا تأمن المـوت في طرف ولا نفس ولو تمنعت بالحجـاب والحرس » على أرضـاية نباتية • ( من مجموعة رينو )

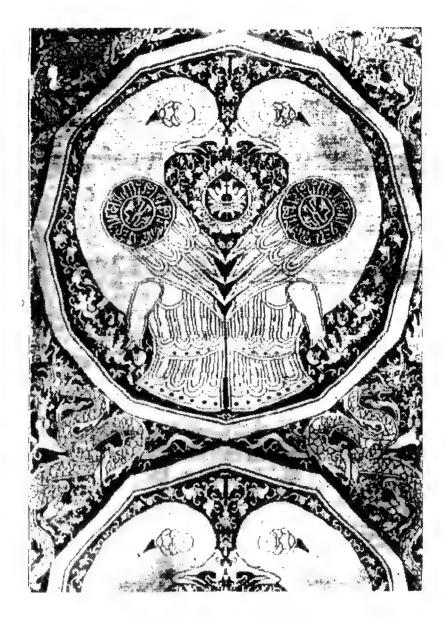

قطعة من نسيج الديباج من صناعة ايران في العصر المغول في القرن ( ٨ ه ) ( بمتحف براين )



غطاء سرج من المخمل من صناعة بروسة بتركيا في القرن ( ١٠ هـ ) ( بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة )



شال من نسيج الديباج من صناعة منطقة كشمير بالهند من القرن ( ١٢ هـ )



قطعة من نسيج القباطي من القرن ( ٤ هـ ) من صناعة بغداد ( في كاتدرائية ليون بأسبائيا )



قطعة من نسيج الديباج من نسيج الأندلس في عصر بني الأحمر في القرن ( أ ه ) ( بمجموعة خاصة بباريس )

ثانيا ـ الخزف الاسلامي



صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من صناعة العراق فى القرن ( ٣ هه ) من مجموعة شريف صبرى بالقاهرة



صحن من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة ايران في اوائل القرن ( 2 هـ ) بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة



بلاطات من القاشاني ذي البريق المعدني من صناعة العراق او شمال افريقيا في القرن ( ٣ هـ ) موجودة بعقد محراب المسجد الجامع في القيروان



صحن من الخرف ذى البريق المعدلي من صناعة ايران في اوائل القرن ( £ ه ) ( بمتحف كلية الآتار بالقاهرة )



قدر من الخزف لى البريق المعدني من صناعة مصر في المصر الفاطمي القرن ( ٤ هـ ) في مجموعة كلكيان



صحن من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة مصر في العصر الفاطمي في القرن ( ٥ هـ ) بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة



صحن من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة مصر في العصر الفاطمي في القرن ( ٦ هـ )



جرة من الفخار غير المطلى زخارفه مضافة من صناعة ايران في القرن ( ٢ هـ ) بمتحف الآثار العربية ببغداد

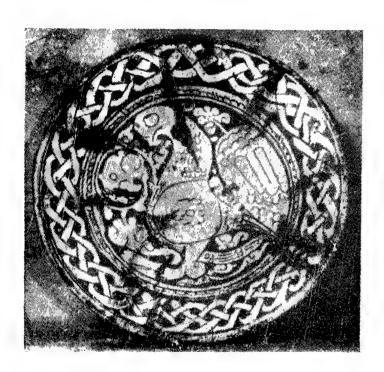

طبق من الخرف الجبرى من صناعة ايران فى القرن ( ٤ ه )
قوام الزخرفة رسم بطة ويحيط بالطبق شريط زخرفى مضفور
( بمتحف كلية الآثار بالقاهرة )



صحن من الخزف المينائي من صناعة ايران في القرن ( ٧ هـ ) بمتحف كلية الآثار بالقاهرة

ثالثا ـ المعادن الاسلامية



مبخره من البرونز من صناعة ايران في العصر الساساني في القرن ( $\tau$  هو ) ( به معضف الارميتاج في ليننجراد بروسيا )



شريط من البرونز المزخرف بطريقة الطرق والضغط بضلف الروابط الخشبية بقية الصخرة ببيت المقدس من صناعة الشام سنة ٧٢ هـ



تمثال عقاب من البرونز زخارفه محزوزة من صناعة مصر في العصر الفاطمي ( بمتحف بيزا بايطاليا )



صندوق من النحاس المطعم بالفضة تحفظ فيه المجوهــرات والبخور عليه كتابة بالخط الثلث باسم الأمير المدوكي طغاي تمر على ارضية نباتية واعلاها شريط عليه رسوم حيـوانية يتوسطه رنك الكاس أي أن صاحبها يشــفل وظيفة سـاقي السلطان ، وهي من مصر القرن ـ ٧ ـ ٨ هـ



حامل صينية من النحاس المكفت بالفضة من عصر السلطـــان القاصر محمد بن قلاوون في القرن ( ٧ هـ ) من صناعة مصر ( بالمتحف البريطاني )



ابريق من النحاس زخارفه مضغوطة ومحزوزة ومضلعة من صناعة ايران في القرن ( ٧ هـ ) بمتحف بركين



ابريق من النحاس المكفت بالذهب والفضة من حمناعة ايران سنة ٦٧٣ هـ ( في متحف قص كلستان بطاران )



شمعدان من البرونز المكفت بالفضة من صناعـة ايران في القرن ( ٧هـ ) في متحف كلستان بطهران



قمقم العطور من الغضة المرصعة بالأحجار الكريمة من صناعة تركبا في القرن ( ١٢ هـ ) من هدايا الكعبة المشرفة بمتحف الحرم المكي

رابعا ـ السجاد الوبري





سجاده من قساعه ما من القدير المهلوكي في النزل ( ۱۰ هـ ) والتي بطلق عليها خطا سجاد دمشق تمتحف برليل



سجادة من مسجد علا، الدين بقونية بآسيا الصغرى من العصر السلجوقي في القرن ( ٧ هـ بمتحف الفنون التركية والاسلامية باسطنبول )



سجادة من صناعة اسبانيا من القرن ( ١٠ هـ ) بمتحف برلين



سجادة صلاة من صناعة ايران في المصر الصفوى من القرن ( ١٠ هـ ) بمجموعة يوسف كمال بالقاهرة

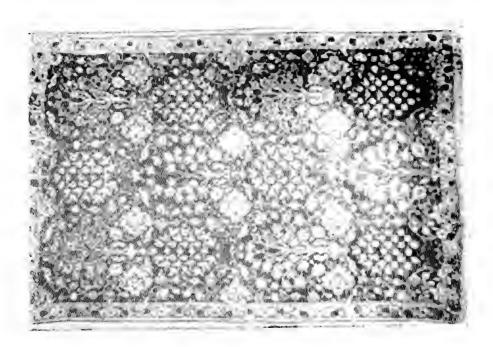

سجادة من صنع ايران في العصر الصفوى في القرن ( ١١ هـ ) تعرف باسم سجاد الزهرية ( بمتحف برلين )



سجادة من صناعة تركيا في القرن ( ١١ هـ ) تعرف باسم تشنتماني اى السحب والأقمار بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة



ستجادة صلاة من صناعة تركيسا من طراز جورديس من نهساية القرن ( ١٢ هـ ) بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة



ستجادة من صناعة ارمينيا في القرن ( ٩ هـ ) ( بمتحف براين )



سجادة من صناعة ارمينيا تعرف باسم طراز القوقاز من القرن ( ۱۱ هـ ) ( بمتحف برلين )



سجادة من الهند من القرن السابع عشر ( بمتحف الفنون الجميلة ببوستن )

النقش في الخشب والعاج



لوح من الحشب محاور حارا بارزا وغائرا من الطراز الأموى من صناعة الشيام حوال سنة 177 هـ وهو بسقف الرواق الأوسط بالمسجد الأقصى ببيت المقدس



جزّ، من باب من الخشب وجد في تكريت في العراق ويرجع الى بداية العصر العباسي في القرن ( ٢ هـ )



حشوة من الخشب من منبر وجهد فى تكريت يرجع الى اواثل العصر العباسى القرن ( ٢ هـ ) ( بمتحف الميتروبوليتان بنيويورك )



لوح من الخشيب من صناعة مصر في العصر الأموى في القرن ( ٢ هـ ) بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة



لوح من الخشب مزخرف بطريقة التطعيم المزيف أو طريقة الترصيع من صناعة مصر في القرن ( ٣ هـ ) بمتحف كلية الآثار بالقاهرة



باب خشبی من قبر محمود الغزنوی من صناعة ایران فی القرن ( ه ه ) ( محفوظ بمتحف قلعة آجرا بالهند )





باب خشبى باسم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله سنة ٤٠٠ هـ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة



الواح خشبية من القصر الفاطمى الغربي ، عشر عليها في مارستان قلاوون ( بمتحف الغن الاسلامي بالقاهرة )



جزء من منبر خشيبي عليه كتابة باسم الخليفة الفاطمي الستنصر ووزيره بدر الجمالي سنة ٤٨٤ هـ • صنع لشهد الامام الحسين في عسقلان ثم نقل الي حرم الخليل في فلسطين



لوح من الخشب مزخرف بطريقة الخرط من صناعة مصر في العصر الملوكي بمحتف الفن الاسلامي بالقاهرة



علبة من العاج من صناعة الاندلس مؤرخة سنة ٤٤١ هـ اصلها من كاتدرائية بلنسة وهي محفوظة الآن بمتحف الآثار بمدريد



باب من الخشب من صناعة ايران مزخرف بطريقة اللاكيه ٠ من قصر جهل ستون في أصفهان ويرجع الى العصر الصفوى في القرن ( ١١ هـ )



حشوات خشبية من منبر حاكم الكبتية في مدينة مراكش من القرن ( ٧ هـ )



حشوات خشبية من منبر جامع القصبة بمدينة مراكش من القرن (٧ هـ )

الزجاج والبللور الصغرى

1



قنینتان من الزجاج من صناعة مصر فی فجر الاسلام ( بمتحف كلية الآثار بالقاهرة )



قنينة من الزجاج في حامل زجاجي على شكل جمل من صناعة مصر في الدرن ( ٢ هـ ) ( بمتحف براين )



٣ أكواب عليها زخرفة مهوهة بالمينا ومنقوطة من صناعة الرقة والشام في القرن ( ٧ م ) ( بمتحف برلين )



كاس من زجاج مموه بالمينا من صناعة الشام في القرن ( ٧ هـ ) ( بمتحف المتروبوليتان بنيويورك )



قنينة من الزجاج الموه بالمينا من صناعة بلاد الشام في القرن ( ٨ هـ ) ( بمتحف اللوفر بباريس )



مشكاة من الزجاج الموه بالمينا عليها رنك السيف ( السلاحدار ) من صناعة مصر في القرن ( ٨ هـ ) ( بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة )



مشكاة من الزجاج الموه بالمينا وهي تقليد حديث لشكاة السلطان الملوكي قايتباي • ( بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة )



صحن من الزجاج الموه بالمينا صناعة ايران في القرن ( ٩ هـ ) ( بالمتحف البريطاني )



قنينة من الزجاج من صناعة الهند في القرن ( ١٣ هـ ) ( بمتحف فيكتوريا والبرت )



آنية من الزجاج من صناعة الهند في القرن ( ١١ هـ ) بمتحف فكتوريا والبرت

## فهـــــرس

| مدخل في قيمة حصاد حضارة أمم الاسكلام خلال أربعة عشر قرنا |                |                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| ٣: ٠                                                     | ٠, ٠٠ .        | ومكانة هذا الحصاد في حضارة الانسان       | هجريا                   |
|                                                          | من مصادرها     | ربعة عشر قرنا : سمات الحضارة الاسلامية   | الاسىلام فى أ           |
| 14                                                       |                | بة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                       | الأصل                   |
|                                                          | عليم والتربية  | لامية خلال الأربعة عشر قرنا الماضية : اك | الحضارة الاسد           |
| ٤٧                                                       | • •            | سلمين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                      | عند الم                 |
| ۸١                                                       |                | ية عند المسلمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                | وسائل التسل             |
| 179                                                      | ارة العالمية ٠ | : تاريخها وخصائصها وآثارها في الحض       | اللغة العربية           |
| 174                                                      |                | حضارة الاسلام ٠٠٠٠٠٠٠                    | أثر الفرس في            |
| 777                                                      |                | ، في التاريخ العام لعلم الجغرافيا •      | مكان المسلميز           |
| 407                                                      |                | فيــة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                        | الفنون الزخر            |
| 479                                                      | •              |                                          | بيان اللوحا             |
| 444                                                      | ن ۰ ۰ ۰        | مة ببحث وسائل التسلية عند المسلم         | الأشكال الخاه           |
| <b>70V</b>                                               |                | مة ببحث الفنون الزخرفيـــة · · ·         | الأشكال الخاص           |
| <b>۲۰</b> ۸                                              |                | ج الاسلامي ٠٠٠٠٠٠                        | أولا: النسيع            |
| ٣٧٠                                                      |                | الاسكامي ٠٠٠٠٠٠٠٠                        | ثانيا: الخزف            |
| ٣٨٠                                                      | • •            | ، الاسلامية ٠٠٠٠٠٠٠                      | ث <b>الثا :</b> المعادر |
| 447                                                      |                | في الخشب والعــاج ٠ ٠ ٠ ٠ ٠              | النقش                   |
| ٤٠٦,                                                     |                | والبللور الصخرى ٠٠٠٠٠                    | الزجاج                  |



مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰/۲۰۲۸ ۲ ـ ۲ - ۲۰۰۰ ـ ۱۱ ـ ۷۷۶ ـ ۲



